



Manager State of the State of t

and the second of the second o

فلسفتشيا

# محينة قرالصرر



دراسة موضوعية في معترك العراع الغكري القائم بين مختلف التيارات الفلسفية وخاصة الفلسفة الإسلامية والماديسة الديالكتيكية ( الماركسنيسة )

وَارِ الله المِن المِلْوَيُونِ

الكتاب : فلسفتنا

الموَّلف : محمد باقر الصدر الناشر : دار التعارف المطبوعات

ص ب ۸۹۰۱ - ت ۲۴۷۶۸

الطبعة : *الثانيّة خشر* 

السة : ١٤٠٢ د - ١٩٨٢م

المستودع: حادة حربكِ ، مشايع ابوعلي رسسًال

الحقوق محفوظة للناشر



· صريعة بايسدى الستعمرين ، سيل جارف من الثقافات

الغربية ، القائمة على اسسهم الحضارية ، ومفاهيمهم عن الكون ، والحياة والجتمع ، فكانت تمد الاستعمار امدادا فكريا متواصلا ، في معركته التي خاضها للاجهاز على كيان

الامة ، وسر اصالتها ، المتمثل في الاسلام ،

غزا العالم الاسلامي ، منذ سقطت الدولة الاسلاميسة

وفدت بعد ذلك الى اراضي الاسلام السليبة ، أمواج اخرى من تيارات الفكر الغربي ، ومفاهيمه ، الحسارية ، لتنافس المفاهيم التي سبقتها آلي الميدان ، ودام الصراع بين تلك المفاهيم الواردة ، على حساب الامة ، وكيانها الفكري

وكان لا بد للاسلام ان يقول كلمته ، في معترك هــــــــــا الصراع الرير ، وكان لا بد ان تكون الكلمة قوية عميقة ، صريحة واضحة، كاملة شاملة، للكون، والحياة، والإنسان، والمجتمع ، والدولة والنظام ، ليتاح للامة أن تعلن كلمسة ( الله ) في المعترك ، وتنادي بها ، وتدعو العالم اليها ، 'هما

وليس هذا الكتاب ، الا جزءا من تلك الكلمة ، عواديت فيه مشكلة الكون ، كما يجب ان تعالج في ضموء الاسلام ، وتتلوه الاجراء الاخرى ، التي يستكمل فيها الاسلام علاجه

والسياسي الخاص •

فعلت في فجر تاريخها العظيم •

الرائع ، لختلف مشاكل الكون والحياة .

فلسفتنا هو : مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم، وطريقةالتفكير فيه • ولهذا كان الكتاب ــ باستثناء التمهيد ــ ينقسم الى يعثين: أحدهما نظرة المعرفة ، والآخر الفهوم الفلسفي للعالم •

ومسؤولية البحث الأول في الكتاب تتلخص فيما يلي :

إولا: الاستدلال على المنطق المقلي ، القائل ، بصحة الطريقة المقلية في التفكير ، وإن المقل ، بما يملك من معارف ضرورية فوق التجربة ، هو المقياس الأول في التفكير البشري ، ولا يمكن أن توجد فكرة فلمفيسة ، أو علمية دون اخضاعها لهذا المقياس العام ، وحتى التجربة التي يزعم التجريبون انها المقياس الأول ، ليست في الحقيقة الا أداة لتعليق المقياس المام ، ولا غنى للنظرية التجريبية عن المنطق المقلى ،

وثلثيا: درس قيمة المعرفة البشرية بالتدليل على ان المعرفة ، المما يمكن التسليم لها بقيمة على أساس المنطق المقلي لا المنطق الديالكتيكي . الذي يعجز عن ايجاد قيمة صحيحة للمعرفة .

وهدفنا الاساسي من هذا البحث ، هو تحديد منهج الكتــاب في المسألة الثانية ، لأن وضع مفهوم عام للعالم، يتوقف قبل كل شيء على تحديد الطريقة الرئيسية في التفكير ، والمقياس العام للمعرفة الصحيحة ، ومــدى

قيمتها ، ولهذا كانت المسألة الأولى في الحقيقة بعثا تمهيديا للمسألة الثانية، والمسألة الثانية هي المسألة الأساسية في الكتاب التي نلفت القارىء السمى الاهتمام بها بصورة خاصة .

والبحث في المسألة الثانية ، يتسلسل في حلقات خسس • ففي الحلقة الاولى نعرض المفاهيم الفلسفية المتصارعة في الميدان ، وحدودها • ونقدم بعض الايضاحات عنها •

وفي العلقة الثانية تتناول الديالكتيك ، يسفته أشهر منطق ترتكز عليه المادية الحديثة اليوم ، فندرسه دراسة موضوعية مفصلة بكل خطوطه العريضة ، التي رسمها هيجل وكارل ماركس ، الفيلسوفان الديالكتيكيان.

وفي العلقة الثالثة ندرس مبدأ العلية وقوانينها التي تسيطر علمى العالم ، وما تقدمه لنا من تفسير ظسفي شامل له ، ونعالج عدة شكوك فلسفية ، نشأت في ضوء التطورات العلمية العديثة .

ونتتقل بعد ذلك الى الحلقة الرابعة المادة أو الله ، وهو البحث في المرحلة النهائية من مراحل الصراع بين المادية والالهية ، لنصوغ مفهومنا الالهي للعالم ، في ضوء القوانين الفلسفية ، وفي ضوء مختلف العلسوم الطبيعية والانسانية .

واما النعلقة الأخيرة فندرس فيها مشكلة من أهم المشاكل الفلسفية ع وهي الادراث ، الذي يمثل ميدانا مهما من ميادين الصراع بين المادية والميتافيزيقية ، وقد عولج البحث على أساس فلسفي، وفي ضوء مغتلف العلوم ذات الصلة بالموضوع ، من طبيعية وفسيولجية وسيكولوجية ، منا من الكان في مغلط لحدال علم عمل الكان من عام 10

هذا هو الكتاب في مخطط اجمالي عام ، تعبده الآن بين يديــك ، تتيجة جهود متظافرة طيلة عشرة أشهر ، أدت الى اخراجه كما ترى وكـــل أملى أن يكون قد أدى شيئا من الرسالة المقدسة بأمان واخلاص . وأرجو من القارى العزير ، ان يدرس بحوث الكتساب دراسة موضوعية بكل اممانو تدبر ، تاركا الحكم له أو عليه ، الى ما يملك من المقاييس الفلسفية والعلمية الدقيقة ، لا الى الرغبة والعاطفة ، ولا احب له أن يطالم الكتاب، كما يطالم كتابا روائيا ، أو لونا من ألوانالترف المقلي والأدبي ، فليس الكتاب رواية ولا أدبا أو ترفا عقليا ، وائما هو في الصميم من مشاكل الانسانية المفكرة ،

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب .

النجف الاشرف

٢٩ ربيع الثاني ١٣٧٩ ه

محيد باقسر المسعر

# تمهيد

#### السالة الاجتماعية

مشكلة المالم التي تملأ فكر الانسانية اليوم ، وتمس واقعها بالصميم هي مشكلة النظام الاجتماعي التي تتلخص في محاولة اعطاء اصدق اجابة عن السؤال الآتي :

ما هو النظام الذي يصلح للانسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية ؟ ومن الطبيعي ان تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير ، وان تكون في تمقيدها وتنوع ألوان الاجتهاد في حلها مصدرا للخطر على الانسانيـة ذاتها ، لأن النظام داخل في حساب الحيـاة الانسانيـة ومؤثـر في كيانها الاجتماعي في المسيم •

وهذه المشكلة عبيقة الجذور في الأغوار البعيدة من تاريخ البشرية، وقد واجهها الانسان منذ نشأت في واقعه العياة الاجتماعية ، وانبثقست الانسانية الجماعية تتمثل في عدة افراد تجمعهم علاقات وروابط مشتركة، فإن هذه المعلاقات التي تكونت تحقيقا لمتطلبات القطرة والطبيعة في حاجة بطبيعة العال الى توجيه وتنظيم ، وعلى مدى انسجام هذا التنظيم مسح الواقم الانساني ومصالحه يتوقف استقرار المجتمع وسعادته ه

وقد دفعت هذه المشكلة بالانسانية في ميادينها الفكرية والسياسة الى خوض جهاد طويل ، وكفاح حافل بمختلف ألوان الصراع ،وبشتىمذاهب العقل البشري التي ترمي الى اقامة البناء الاجتماعي وهندسته ، ورمسم خططه ووضع ركائره ، وكان جهادا مرهقا يضع بالمآسي والمظالم ، ويزخر بالفسحكات والدموع ، وتقترن فيه السمادة ممالشقاء ، كل ذلك لما كان يتمثل في تلك الألوان الاجتماعية من مظاهر الشذوذ والانحراف عن الوضع الاجتماعي الصحيح ، ولولا ومضات شعت في لعظات من تاريخ هذا الكوكب ، لكان المجتمع الانساني يعيش في مأساة مستمرة ، وسبح دائم في الأمواج الزاخرة ،

ولا نرمد ان نستمرض الآن اشواط الجهاد الانساني في المسدان الاجتماعي لأتنا لا تقصد بهذه الدراسة ان تؤرخ للانسانية المدبسة ، والمجوائها التي تقلبت فيها منذ الآماد البعيدة ، وانعا نريد ان نواكب الانانية في واقعها الحاضر ، وفي اشواطها التي انتهتالهها، لتمرف الغاية التي يحبب أن يتمي اليها الشوط ، والساحل الطبيعي الذي لا بد للسفينسة ان تشت طريقها اليه ، وترسو عنده تتصل الى السلام والغير ، وتؤوب الى العياة مستقرة ، يعمرها المدل والسهادة ، بعد جهد وعناء طويلين وبعد تطواف عريض في شتى النواحى ومختلف الانتجاهات ،

### اللاهب الاجتماعيسة

ان اهم المذاهب الاجتماعية التي تسود الذهنية الانسانية العامة اليوم، ويقوم بينها الصراع الفكري أو السياسي على اختلاف مدى وجودهــــا الاجتماعي في حياة الانسان هي مذاهب أربعة :

١ ... النظام الديمقراطي الرأسمالي •

٢ \_ النظام الاشتراكي .

٣ \_ النظام الثبيوعي ٠

## ع ــ النظام الاسلامي .

ويتقاسم العالم اليوم اثنان من هذه الأنظمة الأربعة ، فالنظام الديمقراطي الرآسمالي هو أساس الحكم في بقعة كبيرة من الارض، والنظام الاشتراكي هو السائد في بقعة كبيرة اخرى، وكل من النظامين يملك كيانا سياسيا عظيما ، يحميه في صراعه مع الآخر ، ويسلمه في معركته الجبارة التي يخوضها أبطاله في سبيل الحصول على قيادة العالم ، وتوحيد النظام الاجتماعي فيه ه

وأما النظام الشيوعي والاسلامي فوجودهما بالقمل فكري خالص و
غير أن النظام الاسلامي مر بتجربة من أروع النظم الاجتماعية وانجعها،
ثم عصفت به المواصف بعد أن خلا لليدان من القادة المبدئين أو كان و
وبقيت التجربة في رحمة أناس لم ينضج الاسلام في تقوسهم ، ولم يملا
أرواحهم بروحه وجوهره فعجرت عن الصمود والبقاه ، فتقوض الكيان
الاسلامي ، وبقي نظام الاسلام فكرة في ذهن الامة الاسلامية ، وعقيدة
في قلوب المسلمين، وأملا يسمى الى تحقيقه أبناؤه المجاهدون ، وأما النظام
الشيوعي فهو فكرة في مجربة حتى الآن تجربة كاملة ، وأنما تتجه قيادة
المسكر الاشتراكي أليوم الى تهيئة جو اجتماعي له بعد أن عجزت عسن
تطبيقه حين ملكت زمام الحكم قاعلت النظام الاشتراكي وطبقته كخطوة
الى الشيوعية المحقيقية ،

فما هو موضعنا من هذه الأنظمة ؟

وما هي قضيتنا التي يجب ان تنذر حياتنا لها ، وتقود السفينة الى شاطئهـــا ؟

## أولاً \_ الديمقراطية الرأسمالية

ولنبدأ بالنظام الديمقراطي الرأسمالي • هذا النظام الذي أطاح بلون من الظلم في الحياة الاقتصادية ، وبالحكم الدكتاتوري في الحياة السياسية • وبجمود الكنيسة وما اليها في الحياة الفكرية ، وهيا مقاليد الحكم والنفوذ لفئة حاكمة جديدة حلت محل السابقين ، وقامت بنفس دورهم الاجتماعي في اسلوب جديسة •

وقد قامت الديمتراطية الرأسمالية على الايمان بالفرد ايمانا لا حدله وبأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل ــ بصورة طبيعية ــ مصلحة المجتسع في مختلف الميادين ٥٠٠ وان فكرة الدولة انما تستهدف حمايــة الأفراد ومصالحهم الخاصة ، فلا يجوز أن تتمدى حدود هذا الهدف في نشاطها ومجالات عملها .

ويتلخص النظام الديمقراطي الرأسمالي في اعلان الحريات الأربع : السياسية ، والاقتصادية ، والفكرية ، والشخصية .

فالحرية السياسية تبجل لكل فرد كلاما مسموعا ورأيا معترما في تقرير العجاة العامة للامة: وضع خططها ، ورسم قوانينها ، وتعيين السلطات القائمة لحمايتها ، وذلك لان النظام الاجتماعي للامة ، والعجاز الحاكم فيها ، مسألة تنصل اتصالا مباشرا بحياة كل فرد من افرادها وثر تأثيرا حاسنا في سمادته أو شقائه ، فمن الطبيعي حينئذ ان يكون لكل فرد حق المشاركة في بناء النظام والحكم ،

واذا كانت الممالة الاجتماعية كما قلنا مسالة حياة او موت، وممالة معادة أو شقاء للمواطنين ، الذين تسري عليهم القوانين والانظمة العامة.. فمن الطبيعي ، أيضا أن لا يباح الاضطلاع بمسؤوليتها لفرد ، أو لمجموعة خاصة من الافراد ... مهما كانت الظروف ... ما دام لم يوجد الفرد الذي يرتعم في نزاهة قصده ورجاحة عقله ، على الأهواء والأخطاء .

فلا بد اذن من اعلان المساواة التامة في العقوق الصياسية بين المواطنين كافة ، لا تهم يتساوون في تعصل تتائج المسألمة الاجتماعية ، والخفسوع لمقتضيات السلطات التشريسية والتنفيذية ، وعلى هذا الاساس قام حسق التصويت ومبدأ الانتخاب العام، الذي يضمن انبثاق العجاز الحاكم ــ بكل سلطاته وشعبه ــ عن أكثرية المواطنين ،

والحرية الاقتصادية ترتكز على الايمان بالاقتصاد الحر ، وتقرر فتح جميع الابواب ، وتهيئة كل الميادين • • أمام المواطن في المجال الاقتصادي • ، فيباح التملك للاستهلاك وللانتاج معا ، وتباح هذه الملكية الانتاجية التي يشكون منها رأس المال من غير حد وتقييد، وللجميع على حد سواء فلكل ، فرد مطلق الحرية في انتاج أي اسلوب وسلوك أي طريق ، لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها ، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصيه •

وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحرية الاقتصادية ان قوالمين الاقتصاد السياسي ، التي تجري على اصول عامة بصورة طبيعية ، كفيلة بسعادة المجتسم وحفظ التوازن الاقتصادي فيه ٥٠ وان المصلحة الشخصية، التي هي الحافز القوي والهدف العقيقي للغرد في عمله ونشاطه ، هي خير ضمان المسملحة الاجتماعية العامة وان التنافس الذي يقوم في السوق المحمد ، تتنبحة لتساوي المنتجين والمتجين في حقهم من الحرية الاقتصادية، يكني وأحده لتحقيق روح العدل والانصاف، في شتى الاتفاقات والماملات، فالقوافين الطبيعي المحتمد الاحتماد تدخل مـ مثلا في حفظ المستوى الطبيعي للثمن ، أصورة تكاد أن تكون آلية ، وذلك أن الثمن اذا ارتقع عن حدوده ، الطبيعية المادلة ، انخفض الطلب بعكم القانون الطبيعي الذي يعكم بأن الراعاع الثمان يؤثر في اخففاض الطلب ، واغفاض الطب بدوره يقوم

بخفيض الثمن ، تحقيقا لقانون طبيعي آخر ، ولا يتركه حتى ينخفض به الى مستواه السابق ويزول الشذوذ بذلك .

والمصلحة الشخصية تفرض على الفرد دائما التفكير في كيفية ازادة الانتاج وتحسينه ، مع تقليل مصارفه ونفقاته ، وذلك يحقق مصلحة المجتمع ، في نفس الوقت الذي يعتبر مسألة خاصة بالفرد أيضا ،

والتنافس يقتضي ــ بصورة طبيعية ــ تصديد أثمان البضائع واجور العمال والمستخدمين بشكل عادل ، لا ظلم فيه ولا اجحاف ، لأن كل بائع أو منتج يخشى من رفع أثمان بضائمه ، أو تتخفيض اجور عماله ، بسبب منافسة الآخرين له من البائمين والمنتجين ،

والحرية الفكرية تعني ان يعيش الناس احرارا في عقائدهم وأفكارهم. يفكرون حسب ما يتراءى لهم وبعطو لمقولهم ، ويعتقدون ما يصل اليه لمجهادهم أو ما توجيه اليهم مشتهياتهم وأهواؤهم بدون عاتق من السلطة. والاعلان عن أفكاره ومعتقداته ، والدفاع عن وجهات نظره واجتهاده .

والحرية الشخصية تمبر عن تحرر الانسان في سلوكه الخاص مسن مختلف الوان الشغط والتحديد ، فهو يملك ارادته وتطويرها وفقا لرغياته الخاصة ، مهما فجم عن استعماله لسيطرته هذه على سلوكه الخاص مسن مضاعفات وتتاقيع ، مالم تصطدم بسيطرة الآخرين على سلوكهم ، فالحد النهائي الذي تنقف عنده الحرية الشخصية لكل فرد : حرية الآخرين ، فمالم يسما الفرد بسوء فلا جناح عليه ان يكيف حياته باللون الذي يحلو له وبسم مختلف المادات والتقاليد والشمائر والمقوس التي يستدوقها، لان منالة خاصة تنصل بكيانه وحاضره ومستقبلة ، وما دام يملك هذا الكيان فهو قادر على التصرف فيه كما يشاء ،

وليست الحربة الدينية ــ في رأي الراسمالية التي تنادي جما ــ الا

تعبيرا عن الحرية الفكرية في جانبها المقائدي ، وعن الحرية الشخصية في الجانب العملى ، الذي يتصل بالشمائر والصلوك .

ويتخلص من هذا العرض أن الفط الفكري العرض لهذا النظام ــ كما المحنا اليه ــ هو: ان مصالح المجتمع بمصالح الافراد ، فالفرد هو القاعدة التي يعب ان يرتكز عليها النظام الاجتماعي ، والدولة الصالحة هي الجهاز الذي يسخر لخدمة الفرد وحسابه ، والادارة القوية لعفظ مصالحه وحماتها ،

هذه هي الديمتراطية الرأسمالية في ركائرها الأساسية ، التي قامت من أجلها جملة من الثورات ، وجاهد في سبيلها كثير من الشعوب والامم، في ظل قادة كافوا حين يعبرون عن هذا النظام الجديد ويعدونهم بمحاسنه، يصغون الجنة في نسيمها وسمادتها ، وما تعفل به من انطلاق وهناه وكرامة وثراء ، وقد اجريت عليها بعد ذلك عدة من التعديلات ، غير انها لم تمس جوهرها بالصميم ، بل بقيت محتفظة باهم ركائزها واسمها ،

#### الاتجاه الادي في الراسماليــة

ومن الواضح ان هذا النظام الاجتماعي نظام مادي خالس ، اخمه فيه الانسان منفصلا عن ميدة ، وآخرته ، محدودا بالبجانب النفعي من حياته المادية ، وافترض على هذا الشكل ولكن هذا النظام في نفس الوقت الذي كان مضبعا بالروح المادية الطاغية ٥٠٠ لم يين على فلسفة مادية للهياة وعلى دراسة مفصلة لها ، فالحياة في البجو الاجتماعي لهذا النظام ، فصلت عن كل علاقة خارجة عن حدود المادة والمنفعة ، ولكن لم يهيأ لاقامة هذا النظام فهم فلسني كامل لعملية الفصل هذه ، ولا أعني بذلك اذ المالم

النزعة المادية : تأثرا والمقلية التجريبية التي شاعت منذ بداية الانقسلاب الرأي، الصناعي (١) وبروح الشك والتبلبل الفكري الذي أحدثه انقلاب الرأي، في طائفة من الافكار كانت تمد مناؤضح الحقائق وأكثرها صحة(٢)وبروح التمرد والسخط على الدين المزعوم ، الذي كان يجمد الافكار والمقول، ويتعلق للظلم والجبروت . ويتصر للفساد الاجتماعي في كل معركة يخوضها مع الضعفاء والمضطهدين (٣) •

(۱) فان التجربة اكتسبت اهمية كبرى في الميدان العلمي ، ووفقت توفيقا م يكن في الحسبان الى الكشف عن حقائق كثيرة ، وازاحة الستار عن اسرار مدهشة ، اتاحت الانسانية ان تسنشر تلك الاسرار والعقائق في حياتها العلية ، وهذا التوفيق الذي حصلت عليب التجربة ، أشاد لها قدسية في العقلية العامة ، وجمل الناس ينصرفون عن الافكار العقلية ، ومن كل الحقائق التي لا تظهر في مدان الحس والتجربة ، حتى صار الحس التجربي في عقيدة كثير من التجربيين الاساس الوحيد لجميع المسارف والملوم ، وسوف نوضح في هذا التجربين الاساس الوحيد لجميع الماكرة والملوم ، وسوف نوضح في هذا الكتاب ان التجربة بنفسها تمتمد على الفكر والمارف هو المقل ، الذي يدرك حقائق المحسوسة .

(٣) فان جملة من المقائد العامة كانت في درجة عااية من الوضوح والبداهة في النظر العام ، مع انها لم تكن قائمة على اساس من منطق عقلى أو دليل فلسفي ، كالإيمان بأن الارش مركز العالم . فلما أنهارت هذه المقائد في ظل التجارب الصحيحة ، تزعزع الإيمان العام ، وسيطرت موجة من الشك على كثير من الاذهان ، فيمثت السفسطة اليونانية من جديد متاثرة بروح الشك ، كما تائرت في العهد اليوناني بروح الشك الذي تولد مسن تناقدن المغاسبة اليونانية وشدة الجعلل بها .

(٣) فأن الكتيسة لعبت دورا هاما في استغلال الدين استغلال شنيها، وجمل اسمه اداة مربها وأغراضها وختق الانفاس العلمية والاجتماعية ، وأشات محا الصلاحيات الواسعة للتصرف في المقدات ، حتى توقد عن ذلك كلسه التبرم بالدين والسخط عليسه ، لان المجرمة ارتكبت باسمه ، مع أنه في واقعه المصنى وجوهره الصحيح لا يقل عن واتلك السياخطين والمتبرمين ضيقاً بالمجرمة ، واستغطاعا لدوافعها والناجها ، واستغطاعا لدوافعها ونائجها ،

فهذه العوامل الثلاثة ساعدت على بعث المادية ، في كثير من المُقليات الغربية ٠٠

كل هذا صحيح ، ولكن النظام الرأسمالي لم يركز على فهم فلسفي مادي للحياة ، وهذا هو التناقض والعجو ، قال المسألة الاجتماعة الحياة تتصل بواقع الحياة ، ولا تتبلور في شكل صحيح الا اذا اقيست على قاعدة مركزية ، تشرح الحياة وواقعها وحدودها ، والنظام الرأسمالي فقد هذه القاعدة ، فهو ينطوي على خداع وتضليل أو على عجلة وقلة اناة ، حين تهميد المسألة الاجتماعية منفصلة عنها ، مع نام قوام الميزان الفكري للنظام بتحديد نظرته منفذ البداية الى واقسال الحياة ، التي تعون المعرقة فهمه لها ، واكتشاف أمرارها وقيمها ، فالانسان في هذا الناس حوطريقة فهمه لها ، واكتشاف أمرارها وقيمها ، فالانسان في هذا الكوكب ان كان من صنع قوة مديرة مهيمنة ، عالمة بأسراره وخفاياه ، الخواهره ودقائقه ، قائمة على تنظيمه وتوجيهه ، فمن الطبيعي ان يخضع في توجيهه وتكبيف حياته لتلك القوة الخالقة ، لأنها أبصر بأمره وأعلم في توجيهه و تكبيف حياته لتلك القوة الخالقة ، لأنها أبصر بأمره وأعلم ويوقعه ، وأثره قصدا وأشد اعتدالا منه ،

وأيضاء فان هذه الحياة المحدودةان كانت بداية الشوط لحياة خالدة 
تنبثق عنها ، وتتلون بطابعها ، وتتوقف موازينها على مدى اعتدال الحياة 
الاولى ونزاهتها ٥٠ فمن الطبيعي ان تنظم الحياة الحاضرة بما هي بداية 
الشوط لحياة لا فناء فيها ، وتقام على اسس القيم المعنوية والملدية معا 
واذن فمسألة الايمان بالله وانبثاق الحياة عنه ، ليست مسألة فكرية 
خالصة لا علاقة لها بالحياة ، لتعمل عن مجالات الحياة ويشرع لها طرائقها 
ودساتيرها ، مع اغفال تلك المسألة وفصلها ، بل هي مسألة تتصل بالمقل 
والقلب والحياة جبيها ،

والدليل على مدى اتصالها بالحياة من الديمقراطية الرأسمالية نفسها

أن الفكرة فيها تقدم على أساس الايمان بعدم وجود تسخصية أو مجموعة من الافراد ، بلغت من العصمة في قصدها وميلها وفي رأيها واجتهادها، المل المسألة الاجتماعية اليها ، والتعويل في اقامة حياة صالحة للامة عليها ، وهذا الاساس بنفسه لا موضم ولا معنى له ، الا اذا اقيم على فلسفة مادية خالصة ، لا تعترف بامكان انبثاق النظام الا عن عتل بشرى محدود ،

فالنظام الرأسمالئي مادي بكل ما للفظ من معنى . فهو اما ان يكون قد استبطن المادية لا ولم يجرأ على الاعلان عن ربطه بها وارتكازه عليها و واما ان يكون جاهلا بمدى الربط الطبيعي ، بين المسألة الواقمية للعياة ومسألتها الاجتماعية وعلى هذا فهو يفقد القلسفة التي لابد لكل نظام اجتماعي ان يرتكز عليها و وهو ب يكلمة ب نظام مادي و وان لم يكسن مقاما على فلسفة مادية واضحة الخطوط و

## موضع الاخلاق من الراسمالية

وكان من جراء هذه المادية التي زخر النظام بروسها اذاقصيت الأخلاق من العساب ، ولم يلحظ لها وجود في ذلك النظام . أو بالأحرى تبدلت مفاهيمها ومقاييسها ، وأعلنت المسلحة الشخصية كهدف أعلى ، والعريات جميما كوسيلة لتحقيق تلك المسلحة ، فنشأ عن ذلك آكثر ما ضج به المالم الحديث من معن وكوارث ، ومآسي ومصائب ،

وقد يدافع انصار الديمقراطية الرأسمالية ، عن وجهة نظرها في القرد ومصالحه الشخصية تقاتلين ان الهدف الشخصي بنفسه يعقق المصلحة الاجتماعية ، وأن التتاتج التي تحققها الإخلاق بقيمها الروحية تحقق في المجتمع الديمقراطي الرأسمالي ، لكن لا عن طريق الأخلاق بل عن طريق الداصة وخدمتها ، فان الانسان حين يقوم بضدمة لجتماعية

يعقق بذلك مصلحة شخصية أيضا ، باعتباره جزءا للمجتمع الذي سعى في مسيلة ، وحين ينقذ حياة شخص تعرضت للخطر فقد أفاد نفسه أيضا ، لأن حياة الشخص سوف تقوم بخدمة للهيئة الإجتماعية فيمود عليه نمسيب منها، واذن فالدافع الشخصي والحس النفعي يكفيان لتامين المصالح الاجتماعية وضمانها ، ما دامت ترجع بالتحليل الى مصالح خاصة ومنافع فردية ،

وهذا الدفاع أقرب الى الغيال الواسع منه الى الاستدلال منتصور بنفسك ان المقياس العملي في العياة لكل فرد في الإمة ، اذا كان هو تحقيق متافعه ومصالحه الخاصة : على أوسع نطاق وأبعد مدى ، وكانت الدولة توفر للفرد حرياته وتقدسه بغير تعفظ ولا تحديد ، فما هو وضممسلام الاجتماعي من قاموس هؤلاء الأفراد ؟! وكيف يمكن ان يكون اتصال المصلحة الاجتماعية بالفرد كافيا لتوجيه الاقراد لحو الاصال التي تلعو اليها القيم الخلقية؟! ، مم ان كثيرا من تلك الإعمال لا تمود على القرد بشيء من النفع ، وإذا اتفق أن كان فيها شيء من النفع باعتباره فردا من المجتمع عكريا من المختبيا ما واحم هذا النفع الفريل ، الذي لا يلوك في المحيات ضمانا لتحقيقها ، فيطبع الفرد في سبيلها بكل برنامج الغلق والفسيد الروحي ،

### مآسى الثقام الراسمالي

واذا أردة الن تستعرض العلقات التسلسلة من المآسي الاجتماعية. التي انبئثت عن هذا النظام المرتجل لا على أساس فلسفي مدروس ٠٠ قسوف يضيق المجال المحدود لهذا البحث، ولذا نلمح اليها:

فاُول تلك العلقات : تحكم الاكثرية في الاقلية وممنالحها ومسائلها الحيوية • فان الحرية السياسية كانت تعني أن وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حق الاكثرية . ولنتصور ان الفئة التي تمثل الاكترية فسي الامة ملكت زمام الحكم والتشريع . وهي تحمل المقلية الديسفراطيــة الرأسمالية ، وهيعقلية مادية خالصة في اتجاهها ، ونزعاتها وأهدافهـــا واهوائها فماذا يكون مصير الفئة الاخرى ؟ اوماذا ترتقب للافلية مس حياة في ظل قوامين تشرع لحساب الاكثرية ولحفظ مصالحها ١١ . وهـــل يكون من الغريب حينئذ أذا شرعت الاكثرية القوانين على ضوء مصالحها خاصة ، واهملت مصالح الاهلية واتنجهت الى تحقيق رعباتها انجاهـــــــا مجحفا بحقوق الأخرين ١؛ فمن الذي يحفظ لهذه الاقلية كيانها الحبوي ويذب عن وجهها الظلم ، ما دامت المصلحة الشخصية هي مسالة كل ورد وما ديمت الأكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهوما في عقليتهما الاجتماعة؟؟ وبطبيعة الحال.ان التحكم سوت يُبقى فيظل النظام كــاكان في السابقوألمظاهر الاستفلال والاستهتار بحقوق الأخرين ومصالحهم .٠٠ ستحفظ في الجو الاجتماعي لهذا النظام كحالها في الاجواء الاجتماعيــــة القديمة ، وغاية ما في الموضوع من فرق: ان الاستهتار بالكرامة الانسانية كان من قبل أفراد بامة ، وأصبح في هذا النظام من الفئات التي تمثل الإكثريات بالنسبة الى الاقليات ، التي تشكل بمجموعها عددا هائلًا من البشر •

وليت الامر وقف عند هذا الحد ، اذا لكانت الماساة هينة ، ولكان المسرح يحتفل بالضحكات اكثر سا يعرض من دموع ، بل ان الامسسر تفاقم واتستد حين برزت المسألة الاقتصادية من هذا النظام بعد ذلك ، فقررت العربة الاقتصادية على هذا النحو الذي عرضناه سابقا : واجازت مختلف أساليب الثراء والواقه مهما كان فاحشا ، ومهما كان شاذا فسي طريقته وأسبابه ، وضمنت تعقيق ما أعلنت عنه في الوقت الذي كسان العالم يحتفل بانقلاب صناعي كبير ، والعلم يتمخض عن ولادة الآلة التي العالم يحتفل بانقلاب صناعي كبير ، والعلم يتمخض عن ولادة الآلة التي قلبت وجه الصناعة وكسحت المناعات اليدوية وفحوها ، فانكشف

الميدان عن ثراء فاحش من جانب الاقلية من أقراد الامة ، ممن أتأحت لهم الغرص وسائل الانتاج الحديث وزودتهم الحريات الرأسمالية غيميس المحدودة بضمافات كافية لاستشارها واستغلالها الى أبعد حد ، والقضاء بها على كثير من فئات الامة التي اكتسمت الآلة البخارية صناعتها ، وزعزعت حياتها ، ولم تجد سبيلا للصمود في وجه التيار ، ما دام ارباب الصناعات الحديثة مسلحين بالعربة الاقتصادية وبعقوق العربسات المقتماة كلها ، وحكذا خلا الميدان الا من تلك الصفوة من أربساب المتناعة والاتتاج ، وتضاءت الفئة الوسطى وافترت الى المستوى العام المناعة والاتتاب ، وتضاءت الفئة الوسطى وافترت الى المستوى العام المنخفض ، وصارت هذه الاكثرية المحطمة تحت رحمة تلسك الصفوة ، التي لا تفكر ولا تحسب الا على الطريقة الديمتراطية الرأسمائية ، ومسن الطبيعي حينذ ان لا تعد يه العلمية والمونة الى هؤلاء ، انتشاهم من الهورة وتشركهم في مغانها الضخمة ، وماذات الدولة تضمن لها مطلبي الحرية فيما تصل ، وما دام النظام الديمقراطي الرأسمالي يضيق بالفلمغة المعرية للحياة ومقاهيها الخاصة ؟! ،

فالمسألة اذا يجب ان تدرس بالطريقة التي يوحي بها هذا النظام ، وهي ان يستفل هؤلاه الكبراء حاجة الاكثرية اليهم ومقوماتهم المعيشية، فيغرض على القادرين العمل في ميادينهم ومصانعهم ، في مدة لا يمكسن الزيادة عليها ، وبأثمان لا تني الابالحياة الضرورية لهم ، هذا همسسو منطق المنفعة الخالص الذي كان من الطبيعي ان يسلكوه ، وتنقسم الإمة بسبب ذلك الى فئة في قمة الثراء ، واكثرية في المهوى السحيق ،

وهنا يتبلور الحق السياسي للابمة من جديد بشكل آخر ، فالمساواة في الحقوق السياسية بين أفراد المواطنين ، وأن لم تمح من سجل النظام ، غير انها لم تمد بعد هذه الزعازع الاخيالا وتفكيرا خالسا ، فأن المرية الاقتصادية حين تسجل ما عرضناه من تتاثج ، تنتهي الى الانقسام الفظيم

الذي مر في العرض ، وتكون هي المسيطرة على الموقف والماسكة بالزمام، وتقهر الحرية السياسية امامها ، فإن الفئة الرأسمالية بحكم مركزهسا الاقتصادي من المجتمع ، وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية ، وتمكنها من شراء الانصار والاعوان ، تهيمن على تقاليد الحكم فسي الآمة ، وتسلم السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على ماربها ، ويصبح الشريع والنظام الاجتماعي خاصما لسيطرة رأس المال ، بعد ان كسسان المغروض في المفاهيم الديقراطية انه من حق الامة جمعا ، وهكذا تعود الديقراطية الرأسمالية في نهاية المطاف حكما تستائر به الاقلية ، وسلطانا يحمي به عدة من الافراد كيانهم على حساب الآخرين ، بالعقلية النفعية التي يستوحونها من الثقافة الديمة المعلية الرأسمالية ،

ونصل هذا الى افظم حلقات المأساة التي يمثلها « له النظام » فان هؤلا « السادة الذين وضع النظام الديمقراطي الرأس » في ايديهم كل نفوذ ، وزودهم بكل قوة وطاقة « و سوف يملون انظارهم ب بوحسي من عقلية هذا النظام ب الى الآفاق ويشعرون بوحي من مصالحه سسم من عقلية هذا النظام ب الى الآفاق ويشعرون بوحي من مصالحه سسم الالوات اليم في حاجة الى مناطق نفوذ جديدة وفلك ، لسببين : الالوات اليم وفرة الالتاج تتوقف على مشى توفر المواد الابليسة وكثرتها ، فكل من يكون حظه من تلك المواد اعظم تكون طاة السيسة ، ولذا الاتاجية اقوى وأكثر ، وهذه المواد متثمرة في جلاد الله المريضة ، ولذا كان من الواجب الحصول عليها ، فاللازم السيطرة على البلاد الني تملك

الثاني: ان شدة حركة الانتاج وقوتها ، بدافع من الحرص علمه ... كثرة الربح من نأحية ، ومن ثاحية اخسرى المخفسان المستوى المميشي لكثير من المواطنين ، بدافع من الشره المادي للفئة الرأسمالية ، ومغالبتها للمامة على حقوقها بأساليها النفعية ، التي تجعل المواطنين عاجزين عسن

المواد لامتصاصها واستملالها ه

شراء المنتجات واستهلاكها ــ كل ذلك يعمل كبار المنتجين في حاجة ماسة الى أسواق جديدة لبيع المنتجات الفائضة فيها ، وأيجاد تلك الاسواق منهى التفكير في بلاد جديدة .

وهكذا تدرس الممالة بدمنية مادية خالصة ، ومن الطبيعي المسلم هذه الذهنية التي لم يرتكز نظامها على القيم الروحية والخلقية ، ولسسم يمترف مذهبها الاجتماعي بفاية الا اسعاد هذه العياة المصدودة بمختلف المتح والشهوات ١٠٠٠ ان ترى في هذين السببين مبررا ومسوغا منطقيا للاعتداء على البلاد الآمنة ، وانتهاك كرامتها والسيطرة على مقدراتها ومواردها الطبيعية الكبرى واستفلال ثرواتها لترويج البضائم القائضة ، فكل ذلك أمر معقول وجائز في عرف المصالح الفردية التي يقوم علسسى أساسها النظام الراسمالي والاقتصاد الهر ،

وينطلق من هنا عملاق المادة يغزو ويعارب ، ويقيد ويكبـــــل ، ويستعمر ويستثمر ، ارضاء للشهوات واشباعا للرغبات .

فانظر ماذا قاست الانسانية من ويلات هذا النظام > باعتباره ماديا في روحه وصياغته واساليبه واهدافه ، وان لم يكن مركزا على فلسفة مجددة تنفق مع تلك الروح والعبياغة ، وتنسجم مع هـنم الاساليب والإهداف كما المنا الله ؟ ١١

وقدر بنفسك تصيب المجتمع الذي يقوم على ركائر هذا النظام ومفاهيمه من السمادة والاستقرار ، هذا المجتمع الذي ينمدم فيه الإيثار والثقة المتبادلة ، والتراحم والتماطقه الحقيقي،وجميع الاتجاهات الروحية الغيرة ، فيميش الفرد فيه وهو يشعر بأنه المسؤول عن نفسه وحده ،واله في خطر من قبل كل مصلحة من مصالح الآخرين التي قد تصطدم به . فكانه يعيا في صراع دائم ومغالبة مستمرة ، لا سلاح له فيها الا قواه الخاصة ، ولا هدف له منها الا مصالحه الخاصة .

# ثانياً \_ الاشتراكية والشيوعية

في الاشتراكية مذاهب متعددة ، واشهرها المذهب الاشتراكسمي القائم على النظرية الماركسية والمادية الجدلية . التي هي عبارة عن فلسفة خاصةً للحياة وفهم مادي لها على طريقة ديالكتيكية • وقد طبق الماديون الديالكتيكيون هذه المادية الديالكتيكية على التاريخ والاجتسمساع والاقتصاد ، فصارت عقيدة فلسفية في شان العالم.وطريقة لدرس التاريخ والاجتماع ، ومذهبا فيالاقتصاد وخطة في السياسة ، وبعبارة اخرى : انها تصوغ الانسان كله في قالب خاص . من حيث لون تفكيره ووجهة نظره الى الحياة وطريقته العملية فيها • ولا ريب في أن الفلسفة المادية . وكذلك الطريقةالديالكتيكية،ليستا من بدع المذهب الماركسي وابتكاراته فقد كانت النزعة المادية تعيش منذ آلاف السنين في الميدان الفلسفي . سافرة تارة ومتواربة اخرى وراء السفسطة والانكار المطلق ، كما أن الطريقة الديالكتيكية في التفكير عبيقة الجهذور ببعض خطوطها فسي التفكير الانساني ، وقد استكملت كل خطواتها على يـــد ( هيجـل ) الفيلسوف المثالي المعروف ، وانما جاء (كارل ماركس) ألى هذا المنطق وتلك الفلسفة فتبناهما ، وحاول تطبيقهما على جميع ميادين الحياة . فقام شحقيقين:

احمدهما: أن فسر التاريخ تفسيرا ماديا خالصا بطريقة ديالكتيكية • والآخر : زعم فيه انه اكتشف تناقضات رأس المال والقيمة الفائضة، التي يسرقها صاحب المال في عقيدته من العامل (١) • وأشاد على أساس هذين التحقيقين إيمانه بضرورة فناء المجتمع الرأسمالي ، واقامة المجتمع المراسمالي ، واقامة المجتمع المراسمالي ، واقامة المجتمع المراسمالي ،

الشيوعي والمجتمع الاشتراكي ، الذي اعتبره خطوة للانمانية الى تطبيق الشيوعية تطبيقا كاملا .

قاليدان الاجتماعي في هذه الفلسفة ميدان صراع بين المتناقضات ، وكل وضع اجتماعي يسود ذلك الميدان فهو ظاهرة مادية خالصة ،منسجمة ممسائر الظواهر والاحوال المادية ومتأثرة بها ، غير انه في نفس الوقست يتحل نقيضه في صميسه ، وينشب حينئذ الصراع بين النقائس في محتواه، حتى تتجمع المتناقضات وتحدث تبدلا في ذلك الوضع وانشاءا لوضع جديد ، وهكذا يبقى المراك قائما حتى تكون الانسانية كلها طبقة تلك الطبقة الموحدة ، وتسمئل مصالح كل فرد في مصالح تلك الطبقة الموحدة ، و في منالح المناقبة الموحدة ، في المسئة للنظام الديمتراطي الرأسمالي لأنها أنما كانت تتولد من تمسد الطبقة في المجتمع ، وهذا التعدد أنما نشأ من انقسام المجتمع الى منتج واجير ، وإذا فلا بد من وضع حد فاصل لهذا الانقسام ، وذلك بالفاء الملكية ، ويتختلف هنا الشيوعية عن الاشتصادية الرئيسية ، وذلك لأن الاقتصادية الشيوعي يرتكز :

اولا: على الناء الملكية النظاصة ومعوها معوا تاماً من المعتمع ، وتعليك الثرة كلها للمجموع وتسليمها الى الدولة ، باعتبارها الوكيل الشرعي عن المجتمع في ادارتها واستثمارها لخير المجموع ، واعتقساد المذهب الشيوعي بضرورة هذا التأميم المطلق ، وانعا كان رد القعسل الطبيعي لمضاعفات الملكية الخاصة في النظام الديمقراطي الرأسمالي ، وقد برر هذا التأميم بأن المقصود منه الفاء الطبقة الرأسمالية وتوحيسد الشعب في طبقة واحدة ليختم بذلك الصراع ، ويسد على الفرد الطريق الى استغلال شتى الوسائل والاساليب لتضغيم ثروته ، اشباعا لجشمه واندفاعا بدافم الأثرة وراء المصلحة الشخصية ،

تقييا : على توزيع السلع المنتجة على حسب الحاجات الاستهلاكية للافراد ، ويتلخص في النص الآتي : « من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته » وذلك ان كل فرد له حاجات طبيعية لا يمكنه النعياة بدون توفيرها ، فهو يدفع للمجتمع كل جهده فيدفع له المجتمع متطلبات حياته ويقوم بميشته ه

قات : على منهاج اقتصادي ترسمه الدولة ، وتوفق فيه بين حاجـة المجموع والانتاج في كميته وتنويمه وتعديده ، لئلا يـــنى المجتمع بنفس الادواء والازمات التي حصلت في المجتمع الرأسمالي ، حينما اطلــــق الحريات بغير تعديد ،

#### الانحراف عن المعليسة الشيوميسة

ولكن اقطاب الشيوعية الذين نادوا بهذا النظام ، لم يستطيم وا ان يطبقوه بخطوطه كلها حين قبضوا على مقاليد الحكم ، واجتملوا انه لا بد لتطبيقه من تطوير الانسانية في افكارها ودوافعها ونزعاتها ، زاعمين ان الانسان سوف يعيى عليه اليوم الذي تسوت في نفسه الدوافع الشخصية والعقلية النردية ، ، وتعيا فيه المقلية المجاعية والنوازع الجماعية ، غلا يفكر الا في المصلحة الاجتماعية ولا يندفع الا في سبيلها ،

ولأجل ذلك كان من الضروري ... في عرف هذا المذهب الاجتماعي ...
اقلد نظام اشتراكي قبل ذلك ، ايتخلص فيه الانسان من طبيعته العاضرة،
ويكتسب الطبيعة المستعدة النظام الشيوعي ، وهذا النظام الاشتراكسي
الجريت فيه تعديلات مهمة على الجانب الاقتصادي من الشيوعية ، فالغط
الأول من خطوط الاقتصاد الشيوعي ، وهو الناء الملكية الفردية ، قسد
بعدل الى حل وسط وهو تأميم الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجيـــة
والتجارات الداخلية الكبيرة ، ووضعها جميعا تحت الانحصار المعكومي،

وبكلمة اخرى ، الفاء رأس المال الكبير مع اطلاق الصناعات والتجارات البسيطة وتركما الأفراد ، وذلك إن الغط العرض في الاقتصاد الشيوعي اصطلام بواقع الطبيعة الانسانية الذي أشرةا اليه ، حيث اخذ الاقسسراد واجباتهم الاجتماعية ، لأن المفروض تا مين النظام لميشتهم وسد حاجاتهم من ذلك ، فعلام اذل يجهد الهرد ويكدح ويجد ، ما دامت التنجمة في من ذلك ، فعلام اذل يجهد الهرد ويكدح ويجد ، ما دامت التنجمة في حسابه ، هي التنبجة في حالي الضول والنشاط ؟! ، ولماذا يندفع الى توفير السمادة لغيره وشراء راحة الإخرين بعرقه ودموعه وعصارة حياته وطاقة ، ما دام لا يؤمن بقيمة من قيم الحياة الا القيمة المادية المخالصة التأميم المطلق ،

ولا يعني هذا كله ان اولئك الزعماه مقصرون ، أو انهم غير جاديع في مذهبهم وغير مخلصين لعقيدتهم ه، وانما يعني انهم اصطدموا بالواقع حين أوادوا التطبيق ، فوجدوا الطريق ملينا بالمماكسات والمناقضات ،التي تضمها الطبيعة الانسائية امام الطريقة الانقلابية للاصلاح الاجتماعيالذي كانوا يبشرون به ، ففرض عليهم الواقع التراجع آملين ان تتحقق المعجزة في وقت قريب او بعيد .

وأما من الناحية السبامية ، فالشيوعية تستهدف في نهاية شوطها الطويل الى محو الدولة من المجتمع ، حين تتحقق المعجزة وتمم المقليسة الجماعية كل البشر ، فلا يفكر الجميع الا في المصلحة المادية المجبوع وأما قبل ذلك ، ما دامت المعجزة غير محققة ، وما دام البشر غير موحدين في طبقة ، والمجتمع ينقسم الى قوى رأسمالية وعالية ٥٠ فاللازم ان يكسون الحكم عماليا خالصا ، فهو حكم ديمقراطي في حدود دائرة المسسال . ودكاتوري بالنسبة الى المعوم ، وقد عللوا ذلك بأن الدكاتوريسة المعالية في الحكم ضرورية في كل المراحل ، التي تطويها الانسانية بالمقلية ، الفردية ، وذلك حماية لمصالح الطبقة الماملة ، وخنفا لأنفاس الرأسمالية ، ومنما لها عن البروز الى الميدان من جديد ،

والواقع ان هذا المذهب ، الذي يتمثل في الاشتراكية الماركسية .ثم في الشيوعية الماركسية . ه يمتاز على النظام الديمقراطي الراسالي بأنه يرتكز على فلسفة مادية بمعينة ، تتبنى فهما خاصا للحياة ، لا يعترف لهما بجميع المثل والقيم الممنوية ، ويعللها تعليلا لا موضع فيه لخالق فسوق حدود الطبيعة ، ولا لجزاء مرتقب وراء حدود الحياة المادية المحدودة ، وهذا على عكس الديمقراطية الرأسمالية ، فانها وان كانت نظاما ماديا . ولكنها لم تبن على اساس فلسفي محدد فالربط الصحيح بين المسالسة الواقعية للحياة والمسألة الاجتماعة ، آمنت به الشيوعية المادية ، ولسسم شومن به الديمقراطية الرأسمالية ، او لم تحاول إيضاحه .

وجذا كان المذهب الشيوعي حقيقا بالدرس الفلسفي ، وامتحانه عن طريق اختبار الفلسفة التي ركز عليها وانبثق عنها ، فان الحكم على كسل ظام يتوقف على مــدى نجاح مفاهيمه الفلسفية ، في تصوير العيــاة وادراكهــا ه

ومن السهل ان ندرك في اول نظرة تلقيها على النظام السيوعي المخفف او الكامل ، ان طابعه العام هو افناء القرد في المجتمع ، وجعله آلسة مسخرة التحقيق الموازين العامة التي يفترضها ، فهو على النقيض تماما من النظام الرأسمالي الحر الذي يجعل المجتمع للفرد ويسخره لمسالحه ، فكانه قد قدر المشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية . في عسرف هي النظارة في أحد النظامين الذي أقام تشريعه على أساس الفرد ومنافعه الذاتية ، فيني المجتمع بالماسي الاقتصادية التي تزعزع كيانه وتشوه الحياة في جميع شعبها ، وكانت الشخصية الاجتماعية هي الفائسوة في النظام الآخر ، الذي جاء يتدارك أخطاء النظام السابق ، فسائد المجتمع على الشخصية الفردية بالاضمحلال والفناء فاصيب الافراد بمحن قاسة قضت على حريتهم وو جودهم الخاص ، وحقوقهم الطبيعية فسمي قاديكية .

#### الوَّاخَذَاتِ على الشيوعية

والواقع ان النظام الشيوعي وان عالج جملة من أدواء الرأسمالية المرة ، بمعود للملكية الفردية ، غير ان هذا الملاج له مضاعفات طبيعية تجمل ثمن الملاج باهظا ، وطريقة تنفيذه شاقة علىالنفس لا يمكن ملوكها الا اذا فشلت سائر الطرق والأساليب ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى هو علاج ناقص لا يضمن القضاه على الفساد الاجتماعي كله ، لأنه لسم يحالفه الصواب في تشخيص الداء ، وتسين النقطة التي انطلق منها الشرحتى اكتسح العالم في ظل الإنظمة الرأسمالية ، فيقيت تلك النقطسسة

معافظة على موضعها من الحياة الاجتماعية في المذهب الشيوعي • وبهذا لم تظفر الانسانية بالحل الحاسم لمشكلتها الكبرى ، ولم تحصل علسى الدواء الذي يطيب أدواها ويستأصل أعراضها الخبيثة •

أما مضاعفات هذا العلاج فهي جسيمة جدا: فان من شأته القضاء على حريات الأفراد ، لاقامة الملكية الشيوعية مقام الملكيات الخاصة و وذلك لإن هذا التحويل الاجتماعي الهائل على خلاف الطبيعة الإنسانية العامة ، الى حد الآن على الأقل للهايمترف بذلك زعماؤه للمائية الانسان المادي لا يزال فيكر تفكيرا ذاتيا ، ويحسب مصالحه مسلم منظاره الفردي المحدود ووضع تصميم جديد للمجتمع يذوب فيه الأفراد نهائيا ، ويقضي على الدوافع الذاتية قضاء تاما ه ، موضع التنفيسة بيطلب قوة حازمة تمسك زمام المجتمع بيد حديدية ، وتحبس كل صوت يعلم فيه ، وتختكر جميع وسائسل الدعاية والنشر ، وتضرب على اللامة نطاقا لا يجوز أن تتعداه بحسال ، وتحاقب على التهدة والظنة ، ثلا يفلت الزمام من يدها فجة ،

وهذا أمر طبيعي في كل نظام يراد فرضه على الامة ، قبل ان تنضج فيها عقلية ذلك النظام وتعم روحيته •

نعم لو أخذ الانسان المادي يفكر تفكيرا اجتماعيا ، ويعقل مصالحه بعقلية جماعية ، وذابت من نفسه جميع العواطف الخاصة والاهسسواء الداتية والانبعائات النفسية ، لأمكن أن يقوم نظام يذوب فيه الافراد ، ولا يبقى في الميدن الا العملاق الاجتماعي الكبير ، ولكن تحقيق ذلك . في الانسان المادي ، الذي لا يؤمن الا بصاة معدودة ولا يعرف معنى لها الاللذة المادية يعتاج الى معجزة تخلق الجنة في الدنيا ، وتنزل بها مسى السماء الى الأرض ، والشيوعيون يعدوننا هذه الجنة ، وينتظرون ذلك اليوم الذي يقضي فيه المصل على طبيعة الائسان ، ويخلقه من جديسسد

انسانا مثانيا في أفكاره وأعماله ، وان لم يكن يؤمن بدرة من القيم المثالية والاخلاقية ، ولو تحققت هذه المعجزة فانا معهم حينئذ كلام ،

واما الآن ، فوضع التصعيم الاجتماعي الذي يروموته ، يستدعمي حبس الأفراد في حدود فكرة هذا التصميم ، وتأمين تنفيذه بقيام الفنة المؤمنة به على حمايته ، والاحتياط له بكبت الطبيعة الانسانية والعواطف النفسية ، ومنعها من الانطلاق بكل اسلوب من الاساليب ، والفرد في ظل هذا النظام وان كسب تأمينا كاملا ، وضمانا اجتماعيا لعياته وحاجاته، لأن الثروة الجماعية تمده بكل ذلك في وقت الحاجة ، ولكن أليس من الاحسن بحال هذا الفرد أن يظفر بهذا التأمين دون أن يخسر استشاق نسيم الحرية المهذبة ، ويضمل الى اذابة شخصه في النار ، واغراق تنسه في البحر الاجتماعي المتلاطم ؟!

وكيف يسكن أن يطمع بالحرية ـ فيميدان من الميادين ــانسان حرم من الحرية في معيشته ، وربطت حياته الغذائية ربطا كاملا بهيئة معينة ، معان الحرية الاقتصادية والمعيشية هي اساس الحريات جسيعا .

ويعتذر عن ذلك المعتذرون فيتساءلون : ماذا يصنع الانسان بالحرية والاستمتاع بحق النقد والاعلان عن آرائه ، وهو يــــرزح تحت عب، اجتماعي فظيع ؟! وماذا يجديه أن يناقش ويعترض . وهو أحوج السي التغذية السحيحة والحياة المكفولة منه الى الاحتجاج والضجيج اللذي تنتجه له الحربة ١١

وهؤلاء التسائلون لم يكونوا ينظرون الا الى الديمقراطيسسة الرأسسالية ، كانها القضية الاجتماعية الوحيدة التي تنافس قضيتهم فسي الميدان ، فانتقصوا من قيمة الكرامة الفردية وحقوقها ، لأنهم رأوا فيها خطرا على التيار الاجتماعي العام ٥٠ ولكن من حق الانسانيسة أن لا

تضمي بشيء من مقوماتها وحقوقها با دامت غير مضطرة الى ذلك :وانها انما وقفت موقف التخيير بين كرامة هي من الحق المعنوي للانسانيــة ، وبين حاجة هي من الحق المادي لها ، اذا اعوزها النظام الذي يجمع بين الناحيتين ويوفق الى حل لمشكلتين .

ان انسانا يعتصر الآخرون طاقاته ، ولا يطمئن الى حياة طيبة وأجر عادل وتأمين في أوقات العاجة ، ولهو انسأن قد حرم من التمتع بالحياة ، وحيل بينه وبين الحياة الهادئة المستقرة ، كما ان انسانا يعيش مهددا في كل لحظة ، محاسبا على كل حركة . معرضا للاعتقال بدون محاكسة . وللسجن والنفي والقتل لادنى بادرة ، و لهو انسان مروع مرعوب أيسلبه الخوف حلاوة العيش ، وينفص الرعب ملاذ الحياة .

وقد قلنا أن العلاج الشيوعي للمشكلة الاجتماعية فاقص مضافا الى مسلما أشرنا اليه من مضاعفات و فهو وأن كان تشئل فيه عواطف ومشاعر أنسانية و أثارها الطفيان الاجتماعي العام ؛ فأهاب بجملة من المفكر يسنى الى الحل الجديد ، غير أفهم لم يضعوا أيديهم على سبب العماد ليقضوا على شيء آخر ، فلم يوفقوا في العلاج ولم ينجحوا في العليج ولم ينجحوا في

ان مبدأ الملكية الخاصة ليس هو الذي نشأت عنه كام الرأسمالية المطلقة ، التي زعزعت سمادة العالم وهناءه ، فلا هو الذي يفرض تعطيل الملايين من العمال في سبيل استثمار آلة جديدة تقضي على صناعاتهم •كما حدث في فجر الانقلاب الصناعي ، ولا هو الذي يفرض التحكم في اجور الأجير وجهوده بلاحساب ، ولا هو الذي يفرض على الرأسمالي أن يتلف كيات كبيرة من منتوجاته ، تعفظا على ثمن السلمة وتفضيلا للتبذير على توفير حاجات الفقراء بها ، ولا هو الذي يدعوه الى جعل ثروته رأس مال كاسب يضاعفه بالربا ، وامتصاص جهود المدينين بلا انتاج ولا عمل ، ولا هو الذي يدفعه الى شراء جميع البضائسع الاستهلاكيسة مسن الاسواق ليحتكرها ويرفع بذلك من أثمانها ، ولا هو الذي يفرض عليه فتسمسح اسواق جديدة ، وإن انتهكت بذلك حريات الامم وحقوقها وضاعست كرامتها وحريتها وحريتها

كل هذه المآسي المروعة لم تنشأ من الملكية الخاصة ، وانما هـــي . وليدة المصلحة المادية الشخصية التي جعلت مقياسا للحياة في النظـــام المأسمالي ، والمبرر المطلق لجسيع التصرفات والمعاملات ، فالمجتمع حين تقام امسه على هذا المقياس الفردي والمبرر الذاتي لا يمكن ان ينتظر منه غير ما وقع ، فأن من طبيمة هذا المقياس تنبثق تلك اللمنات والويلات على الانسانية كلها ، لا من مبدأ الملكية الخاصة ، فلو ابدل المقياس ووضعت للحياة غاية جديدة مهذبة ، تنسجم مع طبيعة الانسان ، و لتحقق بذلك الملاج الحقيقي للمشكلة الانسانية الكبرى ،

## التعليل الصحيح للمشكلسة

ولأجل أن نصل الى الحلقة الاولى في تعليل المشكلة الاجتماعة . علينا أذ تتسام عن تلك المصلحة الملاية الخاصة التي اقامها النظميمام الرأسمالي . مقياسا ومبررا وهدفا وغاية ، تسائل : ما هي الفكرة التسي صححت هذا المقياس في الذهنية الديمقراطية الرأسمالية وأوحت بع ؟ فان تلسك الفكرة هسي الأساس الحقيقي للبسلاء الاجتماعي ، وفشل

الديمقراطية الرأسالية في تعقيق سعادة الانسان وتومير كرامته ؟ واذا استطعنا ان تقضي على تلك الفكرة ، فقد وضعنا حدا فاصلا لكسسسل المؤامرات على حقوق المجتسسع وحريته الصحيحة : ووفقنا الى استشار الملكية الخاصة المخير الانسانيسة ورقيها . وتقدمها في المجالات الصناعية وميادين الانتاج ،

## فيها هي تلك الفكرة ؟

ان تلك الفكرة تتلخص في التفسير المادي المحدود للعياة . المندي أشاد عليه الغرب صرح الراسالية الجبار ، فان كل فرد في المجتمع اذا آمن بأن ميدانه الوحيد في هذا الوجود العليم هو حياته المادية المخاصة . وآمن أيضا بحريته في التعرف بهذه الحياة واستشارها . وانه لا يسكن ان يكسب من هذه الحياة غاية الا اللذة التي توفرها له الماد ةه ، وأضاف هذه العقائد المادية الى حب الذات ، الذي هو من صبيم طبيعته .فسوف يسلك السبيل الذي سلكمة الرأساليون وينفذ أساليهم كاماة . ما لسم تحرمه قوة قاهرة من حربته وتسد عليه السبيل ه

وحب الذات هو الفرزة التي لا نعرف غريزة أعم منها وأقدم . فكل الغرائو فروع هذه الفريزة وشعبها . بما فيها غريزة المعيشة ، فأن حسب الانسان ذاته ... الذي يعني حبه للذة والمعادة لنفسه ، وبغضه للالسم والشقاء لذاته ... هو الذي يدفع الانسان الى كسب معيشته . وتوفير حاجياته الغذائية والمادية ، ولذا قد يضع حدا لحياته بالانتحار . اذا وجد ان تحمل ألم الموت أسهل عليه من تحمل الآلام التي تزخر بها حياته ،

فالواقع الطبيعي الحقيقي اذن . الذي يكسن وراء الحياة الانسانية كلها ويوجهها بأصابعه هو حب الذات . الذي نمبر عنه بحب اللذة وبمض الألم ، ولا يمكن تكليف الانسان أن يتحسسل مختارا مرارة الآلم دون شيء من اللذة ، في سبيل أن يلتذ الآخرون ويتنمموا ، الا اذا سلبت منه انسانيته ، واعطى طبيعة جديدة لا تتعشق اللذة ولا تكره الألم .

وحتى الألوان الرائمة من الإيثار ، التي نشاهدهافيالانسان ونمسم بهاعن تاريخه ٥٠٠ تخصم في الحقيقة أيضا لتلك القوة المحركة الرئيسية: «غريرة حب الذات» و فالانسان قد يؤثر ولده أو صديقه على نفسه ، وقد يضحي في سبيل بعض المثل والقيم ٥٠ ولكنه لن يقدم على شيء من هذه البطولات ما لم يحس فيها بلذة خاصة - ومنفعة تفوق الفسارة التي تنجم عن ايثاره لولده وصديقه ، أو تضحيته في سبيل مثل من المثل التي يؤمن بها ٥

وهكذا يمكننا ان نفسر سلوك الانسان بصورة عامة ، في مجالات الأنافية والإيثار على حد سواء ، فني الانسان استمدادات كثيرة للاتذاذ بأشياء متنوعة : مادية كالالتذاذ بالطعام والشراب والوان المتعة المجنسية وما اليها من اللذائذ المادية ، أو معنوية ، كالالتذاذ الخطقي والعاطقي ، يقيم خلقية او اليف روحي أو عقيدة ممينة ، حين يجد الانسان ان تلسك التيم أو ذلك الإلف أو هذه المقيدة جزء من كيانه الخاص ، وحسسنم الاستمدادات التي تهيء الانسان للالتذاذ بتلك المتع المتنوعة ، تختلف في درجاتها عند الاشخاص ، وحسنة التي تؤثر فيه ، فيينما فجد ان بعض درجاتها نعد الأشخاص ، وتعاوت في مثي تؤثر فيه ، فيينما فجد ان بعض للالتذاذ الجنسي مثلا ، نجد أن ألوانا اخرى منها قد لا تظهر في حيساة الانسان ، وتظل تنتظر عوامل التربية التي تساعد على نضجها وتفتحها ، لانسان وفق لمدى نضج عثلا الاستمدادات جميما تحسد ملسوك وغريزة حب الذات من وراء هذه الاستمدادات ، فهي تدفع انسانا السسى الانسان وفقا لمدى نضج تلك الاستمدادات ، فهي تدفع انسانا السسى الانسان وفقا لمدى نضج تلك الاستمدادات ، فهي تدفع انسانا الحسر الاستثار بطعام على آخر وهو جائم ، وهي بنفسها تدفع انسانا الحسر

فسى أردنا أن نفير من سلوك الانسان شيئا ، يجب أن نغير مسن مفهوم اللذة والمنفعة عنده ، وندخل السلوك المقترح نسبن الاطار المسام للمرية حب الذات ه

فاذا كانت غريرة حب الذات هذه المكانة من دنيا الانسان . وكانت اللذة عبارة الذات في نظر الانسان عبارة عن طاقة مادية محدودة ، وكانت اللذة عبارة عما تهيئه المادة من متم ومسرات ٥٠ فمن الطبيعي أن يشمر الانسان بان مجال كسبه محدود ، وان شوطه قصير وان غايته في هسذا الشوط أن يحصل على مقدار من اللذة المادية ، وطريق ذلك يتحدم بطبيعة الحسال في عصب الحياة المادية وهو المال ، الذي يفتح امام الانسان السبيل الى تحقيق كل أغراضه وشهواته ،

هذا هو التسلسل الطبيعي في المفاهيم المادية،الذي يؤدي الى عقلية رأسمالية كاملة •

أفترى أن المشكلة تحل حلا حاسما أذا رفضنا مبدأ الملكية الخاصة، وأبقينا تلك المفاهيم المادية عن الحياة . كما حاول اولئك المفكسرون ؟! وهل يمكن أن ينجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم ، بالقضاء على الملكية الخاصة فقط ، ويحصل على ضمان لسمادته واستقراره ؟! ، مع أن ضمان سمادته واستقراره ؟! ، مع أن ضمان المسادته واستقراره ، يتوقف الى حد بعيد على ضمان عدم افحسسراف المسؤولين عن مناهجهم وأهدافهم الاصلاحية ، في ميدان العمل والتنفيذ،

والمنروض في هؤلاء المدؤولين أهم يمتنقون نفس المقاهيم المادية العالمة عن الحياة التي قامت عليها الرأسمالية ، وانما النرق ان هذه المفاهيسسم أفرغوها في قواب فلسفية جديدة ، ومن الغرض المقول الذي يتغق في كثير من الاحلين ، أن تقف المصلحة الخاصة في وجه مصلحة المجموع ، وأن يكون الفرد بين خسارة وألم يتحملها لحساب الآخرين ، وبين ربح ولذة يتمتم بهما على حسابهم ، فماذا تقدر للامة وحقوقها ، وللمذهب وأهدافه ، من خسان في مثل هذه اللحظات الخطيرة ، التي تمر علسسى الحاكمين ؟! والمصلحة الذاتية لا تتمثل فقط في الملكية الفردية ، ليقضى على هذا الفرض الذي افترضناه ، بالناء مبدأ الملكية المخاصة بل هسي تتمثل في أساليب ، وتعلوذ بألوان شتى ، ودليل ذلك ما أخذ يكشف عنه زعاء الشيوعية اليوم من خيانات الحاكمين السابقين ، والتوائهم علسى ما يتبنون من أهداف ،

ان الثروة تسيطر عليها الفئة الرأسالية في ظل الاقتصاد المالق ، والعربات الفردية ، وتتصرف فيها بمقليتها المادية ، وتسلم ب عند تأميم الدولة لجميع الثروات ، والماء الملكية الخاصة بي الى نفس جهاز الدولة ، المكون من جماعة تسيطر عليهم نفس الماهيم المادية عن الدات ، وهسي تغرض عليهم تقديم المصالح الشخصية بحكم غريرة حب الذات ، وهسي تأبى أن يتنازل الانسان عن لذة ومصلحة بلا عوض ، وما دامت المصلحة المادية هي القوة المسيطرة ، بحكم مفاهيم الحياة المادية ، فسوف تستأنف من جديد ميادين للصراع والتنافس ، وسوف يعرض المجتمع لاشكال من الخطر والاستغلال ،

فالخطر على الانسانية يكمن كله في تلك المقاهيم المادية ، وما ينبثق عنها من مقاييس للأهداف والأعمال ، وتوحيد الثروات الرأسمالية ب الصغيرة او الكبيرة في ثروة كبرى يسلم أمرها للدولة ، من دون تطوير جديد للذهنية الانسانية ٥٠ لا يدفع ذلك الخطر . بل يجعل من الامسسة جميعا عـال شركة واحدة ، ويربط حياتهم وكرامتهم بأقطاب تلك الشركة وأصحابها ٠

نعم أن هذه الشركة نختلف عن الشركة الرامساليه في أن اصحاب الله الشركة الرأسمالية هم الذين يسلمون أرباجها . ويصرفونها في أهوائهم الخاصة ، وأما اصحاب هذه الشركة فهم لا يسلمون شيئا مسن ذلك : في مفروض النظام : غير أن ميادين المصلحة الشخصية لا تسزال مفتوحة ، والفهم المادي للحياة ـ الذي يجعل من تلك المصلحة هدفا ومبروا ـ لا يرال قائما ،

#### كيف تعالج الشكلة

والعالم أمامه سبيلان الى دفع الخطر وواقامة دعائم المجتمع المستقر :
أحدهما : أن يدل الانسان غير الانسان،او تخاق فيه طبيعة جديدة
تجعله يضحي بمصالحه الخاصة ، ومكاسب حياته المادية المحدودة ، ه في
سبيل المجتمع ومصالحه : مع ايسانه بأنه لا قيم الا قيم تلك المصالح المادية
ولا مكاسب الا مكاسب هذه الحياة المحدودة ، وهذا انها يتم اذا انتزع
من صميم طبيعته حب الذات ، وابدل بعب الجماعة ، فيولد الإنسان وهو
لا يحب ذاته ، الا باعتبار كونه جزءا من المجتمع ، ولا يلتذ لسمادتيسه
ومصالحه ، الا بما انها تمثل جانبا من السمادة العامة ومصلحة المجموع ،
فان غريزة حبالجماعة تكون ضامنة حينذ للسمى وراء مصالحها وتحقيق

والسبيل الآخر ، الذي يمكن للعالم سلوكه لدر، الخطر عن حاضر الانسانية ومستقبلها هو ان يطور المفهوم المادي للانسان عن الحيساة ، ويتطويره تنطور طبيعيا أهدافها ومقاييسها ، وتتحقق المعجزة حينئذ من َ أيسر طريق ه

والسبيل الاول هو الذي يحلم أقطاب الشيوعين بتحقيقه للانسانية في مستقبلها ، ويعدون العالم بأفهم سوف يتشرّونها انشاءا جديـــدا ، يجعلها تتحرك ميكانيكيا الى خدمة الجماعة ومصالحها ، ولأجل ان يتم مغدا العمل الجبار ، يجب ان نوكل قيادة العالم اليهم ، كما يوكل أمــر المريض الى الجباح ، ويقوض اليه تطبيبه وقطع الأجراء الفاسدة منه ، وتعديل المعرج منها ، ولا يعلم أحد كم تطول هذه العملية الجراحية التي تعجل الانسانية تحت مبضع جراح ، وان استسلام الانسانية لذلك لهو اكبر دليل على مدى الظلم الذي قاسته في النظام الديمقراطي الرأسمالي، الذي خدعها بالحريات المزعومة ، وسلب منها اخيرا كرامتها ، وامتص دماءها ، ليقدمها شرابا سائنا للفئة التي يمثلها الحاكمون ،

والفكرة في هذا الرأي ، القائل بمعالجة المشكلة عن طريق تطوير الانسانية وانشائها من جديد ٥٠ ترتكز على مفهوم الماركسية عن حسب الذات ، فان الماركسية تعتقد ان حب الذات ليس ميلا طبيعيا وظاهرة غريبة في كيان الانسان ، وانما هو تتبعة للوضع الاجتماعي القائم على أساس الملكية الفردية ، فان الحالة الاجتماعية الملكية الفاصة هي التي تكون المحتوى الروحي والداخلي للانسان ، وتخلق في الفرد حبه لمصالحه الخاصة ومنافعه الفردية ، فاذا حدثت ثورة في الاسس التي يقوم عليها الكيان الاجتماعي ، وحلت الممكية الجماعية والاشتراكية محل الملكية المخاصة من المحتوى المحتوى المحتوى النواخاعة ، وتحول المناحه ومنافعه الفردية الى حب لمنافم المهماء ، ويتحول حبه لمصالحها ، وفقا

لقانون التوافق بين حالة الملكية الاساسية ومجموع الظواهر العوقية التي تتكيف بموجيها •

والواقع ان هذا المنهوم الماركسي لحب الذات ، يقدر العلاقة بسين الواقع الذاتي (غريزة حب الذات ) ، وبين الاوضاع الاجتماعية بشكل مقلوب و والا فكيف نستطيع أن قومن بأن الدافع الذاتي وليد الملكيسة الخاصة ، والتناقضات الطبقية التي تنجع عنها ؟! فأن الانسان لو لم يكن يمك سلفا الدافع الذاتي ، لما أوجد هذه التناقضات ، ولا فكر في الملكية الخاصة والاستئنار الغردي ، و لماذا يستأثر الانسان بسكاسب النظام ، ويضمه بالشكل الذي يحفظ مصالحه على حساب الآخرين ما دام لا يحس بالدافع الذاتي في أعماق نفسه ؟! فالحقية بأن المظاهر الاجتماعية للاتانية في المائت الذات ، فهذا الدافع أعمق منها في كيان الانسان ، فلا يسكن أن لروق وتقتلع جذوره بازالة تلك الآثار ، فأن عملية كهذه لا تعدو أن تكون المسبدالا لآثار باخرى قد تختلف في الشكل وللصورة ، لكنها تنفق معها في الجوهر والحقيقة ،

اضف الى ذلك ، أننا لو فسرة الدافع الذاتي : « غريرة حسب الذات » تفسيرا موضوعيا ، ـ بوصفه انمكاسا لظواهر الفردية في النظام الاجتماعي ، كظاهرة الملكية الخاصة ـ كما صنعت الماركسية ، فلا يعني هذا ان الدافع الذاتي صوف فقد رصيده الموضوعي وسببه من النظام الاجتماعي ، بازالة الملكية الخاصة لأنها وان كانت ظاهرة ذات طابسم فردي ، ولكنها ليست هي الوحيدة من فوعها ، فهناك ـ مثلا ـ ظاهرة الادارة الخاصة ، التي يحتفظ بها حتى النظام الاشتراكي ، فإن النظام الاشتراكي وان كان يلغي الملكية الخاصة لوسائل ، الاتتراح ، غير انه لا يلامرة الخاصة من قبل هيئات المجهاز الحاكم ، السندي يمارس

دكتاتورية البروليتاريا ، ويحتكر الاشراف على جميع وسائل الانتساج وادارتها ، اذ ليس من المعقول ان تدار وسائل الانتاج في لحظة تاميمها ادارة جماعية اشتراكية . من قبل أفراد المجتمع كافة ، فالنظام الاشتراكي يحتفظ اذن بظواهر فردية بارزة ، ومن الطبيعي لهذه الظواهر الفردية ان تحافظ على الدافع الذاتي ، وتمكمه في المحتوى الداخلسسي للانسان باستمرار ، كما كانت تصنع ظاهرة الملكية الخاصة ،

وهكذا نعرف قيمة السبيل الاول لحل المشكلة : السبيل الشيوعي الذي يعتبر الغاء تشريع الملكية الخاصة ومحوها من سجل القانون ••• كفيلا وحده بحل المشكلة وتطوير الانسان •

وأما السبيل الثاني سلكة الخوير المنهوم الذي سلكه الاسلام ، المنا منه بأن الحل الوحيد للمشكلة تطوير المنهوم المادي للانسان عن الحياة و فلم يبتدر الى مبدأ الملكية الخاصة ليبطله ، وانما غزا المتهوم المادي عسن الحياة ووضع للحياة منهوما جديدا ، وأقام على أساس ذلك المنهوم نظاما لم يجعل فيه اللارد آلة ميكانيكية في الجهاز الاجتماع ، ولا المجتمع هيئة قائمة لحساب الفرد ، بل وضع لكل منهما حقوقه ، وكسل للفرد كرامته المسنوية والمادية مما و فالاسلام وضع يعدم على نقطة الداء الحقيقية في النظام الاجتماعي للديمقراطية ، وما اليه من انظمة و مفحاها محوا ينسجم مع الطبيمة الانسانية و فان نقطة الارتكاز الإساسية لمسافحت به الحياة التي نختصرها بمبارة مقتضبة في افتراض حياة الانسان في الدنيا هي كل ما في الحساب من شيء ، واقامة المصلحة الشخصية في الداية ونشاط و

ان الديمقر اطية الرأسمالية نظام محكوم عليه بالانهيار والفشل المحقق في نظر الاسلام،ولكن لا باعتبار ما يرعمه الاقتصاد الشيوعي من تناقضات رأس المال بطبيعته ، وعوامل الفناء لتي تعملها الملكية الخاصة في ذاتها • .

لأن الاسلام يختلف في طريقته المنطقية ، واقتصاده السياسي ، وفلسفت للاجتماعية • • عن مفاهيم هذا الزعم وطريقته الجدلية كما أوضحنا ذلك في كتابي ( اقتصادنا ) وضمن وضع الملكية الفردية في تصميم اجتماعي .

خال من تلك التناقضات المزعومة •

بل ان مرد الفشل والوضع الفاجع : الذي منيت به الديمقراطيسة الرأسمالية فيعقيدة الاسلام الى مفاهيمها المادية الخالصة . انتي لا يمكن ان يسعد البشر بنظام يستوحي جوهره منها . ويستمد خطوطه العامة من روحها وتوجهها •

فلا بد اذن من معين آخر \_ غير المفاهيم المادية عن الكوذ \_ يستقي منه النظام الاجتماعي . ولا بد من وعي سياسي مسجح ينبئق عن مفاهيم حقيقية للحياة ، ويتبنى القضية الانسانية الكبرى ، ويسمى الى تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم ، ويدرس مسائل العالم من هذه الزاوية ، وعند اكتمال هذا الوعي السياسي في العالم ، واكنماحه لكل وعمي سياسي آخر ، وغزوه لكل مفهوم للحياة لا يندمج بقاعدته الرئيسية ، بمكسن ان يدخل العالم في حياة جديدة ، مشرقة بالنور عامرة بالسعادة ،

ان هذا الوعي السياسي العسق هو رسالة السلام الحقيقي في العالم وان هذه الرسالة المنقذة لهي رسالة الإسلام الخالدة ، التسي استسدت مها الاجتساعي للمختلف عن كل ما عرضناه من أنظمة للم من قاعدة فكرية جديدة للحياة والكون ،

وقد أوجد الاسلام بتلك القاعدة الفكرية النظرة الصعيحة للانسان الى حياته ، فجمله يؤمن بأن حياته منبثقة عن مبدأ مطلق الكمال ، وافها اعداد للانسان الى عالم لا عناء فيه ولا شقاء ، ونصب له مقياسا خلقيسا جديدا في كل خطواته وادواره ، وهو : رضا الله تعالى ، فليس كل ما تفرضه المسلحة الشخصية فهو جائز ، وكل ما يؤدي الى خسارة شخصية فهو محرم وغير مستساغ ، و بل الهدف الذي رسمه الاسلام للانسان في حياته هو الرضا الالهي ، والمقياس الخلقي الذي توزن به جميع الأعمال انما هو مقدار ما يحصل بها من هذا الهدف المقدس ، والانسان المستقيم هو الانسان الذي يحقق هذا الهدف ، والشخصية الاسلامية الكاملة هي الشخصية التي سارت في شتى اشواطها على هدي هذا الهدف ، وضوه هذا المقياس ، وضمن اطاره العام ،

وليس هذا التحويل في مفاهيم الانسان الخلقية وموازينه وإغراضه بعني تعيير الطبيعة الانسانية ، وانشائها انشاءا جديدا ، كما كانت تعني الفكرة الشيوعية ، فصب الذات \_ أي حب الانسان لذاته وتحقيدة مشتهياتها العظامة \_ طبيعي في الانسان ، ولا نعرف استقراء في ميدان نجريبي ، اوضح من استقراء الانسانية في تاريخها الطويل ، الذي يبرهن على ذاتية جب الذات ، بل لو لم يكن حب الذات طبيعيا وذاتيا للانسان للأول \_ قبل كل تكوينة اجتماعية \_ الى تحقيق حاجاته ، ودفع الاخطار عن ذاته ، والسمي وراء مشتهياته ، والاساليب حوض الحيساة البدائية التي حفظ بهاحياته وابقي وجوده ، وبالتالي خوض الحيساة الاجتماعية والاندماج في علاقات مع الآخرين ، تحقيقا لتلك الحاجات الإنسان وفاي علاج حامم للمشكلة الانسانية الكبرى يجب أن يقدوم على أساس الإيمان بهذه الحقيقة ، وإذا قام على فكرة تطويرها أو التفلب عليها ، فهو علاج مثالي لا ميدان له في واقع الحياة العملية التي يعيشها الإنسان ،

#### رسالية الدين

ويقوم الدين هنا برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يضطلع بأعبائها غيره ، ولا أن تحقق اهدافها البناءة واغراضها الرشيدة الا علمى اسمهه وقواعده ، فيربط بين المقياس الخلقي الذي يضمه للانسان وحب المذات المتركز في فطرته .

وفي تعبير آخر : أن الدين يوحد بين المقياس الفطري للعمل والحياة. وهو حب الذات : والمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة ، ليفسين السعادة والرفاه والعدالة ،

ان المقياس الفطري يتطلب من الانسان ان يقدم مصالحه الذاتية على مصالح المجتبع ومقومات التساسك فيه ، والمقياس الذي ينبغي ان يحتام ويسود هو المقياس الذي تتمادل في حسابه المصالح كلها ، وتتوازن في مفاهيمه القيم الفردية والاجتماعية ،

فكيف يتم التوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين ، لتمود الطبيعة الانسانية في الفرد عاملا من عوامل الغير والسمادة للمجموع . بعد أن كانت مثار المأساة والنزعة التي تتفنن في الإثانية وأشكالها ؟

ان التوفيق والتوحيد يحصل بعملية يضسنها الدين للبشرية التائهة . وتتخذ العملية اسلويين :

الاسلوب الاول: هو تركيز التفسير الواقعي للحياة ، واشاعة فهمها في لونها الصحيح ، كعدمة تمهيدية الى حياة الخروية ، يكسب الانسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه . في سبيل تحصيل رضا الله ، فالمقياس الخلقي \_ أو رضا الله ، تمالى \_ يضمن المصلحة الشخصية ، في نفس الوقت الذي يحقق فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى ، فالدين يأخذ يد الانسان الى المشاركة في اقامة المجتمع السعيد والمحافظة على قضايا المدالة فيه : التى تحقق رضا الله تعالى ، لأن ذلك

يدخل في حساب ربحه الشخصي ، ما دام كل عمل ونشاط في هذا الميدان يعوض عنه بأعظم العوض وأجله .

فسالة المجتمع هي مسالة الغرد أيضا ، في مفاهيم الدين عن الحياة وتفسيرها ، ولا يمكن أن يعصل هذا الاسلوب من التوفيق في ظل فهم مادي للحياة ، ظن الغهم المادي للحياة يجعل الانسان بطبيعته لا ينظر الا الى ميدانه العاضر وحياته المحدودة ، على عكس التفسير الواقعي للحياة الذي يقدمه الاسلام ، فإنه يوسع من ميدان الانسان ، ويغرض عليسه نظرة أعمق الى مصالحه ومنافعه ، ويجعل من الخسارة الماجلة ربعسا حقيقيا في هذه النظرة المسيقة ، ومن الارباح العاجلة خسارة حقيقية في فياة المطاف :

« من عمل صالحا فلتفسه ومن اساء فعليها » ،

« ومن عمل صالحا من ذكر أو اتنى وهو مؤمن فاولئك يدخلـون
 البجنة يرزقون فيها بقي حساب)

« يومئك يصدر الناس اشتانا لروا أعمالهم ، فهن يعمـل مثقـال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

هذه بعض الصور الرائمة التي يقدمها الدين مثالا على الاسلوب الأول : الذي يتبمه للتوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين فيربط بسين الدوائم الذاتية وسبل الخير في الحياة ، ويطور من مصلحة الفرد تطويرا يجعله يؤمن بأن مصالحه الخاصة والمصالح الحقيقية العامة للانسانية ــ التي يحددها الاسلام ــ مترابطتان (١) .

وأما الاسلوب الثاني الذي يتخذه الدين ، للتوفيق بين الدافع الذاتي والقيم أو المصالح الاجتماعية فهو التعهد بتربية اخلاقية خاصة ، تعنسى متغذبة الانسان وصاء وتنمة المواطف الانسانية والمشاعر الخلقية فيه فان في طسعة الإنسان ــ كما المعنا سابقا ــ طاقات واستعدادات لميسول متنوعة ، بعضها ميول مادية تتغتج شهواتها بصورة طبيعية كشهسوات الطعام والشراب والجنس ، وبعضها ميول معنوية تتغتج وتنمو بالتربيسة والتماهد ، ولأجل ذلك كان من الطبيعي للانسان ــ اذ ترك لنفسه ــ ان تسيطر عليه الميول المادية لانها تتفتح بصورة طبيعية.وتظل الميول المعنوية واستعداداتها الكامنة في النفس مستترة • والدين باعتباره يؤمن بقيادة معصومة مسددة من الله ، فهو يوكل أمر تربية الانسانية وتنبية الميول العواطف والمشاعر النبيلة • ويصبح الانسان يحب القيم الخلقية والمشل التي يربيه الدين على احترامها ويستبسل في سبيلها ، ويزيح عن طريقها ما يقف أمامها من مسالحه ومنافعه • وليس معنى ذلك الله عن السهاات يمحى من الطبيعة الانسانية بل ان العمل في سبيل تلك القيم والمثل تنفيذ كامل لارادة حب الذات ، فإن القيم بسبب التربية الدينية تصبح محبوبة للانسان ويكون تحقيق المحبوب بنفسه معبرا عن لذة شخصية خاسمسة فتفرض طبيعة حب الذات بذاتها السمى لأجل القيم الخلقية المحبوبية تحقيقا للذة خاصة بذلك ،

فهذان هما الطريقان اللذان ينتج عنهما ربط المسألة الخلقية بالمسألة

<sup>(</sup>۱) أنظر اقتصادنا ص ۳۰۸ .

الفردية ، ويتلخص احدهما في اعطاء التفسير الواقعي لحياة أبدية لا لأجل أن يزهد الانسان في هذه الحياة ، ولا لأجل أن يختع للظلم ويقر على غير العدل ٥٠ بل لأجل ضبط الانسان بالمقياس الخلقي الصحيح ، الذي يمده ذلك التفسير بالضمان الكافي ٥

ويتلخص الآخر في التربية الخلقية التي ينشأ عنها في نفس الانمان مختلف المشاعر والمواطف ، التي تضمن اجراء المقياس الخلقي بوحي من البذات .

فالفهم المعنوي للحياة والتربية الخلقية للنفس في رسالة الاسلام ٠٠
 هما السببان المجتمعان على معالجة السبب الاعمق للمأساة الانسانية ٠

ولنعبر دائما عن فهم الحياة على انها تمهيد لحياة أبدية بالفهم المعنوي للحياة ، ولنعبر أيضا عن المثناع والاحاسيس، التي تفذيها التربية الخلقية بالاحساس الخلقي بالحياة .

فالغهم الممنوي للحياة والاحساس الخلقي بها ، هما الركيزتان اللتان يقوم على أساسهما المقياس الخلقي الجديد ، الـذي يضمسه الاسلام للانسانية وهو : رضا الله تعالى ، ورضا الله ... هذا الذي يقيمه الاسلام مقياسا عاما في الحياة ... هو الذي يقود السفينة البشرية الى ساحل العق والخير والعدالة ،

فالميزة الاساسية للنظام الاسلامي تسمل فيما يرتكز عليه من فهسم معنوي للحياة ولحساس خلقي بها ، والخط العريض في هذا النظام هو : اعتبار الغرد والمجتمع مما ، وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشكسل متوازن ، فليس الفرد هو القاعدة المركزية في التشريع والحكم ، وليس الكائن الاجتماعي الكنير هو الشيء الوحيد الذي تنظر اليه الدولسة وتشرع لحسابه ،

وكل نظام اجتماعي لا ينبق عن ذلك الفهم والاحساس فهو اما نظام يجري مع الفرد في نزعته الذاتية ، فتتعرض الحياة الاجتماعية لأقسى المضاعفات وأشد الأخطار ، واما نظام يحبس في الفرد نزعته ويشل فيمه طبيعته لوقاية المجتمع ومصالحه ، فينشأ الكفاح المرير الدائم بين النظام وتشريعاته والافراد ونزعاتهم ، بل يتعرض الوجود الاجتماعي النظام دائما للاتتكاس على يد منشئه ما دام هؤلاء ذوي نزعات فردية إيضا ، وما دامت هذه النزعات تجد لها ـ بكبت النزعات الفردية الاخرى وتسلم انقيادة الحاسمة ـ مجالا واسما وميدانا لا نظير له للانطلاق والاستغلال ،

وكل فهم معنوي للجياة واحساس خلقي بها لا ينبق عنهما نظام كامل للحياة يحسب فيه لكل جزء من المجتمع حسابه : وتعطى لكل فرد حريته التي هذبها ذلك الفهم والاحساس ؛ والتي تقوم الدولة بتحديدها في ظروف الشذوع عنهما ووقعل الذكل عقيدة لا تلد للانسائية هذا النظام فهي لا تخرج عن كونها تلطيفا للجو وتخفيفا من الويلات وليست علاجا محدودا وقضاء حاسا على أمراض المجتمع ومساوئه و وانما يشاد البناء الاجتماعي المتساس خلقي بها ينبشس عهما : يسلا الحياة بروح هذا الاحساس وجوهر ذلك الفهم ،

وهذا هو الاسلام في أخصر عبارة وأروعها • فهو عقيدة معنويسة وخلقية : ينبثق عنها نظام كامل للانسانية ، يرسم لها شوطها الوانسسح المحدد ، ويضع لها هدفا أعلى في ذلك الشوط : ويعرفها على مكساسبها منسسه •

وأما أن يقضي على الغهم المعنوي للحياة ، ويجرد الانسان عــــن احساسه الخلقي جا . وتعتبر المفاهيم الخلقية أوهاما خالصة خلقتهـــــا المصالح المادية ، والعامل الاقتصادي هو الخلاق لكل القيم والمعنويــات وترجى بعد ذلك معادة للانسانية ، واستقرار اجتماعي لها ، فهذا هـــو الرجاء الذي لا يتحقق الا اذا تبدل البشر الى أجهزة ميكانيكية يقسوم على تنظيمها عدة من المهندسين الفنيين .

وليست اقامة الانسان على قاعدة ذلك الفهم المعنوي للحيسساة والاحساس الخلقي بها عملا شاقا وعسيرا ، فان الأديان في تاريخ البشرية قد قامت بأداء رسالتها الكبيرة في هذا المضمار ، وليس لجميع ما يحضل به العالم اليوم من مفاهيم معنوية ، وأحاسيس خلقية ، ومشاعر وعواطف نبيلة ٥٠٠ تعليل أوضح واكثر منطقية من تعليل ركائزها واسسها بالجهود الجبارة التي قامت بها الأديان لتهذيب الانسائية والدافع الطبيعي فسي الإنسان ، وما ينبغي له من حياة وعمل ٥

وقد حمل الاسلام المشمل المتضر بالنور ، بعد أن بلغ البشر درجة خاصة من الوعي ، فبشر بالقاعدة المنوية والخلقية على أوسع نطاق وأبعد مدى ، ورُفع على أساسها راية انسانية ، وأقام دولة فكرية ، اخذت بزمام العالم ربع قرن ، واستهدفت الى توحيد البشر كله ، وجمعه على قاعدة فكرية واحدة ترسم اسلوب الحياة ونظامها • فالدولة الاسلامية لهسا وظيفتان : احداهما تربية الانسان على القاعدة الفكرية ، وطبعه في اتجاهه وأحاسيسه بطابعها ، والاخرى مراقبته من خارج ، وارجاعه الى القاعدة اذا انحرف عنها عمليا •

ولذلك فليس الوعي السياسي للاسلام وعيا للناحية الشكلية مسن الحياة الاجتماعية فحسب ، بل هو وعي سياسي عبيق ، مرده الى ظرة كلية كاملة نحو الحياةوالكون والاجتماعوالسياسة والاقتصاد والاخلاق فهذه النظرة الشاملة هي الوعي الاسلامي الكامل .

وكل وعي سياسي آخر فهو اما ان يكون وعيا سياسيا سطحيا لا ينظر الى المالم من زاوية معينة ،ولا يقيم مفاهيمه على نقطة ارتكاز خاصة أو يكون وعيا سياسيا يدرس العالم من زاوية المادة البحتة ، التي تمون البشرية بالصراع والشقاء في مختلف أشكاله وألوانه .

## واخسرا

وأخيرا ، وفي نهاية مطافنا في المذاهب الاجتماعية الأربعة ، نضرح بنتيجة هي اذ المشكلة الأساسية التي تتولد عنها كل الشرور الاجتساعية وتنبعث منها مختلف ألوان الآثام لم تعالج المعالجة العسميحة التي تحسم الداء وتستأصله من جسم المجتسع البشري في غير المذهب الاجتساعسي للاسلام من مذاهب .

فلا بد أن نقف عند المبدأ الاسلامي في فلسفته عن العياة والكون، وفي فلسفته عن الاجتماع والاقتصاد . وفي تشريعاته ومناهجه لنحسسل على المفاهيم الكاملة للوعي الاسلامي . والفكر الاسلامي الشامل مقارنين بينه وبين المبادىء الاخرى فيما يقرر من مناهج ويتبنى من عقيدة .

وبطبيعة الحال ان دراستنا لكل مبدأ تبدأ بدراسة ما يقوم عليسه من عقيدة عامة عن الحياة والكون وطريقة فهمهما ، فمفاهيم كل مبدأ عن الحياة والكون تشكل البنية الأساسية لكيان ذلك المبدأ . والميزان الأول لامتحان المبادىء هو اختبار قواعدها الفكرية الأساسية التي يتوقف على مدى احكامها وصحتها احكام البنيات الفوقية وفجاحها .

ولأجل ذلك فسوف نخصص هذه الحلقة الاولى من «كتابنا » لدراسة البنية الاولى التي هي نقطة الانطلاق للمبدأ وندرس البنيات الفوقية في الحلقات الاخرى ان شاء الله تعالى. .

والنظام الرأسالي الديمقراطي ليس منبثقا من عقيدة ممينة عسن الحياة والكون ولا مرتكزا على فهم كامل لقيسها التي تنصل بالحيساة الاجتماعية وتؤثر فيها ، وهو لهذا ليس مبدأ بالمنى الدقيق للفظ المبدأ ، لأن المبدأ عيداً عيدة في الحياة ينبثق عنها نظام للحياة ،

وأما الاشتراكية والشيوعية الماركسيتان فقد وضعتا على قاعمدة فكرية وهي « الفلسفة المادية البعدلية » ، ويغتص الاسلام بقاعدة فكرية عن العياة لها طريقتها المخاصة في فهم العياة وموازينها المعينة لها •

فنحن اذن بين فلسفتين لا بد من دراستهما لنتبين القاعدة الفكسرية الصحيحة للحياة التي يجب أن نشيد عليها وعينا الاجتماعي السياسي لقضية العالم كله ، ومقياسنا الاجتماعي والسياسي الذي نقيس به قيم الإعمال ونزن به أحداث الانسائية في مشاكلها الفردية والدولية .

والقاعدة التي يرتكز عليها المبدأ تحتوي على الطريقة والفكرة • أي على تحديد طريقة التفكير وتحديد المفهوم للعالم والحياة • ولمساكنا لا نستهدف في هذا الكتاب الى الدراسات الفلسفية لذاتها وانما نريد دراسة القواعد الفكرية للعبادى، فلسوف نقتصر على درس العنصرين الأساسيين لكل قاعدة فكرية ينبثق عنها نظام ، وهما : طريقة التفكير ، والمفهسوم الفلسفي للعالم • فهاتان المسألتان هما مدار البحث في هذا الكتاب • ولما كان من الضروري تحديد الطريقة قبل تكوين المفاهيم فنبدأ بنظرية للموفة التي تحتوي على تحديد معالم التفكير وطريقته وقيمته ، ويتلو بعد ذلك درس المفهوم الفلسفي العام عن العالم بصورة عامة •

ويحسن بالقارىء العزيز أن يعرف قبل البدء أنالمستفاد من الاسلام بالصميم الما هو الطريقة والمفهوم، أي الطريقة المقلية في التفكير والمفهوم الالهي للمالم ، وأما اساليب الاستدلال وألوان البرهنة على هذا وذاك فلسنا نضيفها جميعا الى الاسلام ، وانما هي حصيلة دراسات فكرية لكبار للفكرين من علماء المسلمين وفلاسفتهم ،



# ١ ــ المصدر الأساسي للمعرفة

تدور حول المعرفة الانسانية مناقشات فلسفية حادة تعتل مركسزا رئيسيا في الفلسفة وخاصة الفلسفة الحديثة ، فهي نقطة الانطلاق الفلسفي لاقامة فلسفة متماسكة عن الكون والعالم ، فما لم تحدد مصادر الفكسر البشري ومقايسه وقيمه لا يمكن القيام بأية دراسة مهما كان لونها .

واحدى تلك المناقشات الضغمة هي المناقشة التي تتناول مصادر المرفة ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس ، وتحاول أن تستكشف الركائر الأولية للكيان الفكري العبار الذي تعلكه البشرية فتهيب بذلك على هذا المؤال كيف نشأت المرفة عند الانسان ، وكيف تكوفت حياته المقلية بكل ما تزخر به من أفكار ومفاهيم ، وما هو المصدر الذي يصد الانسان بذلك السيل من الفكر والادراك ؟؟

ان الانمان ــ كل انسان ــ يعلم أشياه عديدة في حياته وتتعدد في نفسه ألوان من التفكير والادراك ، ولا شك في أن كثيرا من المعارف الانسانية يتشأ بعضها عن بعض ، فيستعين الاكسان بعمرفة سابقة على تكوين معرفة جديدة ، والمسألة هي أن نضع يدة على الخيوط الأوليسة للتفكير ، على الينبوع العام للادراك بصورة عامة ،

ويجب ان نعرف قبل كل شيء ان الادراك ينقسم بصورة رئيسية الى نوعين ، احدهما التصور وهو الادراك الساذج ، والآخر التصديق وهو الادراك المنطوي على حكم • فالتصور ، كتصور نا لمنى الحرارة أو النور أو الصوت ، والتصديق ، كتصديقنا بأن الحرارة طاقة مستوردة من الشمس ، وإن الشمس أنسور من القس وإن السذرة فالجسسسة للانهجسار (1) •

ونبدأ الآن بالتصورات البشرية لدرس اسبابها ومصادرها .وتتناول بعد ذلك التصديقات والمارف ه

## التصور ومصدره الاساسي

وتقصد بكلمة والاساسي» المصدر المعقيق للتصورات والادراكات : البسيطة ، ذلك أن الذهن البشري ينطوي على قسمين من التصورات : المحما المعاني التصورية البسيطة ، كمعاني الوجود والوحدة والعرارة والبياض وما الى ذلك من مفردات للتصور البشري ، والقسم الآخس المعاني المركبة أي التصورات الناتجة عن الجمع بين تلسك التصسورات البسيطة ، فقد تصور ( جبلا من تراب ) وتتصور ( فطمة من الذهب ) ثم نركب بين هذين التصورين فيحصل بالتركيب تصور قالت وهو (تصور

جبل من الذهب) • فهذا التصور مركب في الحقيقة من التصورين الأولين وهكذا ترجع جميع التصورات المركبة الى مفردات تصورية بسيطة •

والمسألة التي نمالجها هي معاولة معرفة المصدر العقيقي لهمسة المفردات وسبب انبئاق هذه التصورات البسيطة في الادراك الانساني • وهذه المسألة لها تاريخ مهم في جميع أدوار الفلمنفة اليونانيسسة والاسلامية والاوروبية ، وقد حصلت عبر تاريخها الفلمغي على عمدة حلول تتلخص في النظريات الآتية :

## ١ \_ نظريات الاستذكار الافلاطونية

وهد انتدع هذه النظرية القائلة بأن الادراك عملية استذكار للمعلومات السابقة وقد ابتدع هذه النظرية افلاطون واقامها على فلسفته الخاصة عن المثل ، وقدم النفس الانسانية ، فكان يعتقد انالنفس الانسانية موجودة بصورة مستقلة عن البدن قبل وجوده ، ولما كان وجودها هذا متعروا من المسادة وقيودها تعروا كاملا اتبع لها الاتصال بالمثل - أي بالمقاتق للجردة عن المادة - وأمكنها العلم بها ، وحين اضطرت الى الهبوط من عالمها المجردة كانت تعلمه من تلك المثل والمقاتق الثابتة ، وقعلت بسبب ذلك كل مسلكات تعلمه من تلك المثل والمقاتق الثابتة ، وقعلت عنها فهولا تاسا ولكنها تبدأ باسترجاع ادراكاتها عن طريق الاحساس بالماني الفاصية والاثنياء الجزئية ، لأن هذه الماني والاثنياء كلها ظلال وانمكاسات لتلك فعتى أحست بمعنى خاص انتقلت فورا الى المقيقة المثالية التي كانت تعيش النفس فيه و تدركها قبل اتصالها بالبدن ، وعلى هذا الأساس يكون ادراكنا للانسان العام آي لمهوم الانسان بصورة كلية عبارة عن استذكار لمحقيقة مجسردة كنا قد غفلنا عنها ، وانما استذكر قاها بسبب الاحساس بهسسذا الانسان

الخاص أو ذاك من الافراد التي تعكس في عالم المادة تلك الحقية.....ة المجــردة .

فالتصورات العامة سابقة على الاحساس ، ولا يقوم الاحساس الا بعملية استرجاع واستذكار لها ، والادراكات العقلية لا تتعلق بالامسور الجزئية التي تدخل في نطاق العس ، وانما تتعلق بتلك الحقائق الكليسة المجردة .

وهذه النظرية ترتكز على قضيتين فلسفيتين : احداهما أن النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى من المادة ، والاخرى أن الادراك المقلي عبارة عن ادراك الحقائق المجردة الثابتة في ذلك المالسم الأسمى والتي يصطلح عليها افلاطون بكلمة ( المثل ) .

وكلتا القضيتين خاطئتانكها أوضح ذلك قاقدوا الفلسفة الإفلاطونية فالنفس في منهومها الفلسفي المعقول ليست شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن، بل هي تتاج حركة جوهرية في المادة، تبدأ النفس بها مادية متصفة بخصائص المادة وخاضمة القوانينها ، وتصبح بالحركة والتكامل وجودا مجردا عن المادة لا يتصف بعفاتها ولا يخضع لقوانينها والكامل وجودا مجردا عن المادة لا يتصف بعذا المفهوم الفلسفي عين والذكان خاضما لقوانين الوجود المامة . فإن هذا المفهوم الفلسفي عين النفس هو المفهوم الوحيد الذي يستطيع ان يفسر المشكلة ، ويعطسي ايضاحا معقولا عن الملاقة القائمة بين النفس والمبدن فهو ايضاح الملافروف التي يغترض للنفس وجودا سابقا على البدن فهو والنفس ، وعن ايضاح الظروف التي جعلت النفس قبيط من مستواها الى المستوى المادي و الما المستوى المادي و

كما ان الادراك العقلي يمكن ايضاحه مع ابعاد فكرة المثل عن مجال

البحث بما شرحه ارسطو في فلسفته من ان المعاني المحسوسة هي نفسها المعاني العامة التي يدركها العقل بعد تجريدها عن الخصائص الميسئرة للافراد واستبقاء للعنى المشترك ، فليس الانسان العام الذي ندركـــه حقيقة مثالية سبق أن شاهدناها في عالم أسمى ، بل هو صورة هــــذا الانسان أو ذاك بعد اجراء عملية التجريد عليها واستخلاص المعنى العام منهـــا و

### ٢ ... النظريات المقلية

وهي لمددّ من كبار فلاسفة اوروبا كـ ( ديكارت (١١ ) و ( كانت ) وغيرهــــا ه

وتتلخص هذه النظرية في الاعتقاد بوجود منهمين للتصدورات: احدهما الاحساس، فنحن نتصور الحرارة والنور والطم والصوت الأجل احساسنا بذلك كله ، والآخر القطرة بعنى أن الذهن البشري يملسك معان وتصورات لم تنبثق عن الحس وانما هي ثابتة في صميم القطرة ، فالنفس تستنبط مسن ذاتها ، وهذه التصورات القطرة عند ( ديكارت ) هي فكرة ( الله والنفس والامتداد والحركة ) وما اليها من افكار تنميز بالوضوح الكامل في العقل البشري ، واما عند (كانت) فالجاف الصوري بالارضاف والملوم الانسانية كله فطري بما يشتمل عليه من صورتسمي الزمان والمكان والمقولات الالاتني عشر المعروفة عنه ،

فالحس على اساس هذه النظرية مصدر فهم للتصورات والاقكار البسيطة ، ولكنه ليس هو السبب الوحيد ، بل هناك القطرة التي تبمست في الذهن طائمة من انتصورات •

والذي اضطر المقليين الى اتخاذ هذه النظرية في تعليل التصورات البشرية ، هو الهم لم يجدوا لطائفة من المعاني والتصورات مبررا لانبثاقها .

<sup>(</sup>١) راجع : مدخل الى فلسفة ديكارت ــ سلسلة الكتبة الفلسفيةرقم ه منشورات عوددات .

عن الحس لأنها معان غير محسوسة ، فيجب ان تكون مستنبطة للنفس استنباطا ذاتيا من صميمها ، ويتضبح من هذا أن الدافع الفلسفي السسى وضع النظرية المقلية يرول تماما اذا استطمنا ان نفسر التصورات الذهنية تفسيرا متماسكا من دون حاجة الى افتراض افكار فطرية ، ولأجل ذلك سكننا تفنيد النظرية المقلية عن طريقين :

الحدها: تحليل الادراك تعليلا يرجعه برمته الى الحس وييسر فهم كيفة تولد التصورات كافة عنه ، فان مثل هذا التحليل يجعل نظريسة الاقكار الفطرية بلا مبرر مطلقا لأنها كانت ترتكز على فصل بعض المماني عن مجال الحس فصلا نهائيا ، فاذا امكن تميم الحس لشتى مياديسسن التصور لم تبق ضرورة للتصورات الفطرية ، وهذا الطريق هو الذي اتخذه (جون لوك) للرد على (ديكارت) ونحوه من العقلين ، وسار علسم رجال المدة الحسي مثل (باركلي) و (دافيد هيوم) بعد ذلك ،

والطريق الآخر ، هو الاسلوب الفلسفي للرد على التصورات الفطرية ويرتكز على قاعدة أن الآثار الكثيرة لا يسكن أن تصدر عن البسيط باعتباره بسيطا ، والنفس بسيطة فلا يسكن أن تكون سببا بصورة فطرية لمدة من التصورات والأفكار ، بل يجب أن يكون وجود هذا المسدد الضخم من الادراكات لدى النفس بسبب عوامل خارجية كثيرة ، وهي الات الحس وما يطرأ عليها من مختلف الأحاسيس (١٦) .

<sup>(</sup>۱) وبكلمة اكثر تفصيلا ، أن كثرة الاثار تكشف عن أحد أمور : أما كثرة الفاعل ، وأما كثرة القابل ، وأما الترتب المنطقي بين الاثار ذوائها ، وأما كثرة الشرائط ، وفي مسالتنا لا شك في أن التصورات التي نبحث عمن منشئها كثيرة ومتنوعة مع أنه لا كثرة في الفاعل والقابل، لان الفاعل والقابل للتصورات هو النفس والنفس بسيطة ، ولا ترتب إضا بين التصورات للا يتى الا أراناخذ بالتفسي الإخير وهو أن تستند التصورات الكثيرة الى شرائط خارجية وهي الاحساسات المختلفة المتنوعة .

إولا ، الى أن هذا البرهان .. اذا امكن قبوله .. فهو لا يقضي على نظرية الأفكار الفطرية تماما لأنه انما يدلل على عدم وجود كثرة م....ن الادراكات بالفطرة لهولا يبرهن على أن النفس لاتملك بفطرتها شيئا مصدودا من التصورات يتفق مع وحدتها وبساطتها ، وتتولد عنه عدة اخرى مسن التصورات بصورة مستقلة عن الحس .

ونوضع ثانيا ، أن النظرية المقلية اذا كانت تمني وجود أفكار فطرية بالفمل لدى النفس الانسانية أمكن للبرهان الذي قدمناه ان يرد عليها قائلا ان النفس بسيطة بالذات فكيف ولدت ذلك المدد الفيخم من الافكار الفطرية ، بل لو كان المقليون يجنعون الى الايمان بذلك حقا لكفيي وجدائنا البشري في الرد على نظريتهم ، لأننا جميما نعلم ان الانسان لحظة وجوده على وجه الأرض لا توجد لديه أبة فكرة مهما كانت واضحة وعامة في الذهنة الشرئة .

( والله الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تطعون شيئًًا وجمل
 لكم السمع والإبصار والافتدة لعلكم تشكرون »

ولكن يوجد تفسير آخر للنظرية المقلية ، ويتلخص في اعتبسار الافكار الفطرية موجودة في النفس بالقوة وتكتسب صفة الفعلية بتطور النفس وتكاملها الذهني ، فليس التصور الفطري نابعا من الحس وانها يحتويه وجود النفس لا شموريا وبتكامل النفس يصبح ادراكا شموريا وأضحا كما هو شأن الادراكات والمطومات التي بستذكرها فنثيرها مسن جديد بعد أن كامنة وموجودة بالقوة .

والنظرية العقلية على ضوء هذا التفسير لا يسكن ان ترد بالبرهان العلسفى او الدليل العلمى السابق ذكرهما .

## ٣ ــ النظرية الحسية

وهي النظرية القائلة أن الاحساس هو الممون الوحيد للذهبيسين البشري بالتصورات والماني ، والقبوة الذهبية همي القبوة العاكسة للاحساسات المختلفة في الذهبين ، فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن تصوره ما أي أن ناخذ صورة عنه في ذهننا من وأما المعاني التسمي لا يمتد اليها الحس فلا يمكن للنفس ابتداعها وابتكارها ذاتيا وبصورة مستقلة ،

وليس للذهن بناء على هذه النظرية الا التصرف في صور المانسي المصوسة ، وذلك بالتركيب والتجزئة بأن يركب بين تلسك الصور أو يجزى، الواحدة منها ، فيتصور جبلا من ذهب او يجزى، الشجرة التسي أمركها الى قطع وأجزاء ، أو بالتجريد والتصيم ، بأن يفسرز خصائص الصورة ويجردها عن صفاتها الخاصة ليصوغ بهنها معنى كليا ، كسا اذا تصور زيدا واسقط من الحساب كل ما ينتاز به عن عمرو ، فان السذهن بعملية الطرح هذه يستبقي معنى مجردا يصدق على زيد وعمرو مما ،

ولمل المبشر الأول بهذه النظرية العصبية هو (جوذ لوك) الفيلسوف الاتكليزي الكبير الذي بزغ في عصر فلسفي زاخر بمفاهيم (ديكارت) عن الافكار الفطرية ، فبدأ في تفنيد تلك المفاهيم ، ووضع لأجل ذلـــك دراسة مفصلة للمحرفة الانسانية في كتابه ( مقالة في التفكير الانساني )، وحاول في هذا الكتاب ارجاع جميع التصورات والافكار الى العص ، وقد شاعت هذه النظرية بعد ذلك بين فلاسفة اوروبا وقضت الى حد ما على نظرية الأفكار الفطرية ، وانساق معها جملة من الفلاسفة الى ابعــد

حدودها حتى اتنهت السى فلسفات خطـرة جــدا كفلسفة ( باركلي ) و ( دافيد هيوم ) كما سوف تنبين ذلك ان شاء الله تعالى .

والماركسية تبنت هذه النظرية في تعليل الادراك البشري ، تمشيا مع رأيها في الشعور البشري وانه انعكاس للواقع الموضوعي ، فكسل ادراك يرجع الى انعكاس لواقع معين ويحصل هذا الانعكاس عن طريق الاحساس ، وما يخرج عن حدود الانعكامات العسية لا يمكن ان يتعلق به الادراك أو الفكر ، فنحن لا تتصور الا احساساتنا التي تشير السسى الحقائق الموضوعية القائمة في العالم الخارجي ،

# قال جورج بوليتزير :

« ولكن ما هي نقطة البده في الشمور او الفكر ، افهــــا الاحساس ، ثم ان مصدر الاحساسات التي يعالجها الانسان بدافع من احتياجاته الطبيعية » (۱) ، « السرأي الماركسي يمني اذن ان محتوى شعورنا ليس له مــــن مصدر سوى الجزئيات الموضوعية التي تقدمها لنــا الظروف الخارجيـــة التي نعيش فيها ، وتعطى لنـا في الاحساسات وهــــذا كل ما في الأم » (۱) ،

<sup>(</sup>١) المادية والمثالبة في الطسفة ص ٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) الصدر السابق ص ۷۱ – ۷۲ .

۲) حول التطبيق ص ١١ .

الاتصال الأولي بالمحيط الخارجي مرحلسه الاحاسيس ٥٠ الخطوة الثانية هي جمع المعلومات التي فحصل عليها مسسن الادراكات الحسية وتنسيقها وترتبيها » (١) .

وتركز النظرية الحسية على التجربة ، فقد دللت التجارب العلميسة على ان الحس هو الاحساس الذي تنبئق عنه التصورات البشرية ، فسن حرم لونا من ألوان الحس فهو لا يستطيع ان يتصور المعاني ذات العلاقة بذلك الحسر الخاص . ،

وهذه التجارب - اذا صحت - انما تبرهن علميا على ان العس هو الينبوع الأساسي للتصور ، فلولا الحس لما وجد تصورفي الذهن البشري ولكنها لا تسلب عن الذهن قدرة توليد ممان جديدة - لم تدرك بالعص - من الماني المحسوسة ، فليس من الضروري ان يكون قد سبق تصوراتنا البسيطة جميعا الاحساس بمعانيها كما تزعم النظرية الحسية .

فالعس على ضوء التجارب الآفة الذكر هو البنية الأساسية التيريقوم على قاعدتها التصور البشري . ولا يعني ذلك تجريد الذهن عن الفعالية وابتكار تصورات جديدة على ضوء التصورات المستوردة من الحس .

ويمكننا أن نوضح فشل النظرية التحسية في محاولة أرجاع جسيم مفاهيم التصور البشري الى الحس ٥٠ على ضوء دراسة عدة من مفاهيم الذهن البشري كالمفاهيم التالية : الملة والمعلول ، الجوهس والمرض : الامكان والوجوب ، الوحدة والكثرة ، الوجود والمدم، وما الى ذلك من مفاهيم وتصورات ه

<sup>(</sup>١) حول التطبيق ص ١٤ .

فندرك بيصرنا مقوط القلم على الأرض اذا سحبت من تحته المنفسمة التي وضع عليها ، وندرك باللمس حرارة الماء حين يوضع على النار ، وكذلك ندرك تمدد الفلزات فيجو حار ، فني هذه الأمثلة نحس بظاهرتين متعاقبتين ولا نعس بصلة خاصة بينهما ، هذَّه الصلة التي نسميها بالعلية، ونعنى بها تأثير احدى الظاهرتين في الإخرى ، وحاجة الظاهرة الإخسرى اليها لأجل ان توجد • والمحاولات التي ترمي الى تصيـــم الحس لنفس العلية واعتبارها مبدأ حسيا وتقوم على تجنب العمق والدقة في معرفة ميدان الحس وما يتسع له من معاني وحدود ، فمهما نادي الحسيون بأن التجارب البشرية والعلوم التجريبية القائمة على الحس هي التي توضح مبدأ العلية ، وتجعلنا نحس بصدور ظواهر مادية معينة من ظواهر اخرى مماثلة،أقول مهما نادوا بذلك فلن يتحالفهم التوفيق ما دمنا نعلم أن التجربة العلمية لا يمكن ان تكشف بالحس الا الظواهر المتعاقبة، فنستطيع بوضع الماء على النار ان ندرك حرارة الماء وتضاعف هذه الحرارة واخيرا بعليان الماء ، واما ان هذا الغليان منبئق عن بلوغ الحرارة درجة معينة فهذا ما لا يوضحه الجانب الحسي من التجربة ، وآذا كانت تجاربنا الحسية قاصرة عن كشف مفهوم العليةً فكيف نشأ هذا المفهوم في الذهن البشري وصرنا تتصوره وتفكر فيه ٠

وقد كان ( دافيد هيوم ) ... أحد رجال المبدأ الحسي ... أدق مسن غيره في تطبيق النظرية الحسية ، فقد عرف ان العلية بمعناها الدقيق لا يمكن ان تطبيق اللحص ، فأنكر مبدأ العلية ، وأرجعها الى عادة تداعمي المماني قائلا : اني أرى كرة البلياردو تتحرك فتصادف كرة اخرى فتتحرك هذه ، وليس في حركة الاولى ما يظهر ني علمى ضرورة تحرك الثانية ، والعس الباطني يدلني على أن حركة الأعضاء في تعقب أمر الارادة ، ولكني لا ادرك به ادراكا مباشرا علاقة ضرورة بين العركة والأثمر ه

ولكن الواقع ان انكار مبدأ العلية لا يخفف من المشكلة التي تواجه لنظرية الحسية شيئا . فإن انكار هذا المبدأ كحقيقة موضوعية يمني اننا م نصدق العلية كقانون من قوانين الواقع الموضوعي ولم نستطع النمرف، اذا كانت الظواهر ترتبط بعلاقات ضرورية تجمل بعضها ينبثق عن بعض ، ولكن مبدأ العلية كفكرة تصديقية شيء ومبدأ العلية كفكرة تصديقية شيء أخر ، فهب أنا لم نصدق بعلية الأشياء المحسوسة بعضها لبعض ولم نكون عن مبدأ العلية فكرة تصديقية ، فهل معنى ذلك اننا لا تتصور مبدأ العلية إيضا ؟ واذا كنا لا تتصوره فما الذي نفاه ( دافيد هيوم ) وهسل ينفى الإنسان شيئا لا يتصوره فا الذي نفاه ( دافيد هيوم ) وهسل

فالحقيقة التي لا مجال لانكارها هي اننا تتصور منهوم العلية سواء أصدقنا بها أم لا ، وليس تصور العلية تصورا مركبا من تصور الشيئين المتحاقبين ، فنحن حين تتصور علية درجة معينة من الحرارة للغليان لا نعني بهذه العلية تركيبا اسطناعيا بين فكرتني الحرارة والغليان بل فكرة ثالثة تقوم بينهما ، فمن اين جاءت هذه الفكرة التي لم تدرك بالحس اذا لسم يكن للذهن خلاقية لمان غير محسوسة ؟! ،

ونواجه نفس المشكلة في المفاهيم الاخرى التي عرضناها آنفا : فهي جميعا ليست من المعاني المحسوسة ، فيجب طرح التفسير الحسي الخالص للتصور البشري والأخد بنظرية الانتزاع .

## } ـ نظرية الانتزاع

 البشري ، وتتولد هذه التصورات من الاحساس بمحوياتها بعسسودة مباشرة ، فنحن تتصور العرارة لأننا ادركناها باللمس ، وتتصور اللون لأننا ادركناها باللمس ، وتتصور اللون لأننا ادركناها باللبص ، وتتصور العلاوة لأننا ادركناها باللبون ، وتتصور المائي التي ندركها بحواسنا الراحمة لأننا أدركناها بالشم ، وهكذا جسيع المعاني التي ندركها بحواسنا فأن الاحساس بكل واحد منها هو السبب في تصوره ووجود فكرة عنه في الذهن البشري، وتتشكل من هذه المعاني القاعدة الأولية للتصور وينشيء الذهن بناء على هذه القاعدة التصورات الثانوية ، فيبدأ بذلسك دور الابتكار والانشاء ، وهو الذي تصطلح عليه هذه النظرية بلفظ (الانتزاع) فيولد الذهن مفاهيم جديدة من تلك الماني الأولية ، وهذه المائسسي فيولد الذهن مفاهيم جديدة من تلك الماني الأولية ، وهذه المائسي المجديدة خارجـــة عن طاقة الحس وان كانت مستنبطة ومستخرجة مسن الماني التي يقدمها الحس الى الذهن والفكر ،

وهذه النظرية تتسق مع البرهان والتجربة ويمكنها أن تفسر جميع المفردات التصورية تفسيرا متماسكا ٠

فعلى ضوء هذه النظرية نستطيع أن نفهم كيف انبثقت مفاهيسسم الملة والمعلول ، والجوهر والعرض ، والوجود والوحدة ، في الذهسسن البشري ، انها كلها مفاهيم اتتزاعية يبتكرها الذهن على ضوء المانسي المحسوسة ، فنحن نحس مثلا بغليان الماء حين تبلغ درجة حرارته مائسة ، وقد يتكرر احساسنا بهاتين الظاهرتين للاهارتي الغليان والحسرارة سلاف المرات ولا نحس معلية الحرارة للغليان مطلقا ، وإنما الذهن هسو الذي ينتزع مفهوما لعلية من الظاهرتين اللتين يقدمهما الحس الى مجال

ولا نستطيع في مجالنا المحدود ان نعرض لكيفية الانتزاع الذهني والوانه وأقسامه لأننا لا تتناول في دراستنا الغاطقة هذه الا الاشارة الى الخطوط العرضة .

#### التصديق ومصدره الاساسي

نتقل الآن من درس الادراك الساذج ــ التصور ــ السمى درس الادراك التصديقي الذي ينطوي على الحكم ويعصل به الانسان علمى معرفة موضوعية .

فكل واحد منا يدرك عدة من القضايا ويصدق بها تعديفا ، وسمن تلك القضايا ما يرتكز الحكم فيها على حقائق موضوعة جزئية ، كما في قولنا : الجو حار ، الشمس طالمة وتسمى القضية لأجل ذلك جزئية ، ومن القضايا ما يقوم الحكم فيها بن ممنين عامين كما في قولنا اللل أعظم من الجوء ، والواحد نصف الاثنين والجزء الذي لا يتجزأ مستحيل ، والحرارة تولد الفليان ، والبرودة سبب التجدد . ومحيط الدائرة اكبر من قطرها ، والكتلة حقيقة نسبية . الى غير ذلك من القضايا الناسفية والطبيعيسة والكتلة حقيقة نسبية . الى غير ذلك من القضايا الناسفية و الطبيعيسة تواجهناهي مشكلة أصل المرفقاتصديقية والركائر الأساسية التي يقوم عليها صرح العلم الانساني ، فما هي الخيوط الاولية لتي نسجت منها تلسك صرح العلم الانساني ، فما هي الخيوط الاولية لتي نسجت منها تلسك المجموعة الكبيرة من الاحكام والعلوم ، وما هو المبدا الذي تنتهي اليه المعارف البشرية في التعليل ، ويعتبر مقياسا أوليا عاما لتمبيز الحقيقة عن غيرها ؟

وفي هذه المسالة عدة مذاهب فلسفية تتناول بالدرس منها المذهب المعقلي والمذهب التجريبي . فالأول هو المذهب الذي ترتكز عديه الفلسفة الاسلامية ، وطريقة التفكير الاسلامي بصورة عامة ، والثاني هو الرأي السائد في عدة مدارس للمادية ومنها المدرسة الماركسية ،

#### 1 -- اللهب المقلي

تنقسم المارف البشرية فيرأي العقليين الى طائمتين: احداهما ممارف

ضرورية أو بديهية ، ونقصد بالضرورة هنا أن النفس تضطر الى الافتعان بقضية ممينة من دون ان تطالب بدليل او تبرهن على صححها ، بل تجد من طبيعتها ضرورة الايمان بها ايمانا غنيا عن كل بينة واثبات ، كايمانهـــا ومعرفتها بالقضايا الآتية : ( النفي والاثبات لا يصدقان معا في شيءواحد) ( الحادث لا يوجد من دون سبب ) ، ( الصفات المتضادة لا تنسجم فسي موضوع واحد ) ، ( الكل اكبر من الجزء ) ، (الواحد نصف الاثنين ) ،

والطائفة الاخرى معارف ومعلومات نظرية ، فان عدة من القضايا لا تؤمن النفس بصحنها الا على ضوء معارف ومعلومات سابقة فيتوقف صدور الحكم منها في تلك القضايا على عملية تفكير واستنباط للحقيقة من حقائق أسبق وأوضع منها كما في القضايا الآتية : ( الارض كروية ) ( الحركة سبب الحرارة ) ؛ ( السلسل مستنع ) ؛ (الفاؤات تتمدد بالحرارة) من قضايا الفلسفة والعلوم ، فان هذه القضايا حين تعرض على النفس لا تحصل على حكم في شائها الا بعد مراجعة للمعلومات الاخرى، ولأجل ذلك فالمعارف النظرية مستندة الى المعارف الأولية الفرورية ، فلو سلبت تلك المعارف الأولية من الذهن البشري لم يستطع التوصل الى معرفة نظرية مطلقا حكما صنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله ه

فالمذهب المقلي يوضح أن الحجر الاساسي للعلم هو المعلومسات المقلية الاولية ، وعلى ذلك الاساس تقوم البنيات الفوقية للفكر الانساني التى تسمى بالمعلومات الثانوية •

والعملية التي تستنبط بها معرفة نظرية من معارف سابقة هي العملية التي نطلق عليها إسم الفكر والتفكير ، فالتفكير جهد يبذله العقل فيسبيل اكتساب تصديق وعلم جديد من معارفه السابقة ، بمعنى أن الانسان حين يحاول أن يعالج قضية جديدة كقضية (حدوث المادة) – مثلا لـ ليتأكد

من أنها حادثة أو قديمة يكون بين يديه أمران: احدهما الصفة الخاصة وهي ( الحدوث ) ، والآخر الشيء الذي يريد أن ينحقق من اتسافه بتلك الصفة وهو ( المادة )، والما لم تنهن القضية من الاوليات المقلية فالانسان سوف يتردد بطبيعته في اصدار الحكم والاذعان بعدوث المادة . ويلجأ واسطة التمرف على حدوث المادة . وتبدأ بذلك عملية التفاير باستمراض المملومات السابقة . ولنفترض أن من جبلة تلك العقائق التي كان يعرفها الممكر ملفا هي ( الحركة المجوهرية ) التي تقرر أن المادة حركة مستمرة في الاستعراض الفكري ويجعلها همزة الموسل بين المادة والحدوث ، لان المأدة لما كاف متجددة فهي حادثة حتما لان المند المستريض على طول الخط وتتولد عنداذ معرفة جديدة للانسان وهي أن المادة حادثة المادة حادثة المتحركة ومتجددة وكل متجدد حادث ،

وهمكذا استطاع الذهن ان يربط بين الحدوث والهادة وهمزة الربط هي حركة المادة ، فان حركتها هي التي جملتنا نمتقد بأنها حادثة لأننا نعلم أن كل متحرك هو حادث .

ويؤمن المذهب العقلي لأجل ذلك بقيام علاقة السببية في المعرفة البشبية في المعرفة البشرية بين بعض المعلومات وبعض . فان كل معرفة مسابقة وهكذا تلك المعرفة حتى ينتهي التسلسل الساعد السسى المعارف العقلية الاولية التي لم تنشأ عن معارف سابقة ، وتعتبر لهذا السبب العال الاولية التي لم تنشأ عن معارف سابقة ، وتعتبر لهذا السبب العال الاولية للمعرفة .

وهذه العلل الاولى للمعرفة على نحوين : احدهما ما كان شرطـــــا اصاميا لكل معرفة انسائية بصورة عامة ، والآخر ما كان سببا لقسم من المعلومات ، والأول هو مبداعدم التناقض ، فان هذا المبدأ لازم لكـــــــل معرفة وبدونه لا يمكن التأكد من أن قضية ما ليست كاذبة مهما أقمنا من الأدلة على صدقها وصحتها ، لأن التناقض اذا كان جائرا فمن المعتمل أن تكون القضية كاذبة في نفس الوقت الذي نبرهن فيه على صدقها ، ومعنى ذلك أن سقوط مبدأ عدم التباقض يعصف بجميع قضايا الفلسفة والعلوم على اختلاف الوانها ، والنحو الثاني من المعارف الاولية هو سائر المعارف الضرورة الاخرى التي تكسون كمل واحدة منها سببا لطائفة مسمى المعلومات ،

وبناء على المذهب العقلي يترتب ما يأتي :

المقلبة الفرورة ، فهي الأول المتفكير البشري بصورة عامة هو المعارف المقلبة الفرورة ، فهي الركيزة الأساسية التي لا يستفنى عنها في كسل مجال ، ويجب أن تقاس صحة كل فكرة وخطأها على ضوئها ، ويصبح بسوجب ذلك عبدان المعرفة البشرية أوسع من حدود الحس والتجربة ، لأنه يجهز الفكر البشري بطاقات تتناول ما وراء المادة من حقاتق وقضاط ويحقق للسيتافيزيقا والفلسفة المالية امكان المعرفة ، وعلى عكس ذلك المذهب التجربين فانه يمعد مسائل الميتافيزيقا عن مجال البحث لأنها مسائل لا تخضع للتجربة ولا يمتد اليها العس العلي ، فلا يمكن التأكن فيا من نفي أو اثبات ما دامت التجربة هي المقياس الأساسي الوحيد ، كما يرعم المذهب التجربي ،

وثانيا: أن السير الفكري فسي رأي المقليين يتدرج من القضايا العامة الى قضايا اخص منها ، من الكليات الى الجزئيسات ، وحتسى في المجسال التجريبي السذي يبدو الأول وهلة أن الذهن ينتقل فيه مسسسن موضوعات تجريبية جزئية الى قواعا وقوانين عامة يكون الانتقال والسير فيه من العام الى الخاص سد كما منوضح ذلك عند الرد علسى المذهب التجريبي ، ولا بد اللك تتذكر ما ذكرنا مثالا لمملية التفكير وكيف انتقلنا فيه من معرفة عامة الى معرفة خاصة ، واكتسبنا العلم بان ( المادة حادث ) من العلم بأن ( كل متغير حادث ) ، فقد بدا القدر بهذه القديمة المدليسية ( كل متغير حادث ) وانطلق منها الى قضية الحيل منها وهي ( أن المادة الدثية ) .

واخيرا يعب أن نتبه على أن المذهب العقلي لا يتجاهل دور التجربة العبار في العلوم والمعارف البشرية وما قدمته من خدمات خضصة الانسانية وما كشفت عنه من اسرار الكوثر وغوامض الطبيعة ، ولئنه يعتف ان التجربة بمغردها لم تكن تستطيع أن تقوم بهذا الدور العبار الأنها تعتاج في استنتاج أية حقية: علية منها الى تطبيق القوانين العقلية المضرورية - تكون التجربة بذاتها المصدر الاساسي والمقياس الاول السرفة ، فشأنها المنان القدي يتبح له أن يكشف عن حقيقة المرض وملابساته ولكن هذا المحص همو الذي يتبح له أن يكشف عن حقيقة المرض وملابساته ولكن هذا المحص لم يكن ليكشف عن هذا لولا ما يسلكه الطبيب قبل ذلك من معلومات لديه لكان فحصه لموا ومجردا عن كل فائدة ، وهكذا التجربة البشرية بصورة عامة لا تشق الطريق السي كل فائدة ، وهكذا التجربة البشرية بصورة عامة لا تشق الطريق السي كل فائدة ، وهكذا التجربة البشرية بصورة عامة لا تشق الطريق السي

## ٢ ــ اللهب التجريبي

وهو المذهب القائل بأن التجربة هي المصدر الاول لجميع الممارف البشرية، ويستند في ذلك الى أن الانسان حين يكون مجردا عن التجارب بمختلف الواقها لا يعرف اية حقيقة من الحقائق مهما كانت وانسحة، ولذا يولد الانسان خاليا من كل معرفة فطرية، ويبدأ وعيه وادراكه بإبتسدا. حياته العملية ، ويتسم علمه كلما اتسعت تجاربه ، وتتنوع معارفه كلمـــا تنوعت تلك التحاوب ه

فالتجريبيون لا يعترفون بمعارف عقلية ضرورية سابقة على التجربة ويعتبرون التجربة الاساس الوحيد للحكم الصحيح والمقياس العام في كل مجال من المجالات ، وحتى تلك الاحكام التي ادعى المذهب العقلي أنها معارف ضرورية لا بد من اخضاعها للمقياس التجريبي والاعتراف بهسابعدار ما تحدده التجربة ، لأن الانسان لا يعلك حكما يستغني عسسن التجربة في اثباته ، وينشأ من ذلك :

اولا: تحديد طاقة الفكر البشري بحدود الميدان التجريبي ويصبح من العبث كل بحث ميتافيزيقي أو دراسة لمسائل ما وراه الطبيعة ، على عكس المذهب العقلي تعاما .

والذيا: انطلاق السير الفكري للذهن البشري بصورة معاكسة لما يعتقده المذهب العقلي قرمن بأن الفكر يسير متقده المذهب العقلي قرمن بأن الفكر يسير دائما من العام الى الخاص يقرر التجريبيون أنه يسير من الخاص السمى العام ، ومن حدود التجربة الفيقة الى القوانين والقواعد الكلية ، ويترقى دائما مسمن الحقيقة الجزئية التجريبية السى المطلق ، وليس مسايم يملكه الانسان من قوانين عامة وقواعد كلية الاحصيلة التجارب ، وتتيجة هذا الارتقاء مسن استقراء الجزئيات الى الكشف عن حقائست موضوعية عامة ،

ولأجل ذلك يعتمد المذهب التجريبي على الطريقة الاستقرائية في الاستدلال والتفكير لأنها طريقة العمود من الجزئي الى الكلي، ويرفض مبدأ الاستدلال القياسي الذي يسير فيه الفكر من العام الى المظاسكما في الشكل الآتى من القياس : (كل انسان فان ومحمد انسان) ف (محمد فان) م

ويستند هذا الرفض الى إن هذا الشكل من الاستدلال لا يؤدي الى معرفة جديدة في النتيجة معرآن احد شروط الاستدلال هو أن يؤدي الى معرفة ليست محتواة في المقدمات وإذن فالقياس بعسورته المذكورة يقي في منااطة ( المصادرة على المطلوب ) ، الأننا اذا ما قبلنا المقدمة ( كل انسان فان ) فانا ندخل في الموضوع ب انسان ب كل أفراد الناس. وبعد ثذ اذا ما عقبنا عليها بمقدمة ثانية ( بان محمدا انسان ) فاما أن تكون على وعي بأن محمدا كان فردا من آفراد الناس الذين قصدنا اليهم في المقدمة الاولى ، وبذلك نكون على وعي كذلك بأنه ( فان ) قبل أن ندس على هذه الحقيقة فسي نكون على وعي كذلك بأنه ( فان ) قبل أن ندس على هذه الحقيقة فسي المقدمة الثانية ، واما أن لا نكون على وعي بذلك فتكون في المقدمة الاولى . قسد عسنا بغير حق لأنا لم نكن نعلم الفناء عن كل افراد الناس كسسا

هذا عرض موجز للمذهب التجريبي الذي تنجد انفسنا مضطريسن الى رفضه للأسباب الآتية :

إلاول: ان نفس هذه القاعدة ( التجربة هي المقياس الاساسي لتسييز الحقيقة ) هل هي معرفة أولية حصل عليها الانسان من دون تجربة سابقة؟ أو أنها بدورها ايضا كسائر الممارف البشرية ليست فطرية ولا ضرورية ؟ فاذا كانت معرفة أولية سابقة على التجربة بطل المذهب التجريبي الذي لا يؤمن بالمارف الأولية ، وثبت وجود معلومات انسانية ضرورية بعسورة مستقلة عن التجربة ، واذا كانت هذه المعرفة معتاجة الى تجربة سابقسة فعمنى ذلك اتئا لا ندرك في بداية الأمر ان التجربة مقياس منطقي مضمون الصدق ، فكيف يمكن البرهنة على صحته واعتباره مقياسا تجربة مادامت غير مضمونة الصدق بعد ١٤

وبكلمة اخرى ، ان القاعدة المذكورة التي هي ركيزة المذهـــب التجريبي ان كانت خطأ سقط المذهب التجريبي بانهيار قاعدته الرئيسية ، وان كانت صوابا صح لنا أن تتسامل عن السبب الذي جعل التجريبين يؤمنون بصواب هذه القاعدة ، فان كانوا قد تأكدوا من صوابهابلا تجربة فهذا يعني انها قضية بديهية وان الانسان يملك حقائق وراء عالم التجربة، وان كانوا قد تأكدوا من صوابها بتجربة سابقة فهو أمر مستحيسل لأن التجربة لا تؤكد قيمة نفسها •

الثاني: ان المنهوم الفلسفي الذي يرتكز على المذهب التجريسي يسجز عن اثبات المادة ، لان المادة لا يمكن الكشف عنها بالتجرية الخالصة بل كلما يبدو للعس في المجالات التجريبة انما هو ظواهر المادة وأعراضها وأما نفس المادة بالمذات الجوهر المادي الذي تعرضه تلك الظلواهر والممنات في لا تدرك بالعس ، فالوردة التي نراها على الشجرة أو فانمنا يدنا انما نعس برائعتها ولونها ونعومتها ، وحتى اذا تذوقناهما فاننا نعس بطمعها ولا نعس في جميع تلك الأحوال بالجوهر الذي تلتمي جميع هذه المطواهر عنده ، وانما ندرك هذا الجوهر ببرهان عقلي يرتكز على المعالمة الإحوالية الإولية . كما منشير اليه في البحوث المقبلة ولأجل ذلك أنكر عدة من الفلاسفة الحسين التجريبين وجود المادة و فالمنب الحس أذيثبت لنا وجود المادة وراء الرائحة الذكية واللون الأحمر والطم الماص للوردة و

وهكذا يتضح لنا أن الحقائق الميتافيزيقية ليست هي وحدها التي يعتاج اثباتها الى اتخاذ الطريقة العقلية في التفكير بل المادة نفسها كذلك أضبب .

وهذا الاعتراض انما نسجله بطبيعة الحال من يؤمن بوجود جوهر مادي في الطبيعة على أسس المذهب التجريبي ، وأما من يفصر الطبيعـــة بعجرد ظواهر تحدث وتتمير دون ان يعترف لها بسونسوع تلتقي عنده ه. فلاصلة له بهذا الاعتراض ه

الثالث : ان الفكر لو كان محبوسا في حدود التجربة ولم يكن يسلك معارف مستقلة عنها لما اتيح له أن يحكم باستحالة شيء مسسن الاشياء مطلقا ، لأن الاستحالة .. بمعنى عدم امكان وجود الشيء .. ليس مسا يدخل في نطاق التجربة ولا يمكن للتجربة ان تكشف عنه . وقصارى ما يتاح للتجربة أن تدلل عليه هو عدم وجود أشياء ممينة ، ولكن عـــــدم وجود شيء لا يعني استحالته : فهناك عدة اشياء لم تكشف التجربة عن وجودها بَل دلت على عدمها في نطاقها الخاص ، ومع ذلك فنحن لانعتبرها مستحيلة ولا نسلب عنها امكان الوجود كما نسلبه عن الأشياء المستحملة، فكم يبدو الفرق جليا بين اصطلمام القسر بالأرض أو وجسمود بشر في المريخ أو وجود انسان يتمكن من الطيران لمرونة خاصة في عضلاته مسن ناحيةً ، وبين وجود مثلث له أربعة اضلاع ووجود جزء أكبر من الكـــل ووجود القمر حال انعدامه من ناحية اخرى • فان هذه القضايا جنيها لم الوحيد للمعارف لما صح لنا أن نفرق بين الطائفتين لأن كلمة التجربة فيهما مما على حد سواء ، وبالرغم من ذلك فنحن جبيعا نبجد الفرق الواضميع يين الطائفتين ، فالطائفة الاولى لم تقع ولكنها جائزة ذاتيا ، وأما الطائفــة الثانية فهي ليست معدومة فحسب بل لا يسكن اذ توجد مطلعًا . فالمثلث لا يمكن ان يكون له أضلاع اربعة سواء اصطدم القمر بالارش أم لا • وهذا الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسيره الاعلى ضوء المذهب العدّاسي بأن يكون من المعرف العقلية المستقلة عن التجرمة .

وعلى هذا الضوء يكون التجريبيون بين سبيلين لا ثالث لهما : فاما أن يعترفوا باستحالة اشياء معينة كالأشياء التي عرضناها في الطائمة الثانية واما أن يتكروا مفهوم الاستحالة من الاشياء جميعا •

فان آمنوا باستحالة اشياء كالتي المحنا اليها كان هذا الايمــــان مستندا الى معرفة عقلية مستقلة لا الى التجربة ، لأن عدم ظهور شيء في التجربة لا يعني استحالته ،

وان انكروا منهوم الاستحالة ولم: يقروا باستحالة شيء مهما كان غريبا لدى المقل فلا يبقى على أساس هذا الانكار فرق بين الطائفتسيين اللتين عرضناهما وادركا ضرورة التفرقة بينهماءواذا سقط منهوم الاستحالة لم يكن التناقض مستحيلا أي وجود الشيء وعدمه ، وصدق القضية وكذبها في لعظة واحدة و وجواز التناقض يؤدي الى انهيار جميسسم الممارف والعلوم وعدم تمكن التجربة من ازلحة الشك والتسردد في أي مجال من المجالات العلمية ، لأن التجارب والادلة مهما تضافرت علسسى صدق قضية علمية معينة كقضية ( الذهب عنصر بسيط ) ، فلا يمكننا ان نجر مأنها ليست كاذبة ما دام من المكن ان تتناقض الاشياء وتصدلق القضاط وتكذب في وقت مما ه

الرابع: ان مبدأ العلية لا يمكن اثباته عن طريق المذهب التجريبي فكما ان النظرية الحسية كانت عاجزة عن اعطاء تعليل صحيح للعلية كمكرة تصورية كذلك المذهب التجريبي يعجز عن البرهنة عليها بصفتها مبدأو فكرة تصديقية و فان التجربة لا يمكنها ان توضح لنا الا التعاقب بين ظراهر معينة : فنعرف عن طريقها ان الماد يعلي اذا سار حارا بدرجة مائة ، وانت يتجد حين تنخفض درجة حرارته الي الصفر ، واما سببية احسسدى الظاهرتين للوخرى والضرورة القائمة ينهما فهي معا لا تكشفها وصائسل التجربة مهما كانت دقبقة ومهما كررنا استعمالها و واذا انهار مبدأ العلبة الهارت جميع العلوم الطبيعية كما ستعرف و

وقد اعترف بعض التجريبيين ك ( دافيد هيوم ) و ( جــون سنيوارت

ميل) بهذه الحقيقة ، ولذلك فسر (هيوم) عنصر الفرورة في تانسون المله والمعلول بأنه راجع الى طبيعة المعلية المقلية التي تستخدم فسسي الموصول الى هذا القانون قائلا: ان احدى عمليات العقل اذا كسانت تستدعي دائما عملية اخرى تتبعها بدون تخلف فانه ينمسو بسسين المسليتين بمضي الزمن رابطة قوية دائمة هي التي نسبها رابطة تداعمي الماني ، ويصحب هذا التداعي نوح من الالزام المقلي بحيث يحصل في الذهن المعنى المتصل باحدى المسليتين المقليتين كما حدث المنسسي المتعلى بالمعلية الاخرى ، وهذا الالزام المقلي اساس ما نسبيه بالفرورة التي ندركها في الرابطة بين الملة والمطول ،

وليس من شك في أن هذا التفسير للضرورة القائمة بين العسسلة والمعلول ليس صحيحا لما يأتي :

اولا: أنه يلزم على هذا التفسير أن لا نصل الى قانون العلية العام الا بعد سلسلة من الحوادث والتجارب المتكررة التي تحكم الرباط بين فكرتي العلة والمعلول في الذهن . مع أنه ليس من الشروري ذلك . فأن العالم الطبيعي يستطيع أن يستنتج علاقة علية وضرورة بين شيئين يقعان في حادثة واحدة . ولا يزداد يقيئه شيئا عما كان عليه عند مشاهدتسمه الحادثة للمرة الاولى . كما لا تزداد علاقة العلية قوة بتكرار حسوادث الحرى يوجد فيها المعلول والعلة تفسها .

ثانيه : لندع الظاهرتين المتماقبتين في الخارج ولنلاحظ فكرتيهما في الذمن — أي فكرة الملة وفكرة المعلول — فيل العلاقة القائمة بينهما علاقة ضرورية او علاقة مقارنة كما يقترن تصورنا للعديد بتصورنسا للسوق الذي يباع فيه ؟ فان كانت علاقة ضرورية فقد ثبت مبدأ العليمة واعترف ضمنا بقيام علاقة غير تجريبية بين فكرتين وهي علاقة الضرورة ؛

فان الضرورة سواء آكانت بين فكرتين أم بين واقعين موضوعيين لا يمكن اثباتها بالتجربة الحسيــة . وان كانت العلاقــة مجرد مقارنة فلم يتحقق لـ ( دافيد ) ما أراد من تفسير عنصر الضرورة في قانون العلة والمعلول .

وثاثثا : أن الضرورة التي ندركها في علاقة العلية بين علمة ومعلسول ليس فيها مطلقا أي أثر لالزام العقل باستدعاء احدى الفكرتين عند حصول الفكرة الإخرى فيه ، ولذا لا تختلف هذه الضرورة التي ندركها بين العلة والمعلول بين ما اذا كانت لدينا فكرة معينة عن الصلة وما اذا لم تكن ، فليست الضرورة في مبدأ العلية ضرورة سيكولوجية بل هسي ضرورة موضوعيسة ،

ورابعا: أن العلة والمعلول قد يكونان مقترنين تعاما ومع ذلك ورابعا: أن العلق والمعلول قد يكونان مقترنين تعاما ومع ذلك ندرك علية أحدهما للآخر ، كحركة اليد وحركة القلم حال الكتابة ، فان عركة اليد وحركة القلم توجدان دائما في وقت واحد ، فلو كان مسسرد الضرورة والعلية الى استتباع احدى العمليتين العقليتين للاخرى بالتداعي لما أمكن في هذا المثال أن تحتل حركة اليد مركز العلة حركة القلم ، لأن العقل قد أدرك الحركتين في وقت واحد فلماذا وضع اجداهما موضع العلة والإخرى موضع الملول ؟!

وبكلمة اخرى: ان تفسير العلية بضرورة مسيكولوجية يعنسي أن العلة انما اعتبرت علة لا لأنها في الواقع الموضوعي سابقة على المعلسول ومولدة له ، بل لأن ادراكها يتعقبه دائما ادراك المعلول بتداعي المعانسي فتكون لذلك علة له ، وهذا التفسير لايمكنه أن يشرح لنا كيف صارت حركة اليد علة لعركة القلم مع أن حركة القلم لا تجيء عقب حركة اليد في الادراك ، وإنما تدرك الحركتان معا فلو لم يكن لحركة اليد مبق واقعي وسبية موضوعية لحركة القلم لما أمكن اعتبارها علة ،

وكاهسه : أن التداعي كثيرا ما يعصل بين شيئين دون الاعتقاد بعلية لحدهما للآخر ، فلو صح ل ( دافيد هيوم ) أن يفسر العلة والمعلول بأفيها حادثان ندرك تعاقبهما كثيرا حتى تعصل بينهما رابطة تداعي المعاني في الله من لكان الليل والنهار من هذا القبيل ، فكما أن العرارة والغليان حادثان تعاقبا حتى نشات بينهما رابطة التداعي كذلك الليل و لتهار وتعاقبهما وتداعيهما ، مع أن عنصر العلية والفرورة الذي ندركه بسين العرارة والغليان ليس موجودا بين الليل والنهار ، فيس الليل علة للنهار ولا النهار علة لليل ، فلا يسكن اذن تفسير هذا العنصر بسجرد التعاقسب المتكرر والمؤدي الى تداعي المعاني كما حاوله ( هيوم ) ،

ونظص من ذلك الى أن المذهب التجريبي يؤدي حسّا الى اسقاط مبدأ العلية ، والعجز عن اثبات علاقات ضرورية بين الاشياء . واذا سقط مبدأ العلية انهارت جميع العلوم الطبيعية باعتبار ارتكازها عليه كسما مستعرف •

ان العلوم الطبيعية التي يريد التجريبيون اقامتها على اساس التجربة الخالصة هي بنفسها تعتاج الى اصول عقلية اولية سابقة على التجارب . ذلك ان التجربة انها يقوم العالم بها في مختبره على جزئيات موضوعية محدودة ، فيضع نظرية لتفسير الظواهر التي كشفتها التجربة في المختبر وتعلياها بسبب واحد مشترك ، كالنظرية القائلة بأن سبب الحرارة هسو الحركة استنادا الى عدة تجارب فسرت بذلك ، ومن حقنا على العالسسم الطبيعي إن نسأله عن كيفية اعطائه للنظرية يصفة قانون كابي ينطبق على جيع الظروف المماثلة لظروف التجربة ، مع أن التجربة لم تقع الا علسى عدة أشياء خاصة ، أفليس هذا التمسيم يستند الى قاعدة وهي أن الظروف على المتراقة في النوع والحقيقة يجب أن تشترك في القوانين

والنواميس ؟ وهنا تتساءل مرة اخرى عن هذه القاعدة ، كيف توصيل اليها المقل ؟ ولا يمكن للتجريبين هنا أن يزعموا انها قاعدة تجريبية بل يجب أن تكون من المعارف المقلية السابقة على التجرية ، لأنها لو كانت مستندة الى تجرية فهذه التجرية التي ترتكز عليها القاعدة همي إيضا لا تتناول بدورها الا موارد خاصة ، فكيف ركزت على اساسها قاعدة عامة؟! فبناء قاعدة عامة وقانون كلي على ضوء تجرية واحدة او عدة تجارب لا يمكن ان يتم الا بمد التسليم بمعارف عقلية سابقة .

وجذا يتضح ان جميع النظريات التجريبية في العلوم الطبيعية ترتكز على عدة معارف عقلية لا تخضع للتجربة ، بل يؤمن العقل بها ايمانسما مباشرا وهي :

آولا: مبدأ العلية بمعنى امتناع الصدفة ، ذلك أن الصدفة لوكانت جائزة لما امكن للعالم الطبيعي أن يصل الى تعليل مشترك للظواهـــر المتعددة التي ظهرت في تجاربه •

ثانيا : مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول الذي يقرر ان الاسسور المتماثلة في الحقيقة لا بد أن تكون مستندة الى علة مشتركة .

الله عدم التناقض الحاكم باستحالة صدق النفسي والاثنات مصا •

قاذا آمن العالم بهذه المعارف السابقة على التجربة ثم اجرى تجاربه المختلفة على أنواع الحرارة واقسامها ، استطاع ان يقرر في نهاية المطاف نظرية في تعليل الحرارة بمختلف أنواعها بعلة واحدة كالحركة ــ مثلا ــ وهذه النظرية لا يمكن في الفالب تفريرها بشكل حاسم وصورة قطمية ، لانها انعا تكون كذلك اذا أمكن التأكد من عدم امكان وجود تفسير آخر لتلك الظواهر وعدم صحة تعليلها بعلة اخرى ، وهذا ما لا تحققه التجربة

في اغلب الاحيان ، ولهذا تكون نتائج العلوم الطبيعية ظنية في أكشسسر الاحابين ، لاجل نقص في التجربة وعدم استكمال الشرائط التي تجمسل منها تجربة حاسمة .

وينضح لنا على ضوء ما سبق ان استنتاج تنبجة علمية من التجربة يتوقف دائما على الاستدلال القياسي ، الذي يسير فيه الذهن البشري من المام الى الخاص ، ومن الكلي الى الجزئي كما يرى المذهب المقلي تماما فان المالم تم له استنتاج النتيجة في المثال الذي ذكرناه بالسير من المبادىء الأولية الثلاثة التي عرضنا ( مبدأ الملية ) ( مبدأ الانسجام ) ( مبدأ عدم التناقض ) ، الى تلك النتيجة الخاصة على طريقة القياس •

وأما الاعتراض الذي يوجهه التجريبيون الى الطريقة القياسية في الاستدلال بأن التتيجة فيها ليست الا صدى للكبرى من المقدمتين وتكريرا لها ، فهو اعتراض ساقط على اصول المذهب العقلي ، لأن الكبرى لو كنا نريد اثباتها بالتجربة ولم يكن لنا مقياس غيرها لكان علينا ان تفحص جميع الاقسام والانواع لتتأكد من صحة الحكم ، وتكون التتيجة حيئذ قد درست في الكبرى بذاتها ايضا ، وأما اذاكات الكبرى من الممارف العقلية التي ندركها بلا حاجة الى التجربة : كالأوليات البديهية والنظريسات العقلية المستنبطة منها ، فلا يحتاج المستدل لاثبات الكبرى السي فحص الجزئيات حتى يلزم من ذلك ان تنفذ التتيجة صفة التكسرار (١) ،

<sup>(</sup>۱) ومن الغرب حقا ما حاوله الدكتور زكي نجيب محمود . مسن تركيز الاعتراض السابق اللكر على الاستدلال القياسي كما في قولنا : « كل انسان فان ومنحمد انسان فمحمد فان » قائلا : « قد تقول ولكن حين اعمم في القدمة الاولى لا اربد الناس فردا فردا لان احصاءهم على هذا النحصو

ومرة اخرى تؤكد على أننا لا ننكر على التجربة فضلها المظيم على
الانسانية ومدى خدمتها في ميادين العلم ، وانعا ترسد ان يفهم هؤلام
التجريبيون أن التجربة ليست هي المقياس الأول والمنبع الاساسي الافكار
والمعارف الانسانية ، بل المقياس الاول والمنبع الاساسي هو المعلومات
الاولية العقلية التي نكتسب على ضوئها جميع المعلومات والعقائسسة
الاخرى ، حتى ان التجربة بذاتها معتاجة الى ذلك المقياس العقلي ، فنحن
والآخرون على حد سواء على ضرورة الاعتراف بذلك المقياس السمذي
ترتكز عليه اسس فلسفتنا الالهية ، واذا حاول التجريبيون بعد ذلك أن
ينكروا ذلك المقياس ليبطلوا علينا فلسفتنا . فهم ينسفون بذلك الاسس

وفي ضوء المذهب العقلي نستطيع ان نفسر صفة الضرورة واليقين المطلق التي تمتاز جا الرياضيات على قضايا العلم الطبيعي ، فان مرد هذا الامتياز الى ان القوانين والحقائق الرياضية الضرورية تستند الى مبادىء

منتحيل ، انما اربد النوع بصفة عامة ، ولكن اذا كان امرك كذلك فكيف استطمت ان تخصص الحكم على محمد ، ان محمدا ليس هو النوع بصفة عامـة أنها هو فرد متمين متخصص ، فحكك عليه بما حكمت به علىالنوع بصفة عامة هو في حقيقة الامر قياس باطل » المنطق الوضمي ص . ٢٠٠ . وهذا خليط عجيب بين المقول الاول والمقول الثاني في مصطلب وهذا خليط عجيب بين المقول الاول والمقول الثاني في مصطلب المقول التقويم ، فان الحكم على النوع بصفة عامة بعني احد العدد : اولهما ان

وهذا خَلِيدً عجيب بين المقول الأول والمقول الثاني في مصطلح المنقلين . فأن الحكم على النوع بصفة عامة يعني احد أمرين : أولهما أن يكن الحكم على الإنسان باعتبار صفة العموم والنوعية فيه ، ومن الواضح أن هذا الحكم لا يمكن أن يخصص على محمد لان محمدا ليس فيه صفة المعوم والنوعية . وثانيهما : أن يكن الحكم على ذات الانسان من دون أضافة إي تخصيص اليه ، وهذا الحكم على ذات الأسان محمد لان ممددا أنسان ، فالحد الأوصط له معنى واحد تكرر في الصفرى والكبرى معا نيكون القياس منتجا ،

المقل الاولي ولا تتوقف على مستكشفات التجربة وعلى المكس مسسن ذلك قضايا العلم فان تمدد الحديد بالحرارة ليس من المعليات المباشرة لتلك المبادىء وانما يرتكز على معطيات التجربة . فالطابع العقلي الصارم هو سر الضرورة واليقين المطلق في تلك الحقائق الريانسية .

وأما اذا درسنا الفارق بين الرياضيات والطبيعيات في ضوء المذهب التجريمي فسوف لن نتجد مبررا حاسما لهذا الفرق ما دامت التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلمية في كلا الميدانين •

وقد حاول بعض انصار المذهب التجريبي تفسير الغرق على أسامه المذهبي عن طريق القول بأن قضايا الرياضبات تحليلية ليس من شانها ان تأتي بجديد، فمندما نقول ٢٠٠٣؛ لم تتحدث بشيء جديد لنفحص درجة يقيننا به فان الاربعة هي قسما تعبير آخر عن ٢٠٠٧ فالعملية الرياضية الأنفر أن تعبير صريح ليست الا أن اربعة تساوي اربعة وكل قضايا الرياضيات استداد لهذا التحليل ولكنه امتداد يتفاوت في درجة تعقيده . وأما العلوم الطبيعية فليست كذلك لأن قضاياها تركيبية أي ان المحمول فيها يضيف الى الموضوع علما جديدا أي ينبىء بجديد علسمى اساس التجربة ، فاذا قلت أن الماء ينملي تحت ضغط كذا عندما تصبح درجسة حرارته مائة مثلا فاني افيد علما لأن كلمة ماء لا تنفسن كلمة حسرارة وضفط وغليان ولأجل ذلك كانت القضية العلية عرضة الخطة والسواب،

ولكن من حقنا أن نلاحظ على هذه المحاولة لتبرير الفرق بسمين الراضيات والطبيعيات ، أن اعتبار القضايا الرياضية تحليلية لا يفسر الفرق على أساس المذهب التجريبي فهب ان ٢٠١٠، تمبير آخر عسمن قولنا اربعة هي اربعة فان هذا يمني أن هذه القضية الرياضية تتوقف على السليم بمبدأ عدم التناقض والا فقد لا تكون الاربعة هي نفسها اذا كان

التناقض ممكنا ، وهذا المبدأ ليس فيرأي المذهب التجريبي عقليا ضرورها لأنه ينكر كل معرفة قبلية وانما هو مستسد من التجربة كالمبادىء انتسبي تقوم على أساسها القضايا العلمية في الطبيعيات ، وهكذا تبقى المشكلسة دون حل اذا ما دامت الرياضيات والعلوم الطبيعية تتوقف جميما علسسى مبادىء تجريبية فلماذا تستاز قضايا الرياضيات على غيرها باليقين الضروري المطلق ؟

وبعد فلسنا نقر بأن قضايا الرياضيات كلها تحليلية وامتداد لمبدأ أن اربعة هي اربعة ، وكيف تكون الحقيقة القائلة ان القطر اقصر دائما من المحيط قضية تحليلية فهل كان القصر او المحيط مندمجا في معنى القطر وهل هي تعبير آخر عن القول بأن القطر هو قطر .

ونخلص من هذه الدراسة الى ان المذهب العقلي هو وحده المذهب الذي يستطيع ان يحل مشكلة تعليل المعرفة ويضع لها مقاييسها ومبادئها الأوليسة •

ولكن بقي علينا ان ندرس من المذهب العقلي نقطة واحدة وهي : أن المعلومات الاولية اذا كانت عقلية وضرورية ، فكيف يمكن ان يفسر عدم وجودها مع الانسان منذ البداية وحصوله عليها في مرحلة متأخرة عن ولادته ؟! وبكلية اخرى ان تلك المعلومات اذا كانت ذاتية للانسان فيجب ان توجد بوجوده ويستحيل ان يخلو منها لحظة من حياته ، واذا لم تكن ذاتية لزم ان يوجد لها سبب خارجي لها وهو التجربة ، وهذا ما لا يوافق عليه العقليون ،

والواقع ان المقليين حين يقررون ان تلك المبادىء ضرورية في المقل البشري يعنون بذلك ان الذهن اذا تصور المعاني التي تربط بينها تلــك المبادىء فهو يستنبط المبدأ الاول دون حاجة الى سبب خارجى ، ولناخذ مبدأ عدم التناقض مثالا ، ان هذا المبدأ .. الذي يمني الحكم التصديقي بأن وجود الشيء وعدمه لا يضمعان ـــ ليس موجودًا عند الانسان في لعظة وجوده الأولي ، لأنه يتوقف على تصور الوجود ، وتصور المدم ، وتصور الاجتماع ، وبدون تصور هذه الامور لا يسكن التصديق بأن الوجود والمدم لا يجتمعان - فان تصديق الانسان بشيء لم يتصوره أمر غير معقول ، وقد عرفنا عند محاولة تعليل التصورات الذهنية انها ترجع جيعاً الى الحس وتنبثق عنه بصورة مباشرة او غير مباشرة ، فيجب أنَّ يكتسب الانسان مجموعة التصوراتالتي يتوقف عليها مبدأ عدمالتناقض عن طريق الحس ليتاح له أن يحكم جدًا المبدأ ويصدق به ، فتأخر ظهور هذا المبدأ في الذهن البشري لا يعني انه ليس ضروريا وليس منبثقا عن صبيم النفس الانسانية بلا حاجة الى سبب خارجي ، بل هو ضروري ونابع عن النفس بصورة مستقلة عن التجربة . ولا ين التصورات الخاصة شرائط وجوده وصدوره عن النفس ، واذا ثمَّة: فقس النفس والمبادىء الاولية بالنار واحراقها . فكما ان احراق النار فعالية ذاتية للنار ومع ذلك لا توجد هذه الفعالية الا في ظل شروط ، أي في ظرف ملاقاة النار لجسم يابس ، كذلك الاحكام الاولية فانها فعاليات ضرورية وذاتية للنفس في الظروف التي تكتمل عندها التصورات اللازمة .

واذا اردنا ان تتكلم على مستوى ارفع قلنا أن الممارف الاولية وأن كانت تعصل للإنسان بالتدريج ، الا أن هذا التدريج ليس م ناه انهسسا حصلت بسبب التجارب الخارجية ، لأننا برهنا على أن التجارب النخارجية لا يمكن أن تكون المصدر الاساسي للمرفة ، بل التدرج أنما هو باعتبار المركة الجوهرية والتطور في النفس الانسانية ، فهذا التطور والتكامل الجوهري هو الذي يجعلها تزداد كمالا ووعيا للمعلوماتالاولية والمبادى، الاساسية فيفتح ما كمن فيها من طاقات وقوى ه وهكذا يتضح ان الاعتراض على المذهب المقلي بأنه : لماذا لم توجد المعلومات الاولية مع الانسان حين ولادته ينبني على عدم الاعتسسراف بالوجود بالقوة ، وباللاشمور الذي تدل عليه الذاكرة بكل وضوح ، واذن فالنفس الانسانية بذاتها تنطوي بالقوة على تلك المحارف الاولية ، وبالحركة الجوهرية يزداد وجودما شدة ، حتى تصبح تلك المدركات بالفعل .

#### اللركسية والتجربة

ان المذهب التجريبي الذي عرضناه سابقا يطلق على رأيين فسسي مسالة المرفة : أحدهما الرأي القائل بأن المرفة كلها تتوفر في المرحلة الاولى أي مرحلة الاحساس والتجارب البسيطة • والآخر الرأي القائل بأن للمرفة خطوتين : الخطوة الحسية والخطوة العقلية ، أو التطبيست والنظرية ، أو مرحلة التجربة ومرحلة المفهوم والاستنتاج وفقطة الانطلاق للمعرفة هي الحس والتجربة ، والدرجة العالية لها هي تكوين مفهسوم على ونظرية تمكس الواقم التجربي بعمق ودقة أ

وهذا الرأي الثاني هو الرأي الذي اتخذته الماركسية في مسألسة المعرفة ، ولكنها لا حظت ان هذا الرأي سوف ينتهي بها بصورته الظاهرة الى المذهب العقلي ، لأته يفرض ميدانا ومجالا للمعرفة الانسانية خارج حدود التجربة البسيطة فوضعته على اساس وحدة النظرية والتطبيق ، وعدم امكان فعل احدهما عن الآخر ، وبذلك احتفظت للتجربة بمقامها في المذهب التجربي ، واعتبارها المقياس العام للمعارف الهشرية ،

## قال ماوتسي تونغ :

 الثانية هي جمع المعلومات التي نعصل عليها من الادراكات العصية وتنسيقها وترتيبها مرحلة المتاهيم والاحكسسة والاستنتاجات ، وبالعصول على معلومات كافية كاملسة من الادراكات النصية ( لا جزئية أو ناقصة ) ، ومطابقسية هذه المعلومات للوضع العقيقي ( لا مفاهيم خائفة ) عند هذا المعلومات مفهوما ومنطقا صحيجين على اساس هسسسيده المعلومات مفهوما ومنطقا صحيجين » (۱) ه

#### وقبال أيضاً :

« ان استمرار التطبيق الاجتماعي يؤدني الى ان سد. سرر مرات متضاعفة في تطبيق الناس اشياء يحسونها ونخلق نيهم انطباعا ، وعندها يحدث نمير مفاجي، ( طفرة ) في الممسل البشري خلال عملية اكتساب المعرفة فينتج عند دلـ سسك مفاهيم » (٣٠ ه

واليكم هذا النص الذي تؤكد فيه الماركسيةعلى أن النظرية لا .كن أن تنعمل عن التطبيق أي وحدة النظرية والتطبيق :

« فعن المهم اذن أن تلهم معنى وحدة النظرية والتطبيسة ٥٠
 ومعنى ذلك ان من يصل النظرية يقع في فلسفة الممارسة فيسلك
 كما يصلك الاعمى ويتخبط في الظلام ، أما ذلك الذي يهمسل

۱۱) حول التطبيق ص ۱۱ .

۲) حول النطبيق ص ٢ .

التطبيق فيقع في الجمود المذهبي ويتحول الى صاحب مذهب لا اكثر ، وصاحب تدليلات عقلية جوفاء ) (١٠) .

وبهذا اكدت الماركسية موقفها التجريبي ، وان التجرية هي المقياس الذي يجب ان يطبق على كل معرفة ونظرية ، ولا توجد معرفة بعمسورة منفصلة عنه كما صرح بذلك ماوتسى تونغ فيما يلى :

« ان نظرية المرفة في المادية الدوالكتيكية تضم التطبيست في القام الأول ، في ترى ان اكتساب الناس للمعرفة يجسب ان لا يفصل بأية درجة كانت عن التطبيق ، وتشن نضالا ضد كل النظريات الخاطئة التي تذكر اهميسة التطبيق أو تسمسح بانفصال المعرفة عن التطبيق » (٣) .

ان الماركسية كما يبدو تعترف بوجود مرحلتين للمعرفة البشرية ، وهذا ومع ذلك فانها لا تريد ان تسلم بوجود معرفة منفصلة عن التجربة ، وهذا هو التناقض الاساسي الذي تقوم عليه نظرية المعرفة فيالمادية الديالكتيكية، ذلك ان المقل لو لم يكن لديه معارف ثابتة بصورة مستقلة عن التجربة لم يستطع ان يضع النظرية على ضوء الادراكات الحسية ، وان يكون مفهوما للمعطيات التجربية ، فان استنتاج مفهوم خاص من الظواهر المحسوسة بالتجربة انما يتاح للانسان اذا كان يعرف على الاقل ان ظواهر كهذه بالتجربة انما يتاح للانسان اذا كان يعرف على الاقل ان ظواهر كهذه بالتجربة انفا يتعام مفهوما كذاك ، فيركز استنتاجه لنظريته الخاصة على ذلك ،

ولأجل ان يتضح هذا ي ب أن نعرف ان التجربة ، كما تعتــرف

<sup>(</sup>١) المادية والمثالية في الفلسفة ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) حول التطبيق ص } .

المادكية ، تمكس طواهر الانبياء ، ولا تكثيف عن جوهرها وقوانينها الداخلية التي تهيمن على تلك الظواهر وتنسقها ، ومهما كردة التجربة وأعدنا التطبيق العملي فسوف لا تحصل بعلى افضل تقدير ب الا على اعداد جديدة من الظواهر السطحية المنفسلة ، ومن الواضح ال همنه الادراكات الحسية التي نستحسلها بالتجربة لا تقنفي بذاتها تمويسن مفهوم علي خاص عن الشيء الخارجي ، لأن هذه الادراكات الحسية التي هي الخطوة الاولى من المرفة قد يشترك فيها افراد عديدون ولا ينتهون جيما الى نظرية موحدة ومفهوم ولحد عن جوهر الشيء وقوانينسسه الواقعية ، فنعرف من ذلك ان الخطوة الاولى من المرفة ليست كافيسة الى الخطوة الثانية لدمرفة الحقيقية ، فما هو الشيء الذي يجملنا ننتقل من الخطوة الاولى ال الخطوة الثانية لا مؤلفا النانية الدمرفة الحقيقية ، فما هو الشيء الذي يجملنا ننتقل من الخطوة الاولى ال الخطوة الثانية لا

اذذك الشيء هو معارفنا المقلية المستقلة عن التجربة التي يرتكز على المارف هي التي تتبع انا ان نعرض على اسامها المذهب العقلي ، فان تلك المعارف هي التي تتبع انا ان نعرض عدة من النظرات والمفاهيم وفلاحظ مدى انسجام المظواهر المتمكسة في تجاربنا وحواسنا ممها ، فنستبعد كل مفهوم لا يتفق مع تلك الظواهس حتى نحصل على المفهوم الذي ينسجم مع الظواهر المحسوسة والتجريبية بحكم المعارف العقلية الاولية، فنشمه كنظرية تفسر جوهر الشيء وقوانينه عاكمة فيه ه

واذا استبعدنا من اول الأمر للمارف العقلية المستقلة عن التجرب فسوف يتعذر علينا فهائيا ان تتخلى دور الاحساس الى دور النظرية والاستنتاج ، أو أن تتأكد من صحة النظرية والاستنتاج بالرجوع السى التطبيق وتكرار التجربة . ونخلص من ذلك الى ان التفسير الوحيد للخطوة الثانية من المعرفة - الحكم والاستنتاج - هو ما ارتكز عليه المذهب المقلي من القول بأن عدة من قوانين العالم العامة يعرفها الانسان معرفة مستقلة عن التجربة ، كمبدأ عدم التناقضُ ، ومبدأ العلية ، ومبدأ التناسب بين العلة والمعلول وما الى ذلك من مبادىء عامة ، وحين تقدم له التجربة العلمية ظواهـــر الطبيعة وتعكسها في احساسه يطبق عليها المبادىء العامة ويحدد مفهومه العلمي عن واقع الشيء وجوهره على ضوء تلك المباديء ، بمعنى انـــه يستكشف ما وراء الغلواهر التجريبية ويتخطى الى حقائق اعمق بالمقدار الذي يتطلبه تطبيق المباديء العامة ويكشف عنه ، وتضاف هذه الحقائق الأعمق الى معلوماته السابقة ويكون بذلك اكثر ثروة حينما يحاول اذبيط لغزا جديدا للطبيعة في مجال تجريبي آخر ، ولسنا نعني بهذا ان لتطبيع والتجربة العلمية ليس لهما دور مهم في المعرفة البشرية للطبيعة وقوانينها. فان دورهما في ذلك لا شك فيه • وانما ثريد ان تؤكد على استبعاد كل معرفة منفصلة عن التجربة ورفض المعارف العقلية بصورة عامة ٥٠ يكون سببا لاستحالة تخطى المرحلة الاولى من الادراك ، أي مرحلــة الحس والتجربة .

## التجربة والكيان الظسفي

ولا يقف هذا التناقض للستقلب بين المذهب المقلي والمذهب المتلي والمذهب التجريبي عند حدود نظرية المرفة قحسب ، بل يمتد أثره الخطير السب الكيان الفلسفي كله لأن مصير الفلسفة بوصفها كيانا أضيلا مستقلا عن الطوم الطبيعية والتجريبية مرتبط الى حد كبير بطريقة حل هذا التناقض بين المذهبين المقلي والتجريبي ، فالبحث في المقياس العام للعرفة البشرية وللمبادئ الاولى لها هو الذي يقدم للفلسفة مبروات وجودها ، أوصحكم

عليها بالانسحاب والتخلي عن وظيفتها للعلوم الطبيعية •

وقد واجه الكيان الفلسفي هذه المحنة او هذا الامتحان منذ نشأت الطريقة التجريبية وغزت الحقول العلمية بكفاءة ونشاط. واليكم قصـــة ذلـــــك :

كانت الفلسفة قبل أن يسود الاتجاه التجريبي وفي مطلع فجرها تستوعب تقريبا كل المارف البشرية المنظمة بشكل عام ، فالروانسيات والطبيعيات تطرح على الصعيد الفلسفي كمسائل الميتافيزيقا تماما ، وتنحمل الفلسفة بمعناها المام الشامل مسؤولية الكشف عن الحقائق المامة في كل مجالات الكون والوجود ، وكانت اداة المرفة التي تستخدمها الفلسفة في تلك الحقول جميما هي القياس ما الطريقة المقلية في التفكير او السير الفكري من القضايا العامة الى قضايا أخص منها .

وظلت الفلسفة تسيط على الموقف الفكري للانسانية حتى بدأت التجربة تشق طريقها وتقوم بدورها في حقول كثيرة وهي تتدرج فيالمرقة من الجزئيات الى الكليات ، من موضوعات التجربة الى قوالين أعسم وأسمل ، فكان على الفلسفة أن تنكمش وتقتصر على مجالها الأصيسل وتقسع المجال لمزاحمها ب العلم ب لينشط في سائر المجالات الاخرى وبذلك انفصلت العلوم عن الفلسفة وتصددت لكل منهما اداته المفاصية وصحاله المخاص ، فالفلسفة تصطنع القياس أداة عقلية للتفكير ، والعلم يستخدم الطربقة التجريبية ويتدرج من الجزئيات الى قوانين أعلى ، كما أن العلم ب كل علم ب يتناول شعبة من الوجود ونوعا خاصا له يمكن الخشاعه للتجربة فيبحث عن ظواهره وقوانينه في ضوء التجارب التسمي بالرسها ، وأما الفلسفة فتتناول الوجود بصورة عامة دون تحديد أو يتبحث عن ظواهره وأمكامه التي لا تخضم للتجربسة المباشرة ،

فيينها يبحث العالم الطبيعي عن قانون تمدد الفلزات بالحرارة ، والعالسم الرياضي عن النسبة الرياضية بين قطر الدائرة ومصطها، يدرس الفيلسوف ما اذا كان للوجود مبدأ أول «بثق منه الكون كله ، وما هو جوهسسر العلاقة بين العلة والمعلول ، وهل يمكن ان يكون لكل سبب سبب السي غير نهاية ؟ وهل المحتوى الانساني مادي محض او مزاج من الماديسسة والروحيسة ؟

واضح من اول تظرة ان محتوى الاسئلة التي يثيرها العالم يمكن الخضاعها للتجربة ففي امكان التجربة ان تقدم اندليل على أن الفلزات تسمدد بالحرارة ، وأن القطر مضروبا به المسابق على الدائرة ، وعلى المكس من ذلك المحتوى المباشر للاسئلة الفلسفية فان المبدأ الاول وجوهر الملاقة بين العلة والمعلول ، والتصاعد اللاتهائي في الأسباب ، والعنصر الروحي في الانسان امور ميتافيزيقية لا يعتد اليها الحس التجريبي ولا ينكن تسليط الاضواء في المعل عليها ،

وهكذا قامت الثنائية بين الفلسفة والعلم على أساس اختلافها في اذاة التفكير وموضوعة ، وقد بعت هذه الثنائية او هذا التوزيع الإعمال الفكرية بين الفلسفة والعلم امرا مشروعا ومقبولا عند كثير من المقليين الذين يؤمنون بالطريقة المقلية في التفكير ويعترفون بوجود مبادى، ضرورية اولى للمعرفة البشرية ، وأما أنصار المذهب التجريبي الذيسن آمنوا بالتبوية وحمدها وكتروا بالطريقة المقلية في التفكير فقد كان مسن الطبيعي لهم أن يوجهوا هجوما عنيها على الفلسفة بوصفها كيانا مستقلا عن العلم ألأخم لا يقرون كل معرفة مالم ترتكز على التجربة وما دامست الموضوعات التي تمالجها الفلسفة خارجة عن حدود الخبرة والتجربة فلا أمل في الوصول الى معرفة صحيحة فيها ، فيجب على القلسفة في رأي

المذهب التجريبي أن تتخلى عن وظيفتها وتعترف بتواضع أن المجسمال الوحيد الذي يمكن للانسانية درسه انما هو مجال التجربة الذي تقاسمته العلوم ولم تدع للظسفة منه شيئاً ه

وهمكذا نعرف ان شرعية الكيان الفلسفي ترتبط بنظرية المعرفة وما تقرره من الايمان بالطريقة العقلية في التفكير او رفضها •

وعلى هذا الأساس شعبت عدة من مدارس الفلسفة المادية المحدثة كيان الفلسفة المستقل القائم على أساس الطريقة المقلية في التفكسير ، وسمحت بقيام فلسفة ترتكز على أساس المحصول الفكري لمجسوع العلوم والتجارب الحسية ولا تتميز عن العلم في طريقها ومونسوعها ، وتستخدم هذه الفلسفة العلمية للكشف عن العلاقات والروابط بين العلوم ولوضع نظريات علمية عامة تعتمد على حصيلة التجربة في مجموع الحقول العلمية كما ان لكل علم فلسفته التي تقرر أساليب البحث العلمي في مجالسه الخاص. .

وفي طليعة تلك المدارس المادية الوضعية والماركسية .

#### الدرسة الوضعية والفلسفة

أما المدرسة الوضعية في القلسفة فقد اختمرت بذرتها خلال القرن التاسع عشر الذي ساد فيه الاتجاء التجريمي فنشات في علله ، ولذلبك شنت هجوما عنيفا على الفلسفة بالتهم ومواضيعها الميتافيزيقية ، ولسمم تكتف برمي الميتافيزيقا الفلسفية بالتهم التي يوجهها اليها أنسار المذهب التجريبي عادة ، فلم تقتصر على القول بأن قضايا الفلسفة غير مجدية في الحياة العملية ولا يمكن اثباتها بالإسلوب العلمي بل أخذ الوضعيدون يؤكدون انها ليست قضايا في العرف المنطقي بالرغم من اكتسابها شكسل

القضية في تركيبها اللفظى لأفها لا تحمل معنى اطلاقا وانما هي كلام فارغ ولغو من القول وما دامت كذلك فلا يمكن ان تكون موضوعا للبحث مهما كان لونه ، لأن الكلام المفهوم هو الجدير بالبحث دون اللمو الفارغ والألفاظ الخاوية • أما لماذا كانت القضايا الفلسفية كلاما فارغا لا معنى المغهوم ، فهي تقدر ان القضية لا تصبح كلاما مفهوما وبالتالي قضيــــة مكتملةً في العرف المنطقي الا اذا كانت صورة العالم تختلف في حال صدق القضية عنها في حال كذَّبها ، فاذا قلت مثلا ( البرد يشتد في الشتاء ) تجد ان العالم الواقعي له صورة معينة ومعطيات حسية خاصة في حال صدق هذا الكلام وصورة ومعطيات اخرى في حال كذبه ، ولأجل هذا كنـــــا نستطيع ان نصف الظروف الواقعية التي نعرف فيها صدق الكلام أو كذبه ما دام هناك فرق في العالم الواقعي بين أن تصدق القضية وبين أن تكذب، ولكن خذ اليك العبارة الفلسفية التي تقول ( ان لكل شيء جوهرا غسير معطياته الحسية . فللتفاحة مثلا جوهر هو التفاحة في ذاتها فوق ما نحسه منها بالبصر واللمس والذوق ) فائك لن تجد فرقاً في الواقع الخارجــى بين ان تصدق هذه العبارة او تكذب بدليل انك اذا تصورت التفاحة في حال وجود جوهر لها غير ما تدركه منها بحواسك ثم تصورتها في حــــال عدم وجود هذا الجوهر لم تر فرقا في الصورتين الأتُّك سوف لن تجد في كلتا الصورتين الا المعطيات الحسية من اللون والرائحة والنعومة • ومـــا دمنا لم نجد في الصورة التي رسمناها لحال الصدق شيئا يميزها مــــن الصورة التي رسسناها لحال الكذب ، فالعبارة الفلسفية المذكورة كـــلام بدون ممنى لأنه لا يفيد خبرا عن العالم • وكذلك الأمر في كل القضايـــا الفلسفية التى تعالج موضوعات ميتافيزيقية فافها ليست كلاما مفهوما لعدم توفر الشرط الأساسي للكـــلام المفهـــوم فيها وهو امكان وصف

الظروف التي يعرف فيها صدق القضية او كذبها ، ولذلك لا يصمع أن توصف القضية الفلسفية بصدق او كذب لأن الصدق والكذب مسسن صفات الكلام المفهوم ، والقضية الفلسفية لا معنى لها لكي تعسدق أو تكذب .

ويمكننا تلخيص النموت التي تضفيها المدرســــة الوضعيــــة علــــى القضايا الفلسفية كما يلي :

لا يمكن اثبات القضية الفلسفية الأنها تعالج موضوعات خارجة
 عن حدود التجربة والخبرة الانسانية ٠

٣ ــ ولا يمكن ان نصف الظروف التي ان صحت ، كانت القضية صادقة والا فهي كاذبة . اذ لا فرق في صورة الواقع بين ان تكــــذب القضية الفلمفية او تصدق .

٤ ــ وعلى هذا الأساس لا يصبح ان توصف بصدق أو كذب .

ولناخذ الصفة الاولى ، وهي أن القضية الفلسفية لا يمكن اثباتها فانها تكرار لما يردده انصار المذهب التجريبي عموما ، فانهم يؤمنون بأن التجرية هي المصدر الاساسي والاداة العليا للمعرفة وهي لا تستطيع أن تمارس عملها على المسرح الفلسفي لأن موضوعات الفلسفة مبتافيزيقية لا تضضع لأي لون علمي من ألوان التجريسة ، ولحن اذا رفضنا المذهب التجريبي وأثبتنا وجود ممارف قبلية في صميم المقل البشري يرتكز عليها الكيان العلمي في مختلف حقول التجرية نستطيع أن نطعتن الى امكانات الفكر الاتساني وقدرته على درس القضايا الفلسفية ومعها في ضوء تلك

المعارف القبلية على طريقة الاستقراء والهبوط من العام الى الخاص •

واما الصفة الثانية ، وهي أتا لا نستطيع أن نصف الظروف التي انصحت كانت القضية صادقة والا فهي كاذبة ، فلا تزال بحاجة الى شيء من التوضيح • فما هي هذه الظروف الواقعية أو المعطيات الحسية التي يرتبط صدق القضية بها ، وهل تعتبر الوضعية من شرط القضية أن يكونُّ مدلولها بالذات معطى حسيا كما في قولنا ( البرد يشتد في الشتاء والمطر يهطل في ذلك الفصل ) أو تكتفي بأن يكون للقضية معطيات حسية ولو بصورة غير مباشرة ، فان كانت الوضعية تلغى كل قضية ما لم يكــــن مدلولها معطى حسيا وظرفا واقميا ينضع للتجربة فهي بذلك لا تسقط القضايا الفلسفية فحسب ، بل تشجب ايضًا أكثر القضايا الملمية التي لا تعبر عن معطى حسى وانما تعبر عن قانون مستنتج من المعطيات الحسية كقانون الجاذبية ، فنحن نحس بسقوط القلم عن الطاولة الى الارض ولا نحس بجاذبية الارض • فسقوط القلم معطى حسي مرتبط بالمضمون العلمي لقانون الجاذبية وليس للقانون عطاء حسي مباشر . وأما اذا أكتفت الوضعية بالمعطى الحسى غير المباشر فالقضايا القلسفية لها معطيات حسية غير مباشرة كعدة من القضايا العلمية تماما أي توجد هناك معطيات حمسية وظروف واقعية ترتبط بالقضية الفلسفية فان صحت كانت القنمية صادقة والا فهي كاذبة ، خذ اليك مثلا القضية الفلسفية القائلة بوجود علة اولى للمالم ، فان محتوى هذه القضية وان لم يكن لهعطاء حسي مباشر ، غير ان النياسوف يمكنه ان يصل اليه عن طريق المعطيات الحسية التسمى لا يمكن تفسيرها عقليا الا عن طريق العلة الاولى ، كما سنرى في بحسوت مقبلة من هذا الكتاب -

وهناك شيء واحد يمكن أن تقوله الوضعية في هذا المجال ، وهو أن استنتاج المضمون الفكري للقضية العلمية من المعلميات الحسية ، لا يقوم على أساس تجريبي وانما يقوم على اسس عقلية : بمعنى أن المارف المقلية هي التي تحتم تفسمير المعليات الحسية بافترانس علة اولى . لا أن التجربة تبرهن على استحالة وجود هذه المعليات بدون الملة الاولى :وما لم تبرهن التجربة على ذلك لا يمكن ان تعتبر تلك المعطيات عطاء للقفسية الفلسفية ولو بصورة غير مباشرة ه

وهذا القول ليس الا تكرارا من جديد للمذهب التجريبي . وما دمنا قد عرفنا سابقا ان استنتاج الماهيم العلمية العامة من المعليات الحسيسة مدين لمارف عقلية قبلية ، فلا جناح على القضية الفلسفية اذا ارتبطست مع معطياتها الحسية بروابط عقلية وفي ضوء معارف قبلية .

والى هنا لم نجد في الوضعية شيئا جديدا غير معطبات المذهب التجريبي ومفاهيمه عن الميتافيزيقا الفلسفية . غير ان الصفة الثالثة تبدو لنا شيئا جديدا لأن الوضعية تقرر فيها أن القضية الفلسفية لا معنى لهما اطلاقا ولا تعتبر قضية بل هي شبه قضية .

ويسكننا القول بأن هذا الاتهام هو اشد ضربة وجهت الى الفلسفة من المدارس الفلسفية للمذهب التجريبي ، فلنفحص معتواه باهتمام .

ولكي يتاح لنا ذلك يجب ان نعرف بالضبط ماذا تريد الوضعيــة بكلمة المعنى في قولنا ان القضية الفلسفية لا معنى لها وان امكن تفسيرها في قواميس اللغة ؟

ويجيب على ذلك الاستاذ آير ــ امام الوضعية المنطقية المحديثة في الكلترا ــ بأن كلمة معنى في رأي الوضعية تدل على المعنى الذي يمكن التثبت من صوابه او خطئه في حدود الخبرة الحسية : ونظرا السسى ان التضية الفلسفية لا يمكن فيها ذلك فهي قضية بدون معنى .

وفي هذا الضوء تصبح العبارة القائلة(القضية الفلسفية لا معنى لها) معادلة تماما لقولنا ( محتوى القضية الفلسفية لا يضضع للتجربة الألسه يتصل بما وراء الطبيعة ) وبذلك تكون الوضعية قد قررت حقيقة لا شك فيها ولا جدال ، وهي ان مواضيع الميتافيزيقا الفلسفية ليست تجربيية ولم تأت بشيء حديد الا تطوير كلمة المعنى ودمج التجربة فيهاء وتجريد القفية الفلسفية عن المعنى في ضوء هذا التطوير للكلمة لا يتناقض مع التسليسم بأنها ذات معنى في استعمال آخر للكلمة لا تتناقض مع التسليسم بأنها ذات معنى في استعمال آخر للكلمة لا تتمج فيه التجربة في المعنى و

ولا أدري ماذا يقول الاستاذ آير وأمثاله من الوضميين عن القضايا التي تتصل بعالم الطبيعة ، ولا يمك الإنسان القدرة على التثبت مسن صوابها أو خطئها بالتبحربة . كما اذا قلمنا ( ان الوجه الآخر للقمر الذي لا يقابل الأرض زاخر بالجبال والوديان ) فاننا لا نملك وقد لا يتاح لنا في المستقبل أن نملك الامكانات التجريبية لاستكشاف صفق هذه القضية أو كذبها بالرغم من أنها تتحدث عن الطبيعة ، فهل يمكن أن نعتبر هذه القضية خاوية لا معنى لها مع اننا نعلم جبيعا أن العلم كثيرا ما يطسرح قضايا من هذا القبيل على صعيد البحث قبل أن يملك التجربة الحاسمة بصددها ويظل يحث عن ضوء ليسلطه عليها حتى يجده في نهاية المطاف او يعجز عن الظفر به ، فلماذا كل هذا الجهد العلمي لو كانت كل قضية لا تصل يبدها دليل صدقها أو كذبها من التجربة خواء ولغوا من القول ؟

وتعاول الوضعية في هذا المجال ان تستدرك ، فهي تقول ان المهم هو الامكان المنطقي لا الامكان الفعلي ، فكل قضية كان ممكنا مسسن الوجهة النظرية الحصول على تجربة هادية بشأتها ، فهي ذات معسسسى وجديرة بالبحث وان لم نملك هذه التجربة فعلا .

ونحن نرى في هذه المحاولة ، إن الوضعية قد استعارت مفهومسما

ميتافيزيقيا لتكميل بنائها للذهبي الذي شادته لنسف الميتافيزيقا ، وذلك المقهوم هو الإمكان المنطقي الذي ميزته عن الامكان الفعلي . والا فعا هو المعلى الحسي للامكان المنطقي ؟ تقول الوضعية ان التجربة ما دامت غير ممكنة في الواقع ، فماذا يبقى للامكان النظري من معنى غير مفهوسسه الميتافيزيقي الذي لا أثر له على صورة الواقع المخارجسسي ولا تختلف المطيات الحصية تبما له ، أقلم يصبح مقياس الوضعية المكلام المفهسسوم متافيزيقيا في نهاية الشوط ، وبالتالي كلاما غير مفهوم في راجا ا

ولتترك الاستاذ آير . ونناخذ كلمة المنى بمدلولها المتمارف دون اذ ندمج فيه التجربة ، فهل نستطيح ان نحكم على القضية الفلسقية بأنها غير ذات معنى ؟ كلا طبعا . فإن المعنى هو ما يعامه اللفظ في الذهن من صور ، والقضية الفلسفية الملسفية الملسفية المائم أن القبيل . وما دامت هناك صورة تقذفها القضيسة الفلسفية الى أهكارنا فهناك مجال المسدق والكفب وبالتالي هناك قضية كاملة جديرة بهذا الاسم في العرف المنطقي . فإن الصورة التي تقذفها القضية الى ذهننا أن كانت تطابق شيئا موضوعيا خارج مصدود المنطق المقضية سادقة والا فهي كاذبة وفالصدق و الكذب وبالتالي المناطق المقضية التي يعدو عن القضية التي يعدو عن التضية التي لا تضم التجربة انها لا توصف بصدق أو كذب . وانعا هما تعبسيمان بشكل أيجابي أو سلبي عن التطابق بين صورة القضية في الذهن وبين أي بيره موضوعي ثابت خارج حدود الذهن وبالقظ .

# الماركسية والفلسفية

وموقف الماركسية من الفلسفة يشبه بصورة جوهرية المسموقف الوضمي ، فهي ترفض كل الرفض فلسفة عليا تفرض على العلوم ولا تنبثق

منها ، لأن الماركسية تجربيية في منطقها وأداة تفكيرها ، فمن الطبيعي اللا تبجد للميتافيزيقا مجالا في بحوثها ، ولهذا تادت بفلسفة علمية وهي المادية الديالكتيكية وزعت أن فلسفتها هذه ترتكز على العلوم الطبيعية وتستمد رصيدها من التطور العلمي في مختلف الحقول .

## قال لينين:

« فالمادية الديالكتيكية لم تعد بحاجة الى فلمنة توضع فوق
 العلوم الاخرى وان ما يبقى من الفلسفة القديمة هو نظريــة "
 الفكر وقوانينه ــ المنطق الشكلي والديالكتيك »(١)

# وقال روجيه غارودي :

« سوف تكون مهمة النظرية المادية للمعرفة على وجه التحديد
 ان لا تقطع ابدا الفكر الفلسفي عن الفكر العالمي ولا عـــــن
 النشاط العملي التاريخي » (٢٢ ه

وبالرغم من اصرار الماركسية على الطابع العلمي لفلسفتها ورفض أي لون من التفكير الميتافيزيقي ، نجد ان الماركسية لا تتقيد في فلسفته المحدود العلمية للبحث ، ذلك ان الفلسفة التي تنبع من الخبرة العلمية يعب ان تمارس مهمتها في الحقل العلمي ولا تتجاوزه الى غيره ، فالمجال المشروع لفلسفة علمية كفلسفة الماركسية في زعمها وان كان اوسع مسن المجال المنترد لكل علم لأنها تستهدي بمختلف العلوم ، ولكن لا يعبوز بحال من الأحوال أن يكون أوسع من المجالات العلمية مجتمعة أي المجال العلمي العاموهو الطبيعة التي يمكن اخضاعها للتجربة أو الملاحظة الحسية العلمية

<sup>(</sup>١) لينين ماركس انجلس والماركسية ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ما هي المادية ص ٢٦

المنظمة ، فليس من سلاحية الفلسفة العلمية ان تتناول في البحث مسائل ما وراء الطبيعة وتحكم فيها بشيء ايجابي او سلبي لأن رسيدها العلمي لا يمدها في تلك المسائل بشيء . فالقضية الفلسفية القائلة ( للمالم مبدأ اول وراء الطبيمة ) ليس من حق الفلسفة العلمية ان تتناولها بنفي او اثبات لأن محتواها خارج عن مجال التجربة ،

وبالرغم من ذلك نرى ان الماركسية تتندخل في هذا اللون من انقضايا وتجبب عليها بالنفي الأمر الذي يجعلها تتمرد على حدود الفلسفة العلمية وتنساق الى بعث ميتافيزيني . لأن النفي فيما يتصل بما وراه عالم الطبيعة كالاثبات وكلاهما من الفلسفة الميتافيزيقية وبذلك يبدو التناقض بمسمين الحدود التي يجب أن تقف عندها الماركسية في بعثها الفلسفي بوصفها صاحبة فلسفة علية وبين انطلاقها في البعث الى اوسم من ذلك.

وبعد أن ربطت الماركسية فلسنتها بالعلم وآمنت بضرورة تطسور المعصول الفلسفي وفقا للعلوم الطبيعية ومشاركة الفلسفة للعلم في نسوه وتكامله تبعا لارتفاع مستوى الخبرة التجريبية وتعبيقها على مر الزمن ، كان من الطبيعي لها أن ترفض كل مطلق فلسفي فوق العلم .

وقد نشأ هذا من خطأ الماركسية في نظرية الممرفة وإيمانها بالتجربة وحدها ، وأما في ضوء المذهب المقلي والايمان بمعارف قبلية فالفلسفية ترتكز على قواعد اساسية ثابتة وهي تلك المعارف العقلية القبلية ألثابتية بصورة مطلقة ومستقلة عن التجربة ، ولأجل ذلك لا يكون من الحتم أن يتغير المحتوى الفلسفى باستعرار تبعا للاكتشافات التجربيية ،

ونحن لا نعني بذلك انقطاع الصلة بين الفلسفة والعلم فان الترابط بينهما وثيق لأن العلم يقدم في معض الأحابين المتقائق الخاصة السيسمى (۲) كما شربنا الامثلة على ذلك آنفا نقد رابنا كيف أن النظرية العلمية
 القائلة أن الحركة هي سبب الحرارة أو جوهرها تطلبت عدة من المبادىء
 العقلية القبليسة .

(٣) حتى يمكن القول في ضوء ما قررناه حضلافا الاتجاه المام الذي واكبناه في الكتاب بسدم وجود حدود فاصلة بين قواتين الفلسفة وقواتين العلم كالمحد الفاصل القائل أن كل تاتون قائم على اساس عقلي فهو فلسفي وكل قانون قائم على اساس المساس المقلي والتجربة مزدوجان في عدة من القضايا الفلسفية والعلمية فلا القانون العلمي وليد التجربة بمفردها ، وانما هو نتيجة تطبيق الاسس المقلية على مضمون التجربة العلمية ، ولا القانون الفلسفي في غنى عس التجربة دائما ، بل قد تكون التجرب العلمية اداة للبحث الفلسفي أو صفرى أي القياس على حد تصبير المنطق الاسطى ، وإنما الفارق بين الفلسفة والعلم أن الفلسفة قد لا تحتاج الى صفرى تجربية ولا تفتقر الى مادة خالم تستميرها من التجربة كما صنفي تجربية ولا تفتقر الى مادة خالم تستميرها من التجربة كما صنفين البيا بعد لحظة ، وإما العلم فهو في كل كوتيته يصابحة إلى المفيرة المحسنة المنظمة .

<sup>(</sup>١١) ومثال ذلك ان العلوم الطبيعية تبرهن على امكان تحويل المناصر البسيطة بضها الله بعض ، فهله حقيقة عليية تتناولها الفلسنة كمادة بدختها رعلتي عليها القانون المقلي القانل بان الوصف اللاتي لا يتخلف عن النبيء فنسختج ان صورة العنصر البسيط كالصورة اللهبية ليست ذاتية للات الله تعلق القانف المنافقة على صفة عارضة ، ثم تعضي الفلسفة اكثر من ذلك فتطبق القانون القائل ان لكل صفة عارضة علمة خارجية فنصا الى عليا المنافقة على بحاجة المهلية من خارجي فهله نتيجة فلسفية مستندة الى ما ادت اليه الطريقة المقلية من قواعد عامة لدى تطبيقها على المادة الخام التي قدمتها العلومة المقلية من قواعد عامة لدى تطبيقها على المادة الخام التي قدمتها العلومة للفلسفة .

بالرغم من ذلك قد لا تعتاج في بعض الأحيان الى تعجربة اطلاقا بسسل تستخلص النظرية الفلسفية من المعارف المقلية القبلية (١١ ولأجسل هذا قلنا ليس من العتم أن يتغير المعتوى الفلسفي باستمرار تبعا للتجربة : ولا من الضروري ان يواكب الكل الفلسفي قطار العلم في سيره المتدرج.

 <sup>(</sup>۱) ومثال ذلك قانون النهاية القائل ان الاسباب لا تتصاعد الى غير نهاية ، فان الفلسفة حين تقرر هذا القانون لا تجد نفسها بحاجة الى اى تجربة علمية وانما تستخلصه من مبادئء عقلية لولية ولو بصورة غير مباشرة.

# ٢ ـ قيمة المعرفة

كنا ندرس في المسألة السابقة المسادر الاساسية للمعرفة أو للادراك البشري بصورة عامة ، والآن تتناول المعرفة من ناحية اخرى لتحدد قيمتها الموضوعية ومدى امكان كشفها عن الحقيقة ، فأن الطريق الوحيد الذي تملكه الانسانية لاستكناه الحقائق والكشف عن أسرار العالم هو مجموعة العلوم والمعارف التي لديها ، فيجب أن تتسامل قبل كل شيء عما اذا كان هذا الطريق موصلاحقا الى الهدف ، وعما اذا كانت الانسانية قادرة على الوصول الى واقع موضوعي بما تملك من معارف وطاقات فكرية .

والفلسفة الماركسية تؤمن في هذه المسألة بامكان معرفة المالسم ، وبطاقة الفكر البشري على الكشف عن الحقائق الموضوعية وترفض الشك و والسفسطة :

« خلافا للمثالية التي تذكر امكان معرفة العالم وقوانينه ، ولا تؤمن بقيمة معاوفنا ، ولا تعترف بالحقيقة الموضوعية ، وتمتبر ان العالم معلوء بأشياء قائمة بذاتها ، ولن يتوصل العلم ابد الى معرفتها ، تقوم المادية العلسفية الماركسية على المبدأ القائل : انه من الممكن تعاما معرفة العالم وقوانينه ، وان معرفتنا لقوانين الطبيعة تلك الموفة التي يحققها العمل والتجربة هي معرفة ذات قيمة ولها معنى حقيقة موضوعية ، وأن ليس في العالم اشياء لا تمكن معرقتها ، وإنها هلا تسيزاله في العالم اشياء لا تسكن معرقتها ، وإنها هذي العالم اشياء لا تسكن معرقتها ، وإنها المناوية في العالم اشياء لا تسكن معرقتها ، وإنها هية اشياء لا تسكن الموقعة ، وإن ليس في العالم اشياء لا تمكن معرقتها ، وإنها هية السياء لا تسكن الموقعة .

« أن أقوى تفنيد لهذا الوهم الفلسفي ـ أي وهم (كانت) وهيوم وغيره من المثالين ـ ولكل وهم فلسفي آخر هو العمل والتجربة والصناعة بوجه خاص ، فاذا استطمنا أن نبرهن على صحة فهمنا لظاهرة طبيسة ما يخلقنا هذه الظاهرة بانهنسا وباحداثنا لها بواسطة توفر شروطها نفسها ، وفوق ذلك أذا استطمنا استخدامها في تحقيق المراضنا كان في ذلك القضاء المبرم على مفهوم الشيء في ذاته العصي على الادراك انذي ألى به (كانت) » (٢٧) ه

هذه التصريحات تقرر بوضوح ان الفلسفة الماركسية لم تسسر من بالوقوف الى سف السفسطة ومدارس الانكار أو الشك التي اعلست افلاسها في المفسار الفلسفي؛ لأن الصرح الذي تحاول بناءه يجب أذير تفع على ركائز فلسفية قاطعة وقواعد فكرية جازمة . وما لم تكن الركائسسز يقينية لا يسكن أن يتساسك ويتركز البناء الفكري القائم عليها .

ونحاول الآن أن نعرف ما اذا كان من حق هذه الفلسفة أن تزعم لنفسها اليقين الفلسفي وتدعي امكان المعرفة الجازمة ، بسعنى أن الفلسفة الماركسية التي تمكر ، على طريقة ديالكتيكية ، هل تستطيع أن تؤمسس بمعرفة حقيقية للمالم وقوانينه وتتخلص من قبضة الله أو السفسطة ؟ وفي تعبير آخر هل المعرفة التي يصح للفيلسوف الماركسي أن يتبجح بعا هي أعلى قيمة وأرفع شانا من المعرفة في فلسفة (كانت ) ؟ أو لـدى

<sup>(</sup>١) المادة الديالكتيكية ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) اودفيج فيورباخ ص ٥٤ ،

المثاليين او الماديين النسبيين من فلاسفة مدارس الشك الذين تقدتهم الماركسية وهاجمتهم ؟

ولأجل أن نعرف المشكلة وتبين مدى امكان حلها علم أساس الفلسفة الماركسية ووجهة نظر الفلسفة الاسلامية فيها ، يجب أن نشسير بصورة سريعة الى أهم المذاهب الفلسفية التي عالجت هذه المشكلة بحتى يتحدد بجلاء موقف الماركسية منها ، وماذا يجب ان تتخذ من رأي فسي مسألة المعرفة على ضوء اصولها الرئيسية ؟ وما هو حتى المشكلة مسسن التحليل والتحقيق ؟

#### ١ - آراء اليونسان :

اجتاحت التفكير اليوناني موجة من السفسطة في القسرن الخامس قبل الميلاد : في عصر راجت فيه طريقة الجدل في ميادين الفطابة والمحاماة وتضاربت فيه الآراء الفلسفية والغرضيات غير التجريبية تضاربا شديدا، ولم يكن الفكر الفلسفي قد تبلور ولم يبلغ درجة عالية من الرشد المقلي، فكان هذا المراع والتضارب بين المتناقضات الفلسفية سببا لبلبلة فكرية وارتباب جذرى •

وكانت ملكة الجدل تفذي ذلك بما تلهم ابطالها الجدليين من شبهات وأقيسة خاطئة ، أنكروا على أساسها العالم برفض جميع الركائز الفكرية للانسان وانكار المحسوسات والبديهيات .

وقد وضع (غورغياس) سأحد ابطال هذه المدرمة مد كتابا فسي ( اللاوجود ) وحاول ان يبرهن فيه على عدة قضايا : الاولى ، لا يوجد شيء ، الثانية ، اذا كان يوجد شيء فالانسان قاصر عن ادراكه ، الثالثة ، اذا فرضنا أن انسانا ادركه فلن يستطيع أن يبلغه لمبيره ،

وقد عاشت السفسطة ردحا من الزمن تتفنن في عبثها بالفلسفة والعلم حتى بزغ سقراط ، وافلاطون ، وارسطو ، فكانت لهم مواقف جبسارة ضهدا ه

ووضع ارسطو للكشف عن مفالطات السفسطة وتنظيم الفكسر الانساني منطقه المعروف، و وخلاصة مذهبه في نظرية المعرفة • ان المعلومات الحسية والمعلومات المقلية الأولية أو الثانوية التي تكتسب بمراعساة الأصول المنطقية هي حقائق ذات قيمة قاطعة • ولذا أجاز في البرهسسان سالدليل القاطع في مصطلحه المنطقي ساستعمال المحسوسات والمعقولات معسسا •

وقامت بعد ذلك محاولة للتوفيق بين الاتجاهين المتعارضين ، بين الاتجاه الذي يجنح الى الانكار القاطع وهو السفسطة ، والاتجاه الذي يؤكد على الاثبات وهو اتجاه المنطق الارسطي ، وكانت هذه المحاولة تشمّل في مذهب الشك الذي يعتبر (بيرون) من المبشرين الاساسيين به،

وتعرف عن (ييرون ) حججه العشر على ضرورة الشك المطلق ، فمكل تضية في نظره تعتمل قولين ، ويمكن ايجابها وسلبها بقوة متعادلة .

ولكن مذهب اليقين سيطر اخيرا على الموقف الفلسفي ، وتربع المقل على عرشه الذي أقمده عليه ( ارسطو ) يحكم ويقرر مقيدا بمقايس المنطق ، وخمدت جذوة الشك طيلة قرون ، حتى حوالي القرن السادس عضر أذ نشطت العلوم الطبيعية واكتشفت حقائق لم تكسس بالمصبان وخاصة في الهيئة ونظام الكون المام ، وكانت هذه التطورات الملميسة بمثابة قوة الجلل في المصر اليوناني . فبعثت مذاهب الشك والانكار من جديد ، واستانفت نشاطها بأساليب متمددة ، وقام الصراع بين اليقينيين أقسهم في حدود اليقين الذي يجب أن يعتمد عليه الانسان ، وفي هذا العبو المشبع بروح الشك والتمرد على سلطان العقل نبغ (ديكارت)، وطلع على العالم بفلسفة يقينية كان لها تأثير كبير في ارجاع التيار الفلسفى حدا ما الى اليقين .

### ۲ ـ دیکارت :

وهو من أقطاب الفلاسفة العقليين ومؤسسي النهضة الفلسفية فسي أوروبا • بدأ فلسفته بالأن الأفكسار أوروبا • بدأ فلسفته بالثاث ، الشاك العارف العاصات خداعة في كثير مسن الاحايين فهي أيضا ساقطة من العصاب ، وجذا وذلك تثور عاصفة الشك فتقتلع العالم المادي والمعنوي معا ما دام الطريق اليهمسسا هو الفكسر والاحساس •

وقركد (ديكارت) على ضرورة هذا الشك المطلق ، ويدلل علمى منطقيته بأن من الجائر ان يكون الانسان واقعا في رخمة قوة تهيمن على وجوده وعقله وتحاول خداعه وتضليله ، فتوحي اليه بأفكار مقلوبة عسن الواقع وادراكات خاطئة ، ومهما كانت هذه الافكار والادراكات واضحة فلا نستطيع استبعاد هذا الفرض الذي يضطوقا الى اتخاذ الشك مذهبا مطردا ،

ولكن (ديكارت) يستثني حقيقة واحدة تصمد في وجه الماصفةولا تقوى على زعزعتها تيارات الشك ، وهي : (فكره) • فاقه حقيقة واقعة لا شك فيها ولا يزيدها الشك الا ثباتا ووضوحا ، لأن الشك ليس الا لوقا من ألوان الفكر ، وحتى تلك القوة الخداعة لوكان لها وجود فهمي لا تستطيع أن تخدعنا في ايماننا بهذا الفكر لأنها انما تخدعنا عن طريـق الايحاء بالتفكير الخاطى، الينا ، ومعنى ذلك أن التفكير حقيقة ثابتة على كل حال ، سواء أكانت مسألة الفكر الانساني مسألة خداع وتضليل أم مسألة فهم وتحقيق •

وتكون هذه الحقيقة في فلسفة (ديكارت) حجر الزاوية ونقطسة الانطلاق لليقين الفلسفي ، الذي حاول أن يخرج به من التصور السسى الوجود ، ومن الذاتية الى الموضوعية . بل حاول أن يثبت عن طريق تلك الحقيقة الذات والموضوع معا : فبدأ بذاته واستدل على وجودهسسا بتلك الحقيقة قائلا : « انا أفكر . فانا ،ذن موجود »•

وقد يلاحظ على ديكارت في هذا الاستدلال أنه يحتوي ــ لا شعوريا ــ على الايسان بحقائق لا زالت حتى الأن في موضع الشك عنده . نسان هذا الاستدلال تعبير غير نني عن الشكل الأول من القياس في المنطسق الارسطي ، ويرجع فنيا الى الصيغة الآتية : « أنا أفكر دوكل مفكر موجود فأنا موجود » • ولأجل أن يصبح هذا الاستدلال عند ديكارت يجب ان يومن بالمنطق ، ويعتقد بأن الشكل الاول من القياس منتج وصحيح في التاجه ، مع أنه لا يزال في بداية الشوط الاول . ولا يزال الشك مهسنا في عقله على جميع المارف والحقائق ومنها المنطق وقوانينه ،

ولكن الواقع الذي يجب ان ننبه عليه هو: ان ديكارت لم يندن يعس بحاجة الى الايمان بالأشكال القياسية في المنطق حين بدأ المرحلسة الاستدلالية من تفكيره ب « أنا أفكر . فأنا اذن موجود » ، بل كان يرى ان معرفة وجوده عن طريق فكره أمر بديهي لا يعتاج الى تشكيل قياس والتصديق بصغراه وكبراه .

ولما كانت هذه القضية صادقة لأنها بديهية بشكل لا يقبل الشك : فكل ما هو على درجتها في البداهة صادق ايضا ، وبهذا عطف قنسية اخرى على البديهية الاولى وسلم بأنها حقيقة وهي أن الشيء لا يخرج مسسن لا شيء ه وبعد أن آمن بالناحية الذاتية ، أخَد في اثبات الواقع الموضوعسي . فرتب الافكار الانسانية في ثلاث طوائف :

الاولى: أفكار غريزية أو فطرية ، وهي الافكار الطبيعية في الانسان التي تبدو في غاية الوضوح والجلاء كفكرة : الله والحركة والامتداد والنصر. •

الثانية : أفكار غامضة تحدث في الفكر بمناسبة حركات واردة على الحواس من الخارج ، وليست لها أصالة في الفكر الانساني .

وأخذ ... أول ما أخذ ... فكرة ( الله ) من الطائعة الاولى ، فقسرر أنها فكرة ذات حقيقة موضوعية اذ هي في حقيقتها الموضوعية تفسدوق الانسان المفكر وكل ما فيه من أفكار ، لأنه ناقص محدود وفكرة ( الله ) هي فكرة الكامل المطلق الذي لانهاية له • ولما كان قد آمن سلفا ، بـأن الشيء لا يخرج من لا ثيء ، فهو يعرف ان لهذه الصورة القطرية فـي فكر مبيا ، ولا يمكن ان يكول هو السبب لها لانها أكبر منه وأكمل والشيء لا يجيء أكبر من سببه والا لكانت الزوادة في المسبب قد نشأت من لا ثيء • فيصب ان تكون الفكرة منبثة عن الكائن اللانهائي الذي يوازيها كمالا وعظمة ، وذلك الكائن هو أول حقيقة موضوعة خارجية تعرف بها فلسفة ( ديكارت ) وهي : ( الله ) •

وعن طريق هذا الكائن الكامل المطلق أثبت ال كل فكر فطري في الطبيعة الانسانية ، فهو فكر صادق يصوي على حقيقة موضوعية ، لأن الأفكار العقلية ــ الطائفة الاولى ــ صادرة عن الله ، فاذا لم تكن صادقة كان تزويد الله للانسان ِ ها خدعة وكذبا ، وهو مستحيل على الكامـــل المطلق •

ولأجل ذلك آمن ديكارت بالمرفة الفطرية ( المقلية ) الانسان وانها معرفة صحيحة وصادقة ، ولم يؤمن بغير تلك الأفكار الفطرية مسن الإفكار التي تنشأ بأسباب خارجية ، وكان من تتيجة هذا ان قسم الإفكار عن المادات الى قسمين :

احدهما الأفكار الفطرية ، كفكرة الامتداد .

والآخر أفكار طارئة تعبر عن انفعالات خاصة للنفس بالمؤـــرات الخارجية كفكرة الصوت . والرائحة ، والضوء . والطمم . والعرارة ، واللـــون .

فتلك كيفيات اولية حقيقية ؛ وهذه كبفيات ثانوية لا تعبر عن حقائق موضوعية والنما تتمثل في اتفعالات ذاتية ، فهي سور ذهنية تتعاقب وتثور في دنيا الذهن بتأثير الأجسام الخارجية ، ولا يشابهها شيء من تلسسك الإجمام ه

هذا عرض خاطف جدا لنظرية المعرفة عند ديكارت .

ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن القاعدة الأساسية التي أقام عليها مذهبه ويقينه الفلسفي وهي ( أقا أفكر فأقا أذن موجود ) ، قد تنفست في الفلسفة الاسلامية قبل ديكارت بعدة قرون ، حين عرضهما الشيخ الرئيس ابن سينا وتقدها بأنها لا يمكن أن تستبر أسلوبا من الاستدلال السلي على وجود الانسان المفكر ذاته ، فليس للانسان أن يبرهن على وجوده عن طريق فكره ، لأنه حين يقول ( أنا أفكر فأنا موجود ) ، أن كان يريد أن يبرهن على وجوده بد ( فكره الخاص ) فقط ، فقد أثبت وجوده برجوده في تفس البسلة ألأولى ، وأن كان الخاص من أول الأمر واعترف بوجوده في تفس البسلة ألأولى ، وأن كان

يريد أن يجمل ( الفكر المطلق ) دليلا على وجوده ، فهو خطأ ، لأن الفكر المطلق يحكم بوجود مفكر مطلق لا مفكر خاص ، واذن فالوجود الخاص لكل مفكر يجب ان يكون معلوما له علما أوليا بصرف النظر عن جميسم الاعتبارات بما فيها شكه وفكره .

وبعد ذلك نرى ديكارت يقيم صرح الوجود كله على نقطة واحدة وهي أذ الأفكار التي خلقها الله في الانسان تدل على حقائق موضوعية ، فلو لم تكن مصيبة في ذلك لكان الله خادعا ، والخداع مستحيل عليه •

وبسهولة يمكن ان تتين الخلط بين المرفة التأملية والمعرفة العملية في برهانه • فان قضية ( الخداع مستحيل ) هي الترجمة غير الأمينة لقضية ( الخداع قبيح ) وهذه القضية ليست قضية فلسفية وانها هي فكرة عملية فكيف شك ( ديكارت ) في كل شيء ولم يشك في هذه المرفة العملية ، التي جملها أساسا للمعرفة التأملية القلمفية ؟!!

أضف الى ذلك أن تسلسل المرفة في مذهب ديكارت ينطوي على دو واضح ، فانه حين آمن بالمسألة الالهية اقام ايماله هذا على قضية يفترض صدقها سلفا وهي اذ الشيء لا يخرج من لا شيء ، وهذه القضية تحتاج بدورها الى اثبات المسألة الالهية لتكون مفسوقة الصدق ، فصالم يثبت ان الانسان محكوم لقوة حكيمة غير مخادعة ، لا يجوز لديكارت أن يش بهذه القضية ويقضي على شكه في سيطرة قوة خداعة للفكسر الانساني ،

واخيرا فلسنا بعاجة لتوضيح خلط آخر صدر منه بين ( فكرة الله) و( الحقيقة الموضوعية التي تدل عليها ) حين آمن باستحالة انبثاق هـــذه الفكرة عن الانسان لإنها اكبر منه ، والحال انها لا تزيد على فكره ،وانها يستحيل على الانسان ان يخلق لهذه الفكرة حقيقتها الموضوعية ، وليس هدفنا بالفعل التوسع في مناقشة ( ديكارت ) ، والما نعنسي عرض وجهة نظره في قيمة المعرفة الانسانية التي تتلخس في الايسان بالقيمة القاطعة للمعارف العقلية الفطرية خاصة .

## ٣ ــ جون لواد :

وهو المثل الأساسي للنظرية الحسية والتجريبية كما عرفنا سابقا . ورأبه في نظرية المرفة أن المعارف تنقسم كما يأتي :

أ ــ المعرفة الوجدانية ، وهي المعرفة التي لا يعتاج الفكر في سبيل العصول عليها الى ملاحظة شيء آخر ، كسعرفتنا بأن الو.حد نصف الاثنين ،

ب ــ المعرفة التأملية . وهي لا تعصل من دون استمانة بمعلومات سابقة ، كمعرفتنا بان مجموع زوايا المثلث يساوي ةائستين .

ج ــ المعرفة الناشئة من وقوع الحس على المعنى المعلوم ء

ويعتقد (لوك) أن المرفة الوجدانية معرفة حقيقية ذات قيمة كاملة من الناحية الفلسفية ، وكذلك المرفة التأملية التي يمكن توضيعها باستدلال صحيح ، وأما المرفة الحسية فلا قيمة لها فلسفيا وان كانت معتبرة في مقاييس الحياة المعلية ونظرا لذلك لم يؤمن موضوعيا بجميع خواص المادة المدركة بالعس ، بل اعتبر بعضها خواصا حقيقية موضوعية كالشكل والامتداد ، والحركة ، واعتبر بعضها الآخر انقمالا ذاتيا كاللون والطمع والرائحة وما اليها من صفات ،

ونظرية ( لوك ) هذه في المعرفة ووزئها النلسفي لا يتغق مع رأيسه الخاص في تحليل المعرفة ، ذلك ان الادراك في زعم ( لوك ) يرجم كلسه الى العس والتجربة ، وحتى المعارف البديمية \_ كمبدأ عدم التناقض ونحوه من المبادىء الاساسية في الفكر البشري \_ لم توجد لدى الانسان الا عن هذا الطريق ، وهذا العس الذي هو المصدر الاساسي لتلك الادراكات ليس ذا قيمة فلسفية قاطمة في نظرية المعرفة عند (لوك) ، والتيجة الطبيعية لذلك هي الشك المطلق في قيمة كل معرفة انسانيسة لأنها ليست في حقيقتها ونواتها الاساسية الا ادراكا حسيا اكتسب بالتجربة الظاهرية او الماطنية ،

وهكذا يبدو أن تنويعه للمعرفة الى أقسام ثلاثة ، والتفريق بينهامن ناحية الاعتبار الفلسفي يتناقض مع الاسس التي أقامها .

كما أن تقسيمه لخواص الاجسام المحسوسة الى طائفتين ــ كما فعل ديكارت ــ ليس منطقيا على اسسه ، وان كان منطقيا الى جعد ما على أساس (ديكارت) ، ذلك أن (ديكارت) كان يقسم المرفة الى غقلية وحسية ، ويؤمن باعتبار الاولى من ناحية فلسفية دون الثانية ، وقد زعم أن فكرة الانسان عن بعض خواص الجسم من الافكار المقلية الفطرية ، وفكرته عن بعضها الآخر حسية ، فصح له بسبب ذلك أن ينوع تلك الخواص الى أولية وثانوية ، ويؤمن بأن الخواص الاولية حقيقية وموضوعية دون الخواص الثانوية ، ويؤمن بأن الخواص الاولية حقيقية الملسفي بابعاد الافكار الفطرية والايمان بسيادة الحس على الادراك كله فخواص الاجسام لا سبيل الى ادراكها الا الحس ، قما هو الفسسارق القلمنغي بين بعضها والبعض الآخر ه

#### ٤ ـ الثاليـون :

والمذهب المثالي عميق الجذور في تاريخ الفكر الانساني ومتعدد الاساليب ، ولفظ المثالية هو ايضا من الألفاظ التي لعبت أدوارا مهمة عبر التاريخ الفلسفي . وتبلور في عدة مفاهيم فلسفية تبادلت عليه ، وأكسبته بسبب ذلك لونا من الفعوض والالتباس .

وقد ابتدأت المثالية دورها الأول في المصطلح الفلسمي علسى يسد افلاطون ، حين قال بنظرية خاصة في المقل والطسم الانساني ، وسميت تلك النظرية بنظرية ( المثل الإفلاطوئية ) ، فقد كان أفلاطون فيلسوفسا مثاليا ، ولكن مثاليته لم تكن تمني اذكار الحقائق المحسوسة وتجريسه الادراكات الحسية عن الحقائق الموضوعية المستقلة عن مجال التصور والادراك ، بل كان يعتقد بموضوعية الإحساس ، غير أنه ذهب الى اكثر من ذلك فاعتقد بموضوعية الإدراكات المقلية التي هي أعلى درجة مس الادراكات الحسية مقررا أن الادراكات العقلي سوهو ادراك الانسواع العامة كادراك معاني الانسان والماه والنور سدنو حقيقة موضوعية مستقلة عن التعقل ، كما سبق الضاحه في المجزء الأول من هذه المسألة ،

وهكذا نعرف أن المثالية القديمة كانت لوغا من ألوال الاسراف في الايمان بالواقع الموضوعي للاحساس الايمان بالواقع الموضوعي للاحساس ادراك المعاني الخاصة بالحس سـ، وللتمقل سـ ادراك المعاني بصسورة عامة سـ، ولم تكن انكارا للواقع او شكا فيه .

واتخذت المثالية في التاريخ الحديث مفهوما آخر يختلف كـــــــل الاختلاف عن المفهوم السابق ، فبينما كانت المثالية الافلاطونية تؤكـــ على وجود الحقيقة الموضوعية للادراكات المقلية والحسية مما جــاءت المثالية في لونها الحديث لتزعزعأساس الواقع الموضوعي وتعلن عن مذهب جديد في نظرية المعرفة الانسانية تلغي به قيمتها الفلسفية ، والمفهوم المثالي الجديد هو الذي يعنينا درسه وممالجته في بحثنا هذا .

وقد اختلفت على هذا المفهوم الوان متمددة وصياغـــات كثيرة ؛

فالروحانية ، واللا أدرية ، والتجريبية ، والمقلانية ، والنقديـة ، والظاهرانية الوجودية ، كلما فلسفات مثالية في زعمهم (١) .

لأجل أن يتضح دور المثاليّة في نظرية المعرفة الانسانية لتنسساول بالدرس الاتجاهات المهمة للمثالية الحديثة وهي : الاتجساء الفلسفي ، والاتجاه الفيزهائي ، والاتجاه الفسيولوجي •

### ١ ــ الثالية الفاسفيسة :

وجوهر المثالية في مذهب (باركلي) يتلخص في عبارته المشهورة: (ان يوجد هو: ان يُدر ك أو ان يُدر ك )، فلا يمكن أن يقر بالوجود لشيء ما لم يكن ذلك الشيء مدر كا أو مدركا ، والشيء المدرك هسو النفس ، والاشياء المدركة هي التصورات والمعاني القائمة في مجال الحس والادراك ، فمن الضروري أن قومن بوجود النفس ووجود هذه المعاني، وأما الأشياء المستقلة عن حيز الادراك سالاشياء الموضوعية سفليست موجودة لأنها ليست مدركة ،

ويتناول ( باركلي ) في بحثه بعد ذلك الأجسام التي يسميها الفلاسفة

<sup>(</sup>۱) ما مي الادية ص ه ٠

بالبحواهر المادية ليخفيها عن مسرح الوجود قائلا : اننا لا ندرك من المادة اتني يفترضونها الا مجموعة من التصورات الذهنية والظواهر الحسية ، كاللون والطعم والشكل والرائحة وما اليها من صفات .

ويمقب ( باركلي ) على مفهومه المثالي عن العالم مؤكدا أنه ليس سوفسطائيا ولا شاكا في وجود العالم وما فيه من حقائق وكائنات - بل هو يمترف بوجود ذلك كله من تاحية فلسفية ولا يختلف من هذه الناحية عن سائر الفلاسفة ، وأنما يتفاوت عنهم في تحديد مفهوم الوجـــود • فالوجود عند ( باركلي ) ليس بعناه عند الأخرين ، فما هو موجود في راهم يؤمن ( باركلي ) بوجوده أيضا ولكن على طريقته الخاسة في تفسير الوجود ، التي تعني أن وجود الشيء عبارة عن وجوده في ادراكنا ــ أي ادراكا له ،

ويمترض بعد ذلك سؤال بين يدي ( باركبي ) هو اذا كانت المسادة غير موجودة فمن أين يمكن اذن أن ناتي بالاحساسات التي تنبشق فـــــي داخلنا كل لعظة ، من دون أن يكون لارادتنا الذاتية تأثير في انبثاقهــــــا وتنابعها ؟

والجواب عند ( باركلي ) جاهز وهو أن الله نفسه بعث تلـــــك الإحساسات فينا .

وهكذا انتهى ( باركلي ) من مطافه الفلسفي وقد ا. نمظ لنفسسه بحقيقتين الى جانب الادراك: احداهما المقل ( الذات المدركة)، والاخرى هي الله ( العقيقة الخلاقة لاحساساتنا ) .

وهذه النظرية تلفي مسألة المعرفة الانسانية ودراسة قيمتها مسسن ناحية موضوعية الماء تاما ، لأنها لا تعترف بموضوعية الفكر والادراك ووجود شيء خارج حدودهما ، ويتتاب المتهوم المثالي عند بأركلي شيء من النموض قد يعمل من المكن أن يقدم له عدة تفسيرات ، تتفاوت مفاهيمها في درجة مثاليمها وتممقها في النزعة التصورية ، ونعن نأخذ أعمق تلك المفاهيم في المثالية وهو المنهوم المثالي البحت ، الذي لا يعترف بشيء عدا وجدود النفس المدركة والاحساسات والادراكات التي تتنابع في داخلها ، وهذا لمنهوم هو الذي يضع من اكثر بياناته الفلسفية وينسجم مع الادلة التي حاول اثبات مفهومه المثالي بها ، وتتلخص الأدلة على هذا المنهوم فيما يأتي :

العليل الاول: اذ جميع الادراكات البشرية ترتكز علم الحس وترجع اليه ، فالحس هو القاعدة الرئيسية لها ، واذا حاولنا اختبار هذه القاعدة وجدناها مشحونة بالتناقضات والاخطاء و فحاسة البصر تتناقض دائما في رؤيتها للأجسام عند قربها وبعدها ، فهي تدركها صغيرة الحجم اذا كانت بعيدة عنها ، وتدركها بحجم اكبر اذا كانت قريبة منها ، وحاسةً اللمس هي ايضًا تتناقض ، فقد ندركُ بها شيئًا واحدا ادراكين مختلفين ، ويوضح بَاركلي بعد ذلك فيقول . اغمس يديك في ماء دافيء بعد أن تغمس احداهما في ماء ساخن والاخرى في ماء بارد ، أفلا يهدو المسساء باردا لليد الساخنة وساخنا لليد الباردة "أفهل يبعب اذن أن نقول عن الماء انه ساخن وبارد في نفس الوقت ؟! أو ليس هذا هو الكلام الفارغ بعينه؟! واذن فلتستنتج معي ان الماء في ذاته لا يوجد كمادة مستقلًا عن وجودنا ، فهو ليس سوى اسم نطلقه نحن على احساسنا ، فالماء يوجد فينا خعن ه وفي كلمة واحدة ، المادة هي الفكرة التي نضمها عن المادة • واذا كانـت الاحساسات فارغة عن كل حقيقة موضوعية للتناقضات الملحوظة فيها لم تبق للمعرفة البشرية قيمة موضوعية مطلقا : لأنها ترتكز بصورة عامة على البعس واذا انهارت القاعدة انهار الهرم كله .

# وهذا الدليل لا قيمة له للأسباب الآتية :

أولا: أن المارف البشرية لا ترتكز كلها على العس والتجربة ، لأن المذهب المقلي الذي درسناه في الجزء السابق من المسالسسة ما المصدر الإساسي للمعرفة م يقرر وجود معارف أولية ضرورية للمقل البشري وهذه المعارف الفرورية لم تنشأ من العس ولا يبدو فيها شيء مسسن التناقضات مطلقا ، فلا يسكن اقتلاع هذه المعارف بالماسفة التي تنار على العس والادراكات العسية ، وما دمنا نملك معارف في منجاة عن العاسفة فمن الميسور أن نقيم على أسامها معرفة موضوعية صحيحة ه

وثاتيا: ان هذا الدليل يتناقض مع القاعدة الفلسفية لمثالة (باركلي)

اعيم مع النظرية الحسية والمذهب التجريبي ، ذلك أن باركلي فيه يعتبر
مبدأ عدم التناقض حقيقة ثابتة ويستبعد من بداية الأمر امكان التناقض
في الواقع الموضوعي ، وترتيبا على ذلك يستنتج من تناقض الادراكسات
والتجارب الحسية خلوها من الواقع الموضوعي ، وغاب عنه ان مبدأ عدم
التناقض ليس في المذهب التجريبي الا مبدأ تجريبيا يدلل عليه بالتجربة
الحسية ، فاذا كانت الادراكات والتجارب متناقضة كيف صح لباركلي ان
يؤمن بعبدا عدم التناقض ، ويبرهن عن هذا الطريق على عدم وجود واقع
موضوعي ؟! ولماذا لا يصح عنده وجود واقع موضوعي تتناقض فيسه
الظواهر والأثنياء ؟! والحقيقة أن باركلي استند سد لا شعوريا سالسي
فطرته المحاكمة بعبداً عدم التناقض يصورة مستقلة عن الحس والتجربة ،

وثالثا: من الضروري ان نميز بين مسألتين: احداهما مسألة وجسود واقع موضوعي للادراكات والاحساسات، والاخرى مسألة مطابقة هسذا الواقع لما ييدو لنا في ادراكنا وحواسنا ، واذا ميزنا بينهما استطعنا ان نعرف ان تناقض الاحساسات لا يمكن ان يتخذ برهانا على عدم وجسود ورقع موضوعي -- كما حاول باركلي -- وانما يدل على عدم التكافوه عين المنعى المدركة بالعس ، والواقع الموضوعي في الطوج -- أي أنالاحساس لا يجب أن يكون مطابقا كل المطابقة الاشياء النظوج -- وهذا شيء غير ما حاوله باركلي من انكار موضوعية الاحساس ، فنعن حين نفسس يدينا بالماء فتحس احداهما بالحرارة وتحس الاخرى بالبرودة ، لا نفسطر لأجل استبعاد التناقض ان ننكر موضوعية الاحساس بصورة مطلقة ، بل يمكننا أن نفكر موضوعية الاحساس بصورة مطلقة ، بل يمكننا ونفسية بالأشياء الخارجية ، فلا بد من شيء خارجي حيما نعس ونفعل ولكن ليس من الفروري تكافوء الاحساس مع الواقع الموضوعي لأن الاحساس لما كان انفعالا ذتيا فهو لا يتجرد عن الناحية الذاتية ، ويمكننا على هذا الاساس ان نعكم فورا في شأن الماء الذي افترضه باركلي بأنه ماء دافيء ليس ساخنا ولا باردا ، وإن هذا الدفء هو الواقع الموضوعي الذي أقار فينا الاحساسين المتناقضين ، وقد تناقض الإحساسان بسب الناحية الذاتية التي نضيفها على الاشياء حين ندركها وتنفس بها .

العليل الثاني: ان الاعتقاد بوجود الاشياء خارج ووحنا وتصورنا انما يقوم على اساس النا قراها ونلمسها ... أي أننا نمتقد بوجودها ، لأنها تعطينا احساسات ما ، الا أن احساساتنا ليست سوى افكار تعتويها ، أرواحنا ، واذن فالأشياء التي تدركها حواسنا ليست سوى افكسار ، والافكار لا يمكن ان توجد خارج روحنا ،

وباركلي في هذا الدليل يعاول أن يجمل مسألة الايمان بالواقسم الموضوعي للاشياء متوقعة على أن تصال بذلك الواقع بصورة مباشرة ، وما دام لا يتاح لنا في حال من الاحوال أن قتمل اتصالا مباشرا بالأشياء خارج روحنا ، وما دمنا مضطرين الى ادراكها في تصوراتنا وافكارنا خاصة ه فلا وجود في الحقيقة الا لهذه التصورات والافكار ٠ ولو اللحنا بها
 لم يبق شيء نستطيع ان ندركه ، أو أن نشرف برجوده ٠

ويجب أن نلاحظ قبل كل شيء أن هذه الحجة التي حاول باركلي ان يبرهن بها على مفهومه المثالي ليست صحيحة . حتى عند باركلي نفسه. فاله يتفق معنا ــ بصورة غير شعورية ــ على دحضها وعدم كفايتها لتبرير المغهوم المثالي ، ذلك انها تؤدي الى مثالية ذاتية تنكر وجود الاشخساس الآخرين كما تنكر وجود الطبيعة على السواء ، فان الحقيقة ،ذا كانست مقتصرة على نفس الادراك والشعور باعتبار أننا لا تتصـــل بشيء وراء حدود الذهن ومحتوياته الشعورية ، فهذا الادراك والشعور هو أدراكي وشعوري أنا ، وأنا لا اتصل بادراك الآخرين وشعورهم كما لا اتصــلُ بالطبيعة ذاتها ، ومذا يغرض علي عزلة عن كل شيء عداً وجودي وذهنى فليس لي الحق بالتسليم بوجود الناس الأخرين لأنهم ليسوا ألا تصورات ذهني وفكري الذاتي . وهكذا تنتهي المسألة الى مثالية فردانية فظيمة . ويغرج منها بمثالية كهذه ؟ واذا كان قد حاول شيئا من هـــــــذا فسوف يتناقض مع نفسه قبل غيره ، والا فسم من كان يتحدث ؟! ولمن كان يكتب ويؤلف ؟! ولحماب من كان يلقي مُعاضراته ودروسه؟!أليس ذلك تأكيدًا قاطعاً من باركلي على الواقع الموضوعي للاشخاص الآخرين ؟!

وهكذا يتضح ان باركلي تفسه يشاركنا في عدم قبول العجة التي تبناها والتصديق ـــ ولو لا شعوريا ــ ببطلانها ٠

ويقى علينا بعد هذا ان نوضح سر المالطة في هذا الدليل ، لنعهم السبب في عدم حصول القناعة الواقعية به حتى لـ ( باركلي ) نفسه ه وفي هذا الصدد يلزمنا ان نستذكر ما عرفناه في الجزه الاول مسن

المسألة - المصدر الاساسي للمعرفة - من انقسام الادراك البشري السى قسمين رئيسيين وهما التصديق والتصور • وأن نعرف للتصديق ميزت. الأساسية على التصور ، هذه الميزة التي تجعل من المعرفة التصديقية همزة الوصل بيننا وبين العالم الخارجي •

وايضاح ذلك ، أن التصور عبارة عن وجود صورة لممنى من المعاني في مداركنا الخاصة ، فقد توجد الصورة في حواسنا فيكون وجودهـــــا كذلك مكونا للاحساس بها ، وقد توجد الصورة في مضلتنا فيحصل بذلك التخيل ، وقد توجد الصورة بمعناها التجريدي العام في الذهن ويسمى وجودها هذا تعقلا ، فالاحساس والتخيل والتعقل الوان من التصدور وأنحاء لوجود صور الأثنياء في المدارك البشرية • فنحن تتصور التفاحة على الشجرة بالاحساس بها عن طريق الرؤية ، ومعنى احساسنا بها وجود صورتها في حواسنا ، ونحتفظ بعد ذلك بهذه الصورة بعد انصرافنا عن الشجرة في ذهننا وهذا الوجود هو التخيل ، ويمكننا بعد ذلك أن نسقط من الصورة الخصائص التي تمتاز بها عن التفاحات الاخرى ونستبقسي المعنى العام منها ــ أي معنى التفاحة بصفة كلية ، وهذه الصورة الكليَّة هي التمقل ، فهذه مراحل ثلاثة من التصور يجتازها الادراك البشريوهو لاً يسبر في كل مرحلة الا عن وجود صورة في بعض مداركنا ، فالتصور يصفة عامة لا يعدو ان يكون وجودا لصورة شيء ما في مداركنا ،سواء آكان تصورا واضحا جليا كالاحساس ،أم باهتا وَضئيلا كالتخيل والتعقل، وهو لذلك لا يمكن أن يشق لنا الطريق الى ما وراء هذه الصورة التي تتصورها في مداركنا ، ولا يكفي للانتقال من المجال الذاتي الى المجالُّ الموضوعي ، لأن وجود صورة للمني في مداركنا شيء ، ووجود ذلك المنى بصُّورة موضوعية ومستقلة عنا في الخارج شيء آخر ، ولذا قـــد يجعلنا الاحساس تنصور امورا عديدة لا تؤمن بأن لها واقعأ موضوعيا

مستقلاء فنعن تتصور العما المفعوسة في الماء وهي مكسورة ، ولكننا نعلم بأن العما لم تنكسر في الماء حقا ، وانما نحسها كذلــــك بسبب انكسار الأثمة الضوئية في الماء ، وتتصور الماء الدافىء حارا جدا حسين نضع بدنا فيه وهي شديدة البرودة ، مع يقيننا بأن الحرارة التي احسسنا بها ليس لها واقع موضوعي ،

وأما التصديق ــ أي القسم الآخر من الادراك البشري ــ فهــو الذي يصح ان يكون نقطة الانطلاق لنا من التصورية الى الموضوعية : فلنلاحظ كيف يتم ذلك ؟

ان المرفة التصديقية عبارة عن حكم النفس بوجود حقيقة مسن الحقائق وراء التصور ، كما في قولنا : ان الخط المستقيم اقدر مسافة بين تقطين ، فان معنى هذا الحكم هو جزمنا بحقيقة وراء تصوراتنا للخطوط المستقيمة والنقاط والمسافات . ولذلك يختلف كل الاختلاف عن الوان التصور الساذج ، فهو :

اولا: ليس صورة لمعنى معين من المعاني التي يمكن أن نعسها وتتصورها ، بل فعلا نفسيا يربط بين الصور ، ولهذا لا يمكن أن يكون واردا الى الذهن عن طريق الاحساس ، وانعا هو من التعاليات الباطنيــة للنفس المدركة ،

ثانيا : يملك خاصة ذاتية لم تكن موجودة في شيءمن الوان التصور واقسامه ، وهي خاصة الكشف عن واقع وراء حدود الادراك ، ولذلك كاذ من الممكن ان تتصور شيئا وأن تحس به ولا تؤمن بوجوده في واقع وراء الادراك والشعور ، ولكن ليس من الممقول ان تكون لديك معرفة تصديقية - أي أن تصدق بأن الخط المستقيم هو اقرب مسافة بــــــين نقطين - وتشك مع ذلك في وجود حقيقة موضوعية يحكي عنها ادراكك وشعورك ،

وهكذا يتضح ان المرفة التصديقية هي وحدها التي يمكن ال ترد على حجة باركلي القائلة: إذا لا تتصل بالواقع مباشرة وانما تتصل بأفكارةا فلا وجود الا لأفكارنا ، فالنفس وان كانت لا تتصل مباشرة الا بادراكاتها الا أن هناك لو نا من الادراك يكشف بطبيعته كشفا ذاتيا عن شيء خارج حدود الادراك وهو الحكم ب أي المرفة التصديقية ، فحجة باركلسي كانت تقوم على الخلط بين التصور والتصديق ، وعدم ادراك القوارق الاساسة بنهما ،

وعلى هذا الضوء تدين أن المذهب التجريبي والنظرية العسية يؤديان الى النزعة المثالية ، فهما مضطران الى قبول الحجة التي قدمها باركلي ، لان النفس البشرية بمقتضى هذين المبدأين لا تملك ادراكا ضروريما أو فطريا مطلقا ، وانما تنشأ ادراكاتها جهيما من الحس وترتكز معارفها عليه، والحس ليس الا لونا من الوان التصور ، فمهما كثر وتنوع لا يعمدو حدوده التصورية ، ولا يمكن أن يخطو به الإنسان الى الموضوعية خطوة واحدة ه

الله الثالث : أن الادراكات والمارف البشرة أذا كانت لهسا خاصة الكشف الذاتي عن مجال وراء حدودها وجب أن تكون جميسع المعلوم والمعارف صحيحة ، لأنها كاشفة بعكم طبيعتها وذاتها ، والشيء لا يتخلى عن وصفه الذاتي ، مع أن جميع مفكري البشرية يعترفون بأن كثيرا من المعلومات والاحكام التي لدى الناس هي ادراكات خاطئة ولا تكشف شيئا من الواقع ، بل قد يجمع المعاه على الاعتقاد بنظرية مساويت بعد ذلك بكل وضوح أنها ليست صحيحة ، فكيف يفهم هذا على ضوء ما تزعمه الفلسفة الواقعية سن واللمام يتمتع بالكشف الذاتي ؟!

واذا تنازلت عن ذلك كانت المثالية أمرا محتما ، لأثنا لا نستطيع ان نصل حينئذ الى الواقع الموضوعي عن طريق افكارنا ما دمنا قد اعترفنا بأنهـــا لا تملك كشفا ذاتيا عن ذلك الواقع .

ولأجل أن نجيب على هذا الدليل يلزمنا أن نعرف ما هو معنسسى الكشف الذاتي للعلم ؟ أن الكشف الذاتي للعلم معناه أن يرينا متعلقه ثابتا في الواقع المخارج عن حدود ادراكنا وشعورة و فعلمنا بأن الشمس طالمة ومن المثلث غير المربع بجعلنا نرى طلوع الشمس ومعايرة المثلث للعربع ثابتين في واقع مستقل عنا ، فهو يقوم بدور المرأة . واراءته لنا ذلك هي كشفه الذاتي وليس معنى هذه الاراءة أن طلوع السس موجود في ثابتا في الواقع ، فأن كون الشيء ثابتا في الواقع عبر كونه مرئيا كذلك ، وبذلك نعرف أن الكشف الذاتي الواقع عبد كونه مرئيا كذلك ، وبذلك نعرف أن الكشف الذاتي الشمس تدور حول الارض كان له من الكشف الذاتي بيقذار ما الماسا الشمس حول الارض كان له من الكشف الذاتي بيقذار ما الماسا الشمس حول الارض أمرا ثابتا في الواقع بسورة مستقلة عنهم . فوجود الشمس حول الارش أمرا ثابتا في الواقع بسورة مستقلة عنهم . فوجود هذا الدوران بصورة موضوعية كان مرئيا لهم أي انهم كانوا يوصدقون بذلك واذل لم يكن ثابتا في الواقع (١٠) .

فالانسان بطبيعته اذن يخرج من التصورية الى الموضوعية بالعلسم

<sup>(</sup>۱) وبالتمبير الفلسفي المصطلح ان التضايف القائم بين الكاشف وهو الملم ، والتكشف وهو الملم ، ليس تابتا الملم ، وجود الكاشف ووجود الكشف بالمرض ، ليمتنم انفكاك احدهما عن الآخر ، وإنما هو بين الكاشفية الماتية للملم والمنكشفية بالمرض المشيء الخارج عن حدود العلم ، ومن الواضح ان الامرين متلازمان ولا يمكسن انفكاكهما مطلقا .

التصديقي لمكان كشفه الذاتي ، سواء أكان العلم مصييا في الواقع أم مخطئا ، فانه علم وكشف على كل تقدير .

العديل الرابع: ان الممارف التصديقية اذا كانت قد تخطئ ولم يكن كشفها الذاتي يصونها عن ذلك فلماذا لا يجوز أن تكون جميع معارفنا التصديقية خطأ ؟! وكيف يمكننا أن نمتمد على الكشف الذاتي للعلم ما دام هذا الكشف صفة لازمة للعلم في موارد الخطأ والصواب على حسد مداء ه

وهذه المحاولة تختلف في هدفها عن المحاولة السابقة ، فغي تلسك المحاولة كانت تستهدف المثالية الى اعتبار المارف البشرية أشياء ذ تيسة لا تشق لنا الطريق الى الواقع الموضوعي ، وقد أحبطنا تلك المحاولسة بايضاح ما للمحارف التصديقية من كشف ذاتي تعتاز , به على التصسور الخالص ، وأما هذه المحاولة فهي تقصد ازالة المحارف التصديقية نهائيا من التفكير البشري ، لأنها ما دامت قد تخطىء ، أو ما دام كشفها الذاتي لا يعني صحتها دائما، فلماذا لا نشك فيها وتنظى عنها جميعاً ؟! ولا يوجد لدينا بعد ذلك ما يضمن وجود العالم الموضوعي ،

وبطبيعة المحال ، ان التفكير البشري لو لم يكن يملك عدة معارف مضمونة الصحة بصورة ضرورية ، لكان هذا الشك لازما ولا مهرب عنه ولما أمكننا ان لعلم بحقيقة مهما كانت ما دام هذا العلم لا يستند السسى ضمان ضروري ، وكان الخطأ محتملا في كل معال ، ولكن الذي يقضي على هذا الشك هو المذهب العقلي سائدي درسناه في العجزء الاول مسن نظرية المعرفة ( المصدر الأساسي للمعرفة ) سفهو يقرر وجود معارف ضرورية مضمونة الصحة لا يقع فيها الخطأ مطلقا ، وانما يقع أحيانا في طريقة الاستنتاج منها ، وعلى هذا تنقسم المعارف البشرية سكما مبق

في تلك الدراسة ـــ الى معارف ضرورية مضمونة تتشكل منها القاعـــدة الرئيسية للتفكير ، ومعارف ثانوية تستنتج من تلك القاعدة وهمي التـــي قد يقع فيها الخطــــا .

فنحن اذن مهما شككنا ، لا نستطيع أن نشك في تلك القاعدة لإنها مضمونة الصدق بصورة ضرورية .

ونريد أزنتيين الآن ما اذا كان في وسع الفيلسوف المثالي باركلي أن ينكر تلك القاعدة المُضمونة ، ولا يقر بوجود معارف ضرورية فسوق الخطأ والاشتباء أولاً؟

ولا شك في أن الجواب هو النفي ، فانه مضطر الى الاعتراف بوجود معارف مضمونة الصدق ما دام قد حاول الاستدلال على مثاليته بالادلة السابقة ، فأن الانسان لا بمكنه أن يستدل على شيء ما لم يركز استدلامه على اصول وقواعد مضمونة الصدق عنده ، وفحن أذا لاحظنا أدلة باركلي وجدناه مضطرا الى الاعتراف :

اولا: بمبدأ عدم التناقض الذي ارتكز عليه الدليل الأول ، فان التناقض اذا كان ممكنا ، فلا يصح ان يستنتج من تناقض الاحساسات عدم موضوعيتها .

وثقيا: بمبدأ العلية والضرورة ، فهو لو لم يكن يعترف جهذا المبدأ لكان استدلاله عبثا ، لأن الانسان انما يقيم دليلا على رأيه لايسانه بأن الدليل علة ضرورية للعلسم بصحة ذلك الرأي ، فاذا لم يكن يعتقد بمبدأ العلية والضرورة جاز ان يكون الدليل صحيحا ، ومع ذلك لا يثبت به الرأي المطلوب ،

واذا ثبت وجود معارف مضمونة الصدق في التفكير البشري ، فلا

شك في أن من تلك المارف معرفتنا بوجود العالم الموضوعي المستقل هناء فان العقل يجد نفسه مضطرا الى التصديق بوجود عالم خارجي على سبيل الاجمال ورفض كل شك في ذلك ، مهما وقت من مقارقات بين حسب والوجمال ورفض كل شك في ذلك ، مهما وقت من مقارقات بين حسب المستقل ضربا من الجنون ، و وفظه من مناقشاتنا للمثالية الفلسفية الى أن الواقعية ترتكز على أساسين : الاومان بوجود كشفذاتي اللممارف التصديقية ، الثاني ، الاعتقاد بقاعدة اساسية للمعرفة البشرية مفسوقة الصدق بصورة ضرورية ، وكلا هذين الإساسين قيد وجدنيا باركلي مضطرا الى الاعتراف بهما ، فانه لولا الكشف الذاتي للمعرفة التصديقية لما عرف الاشخاص الآخرين ، ولما كيتف حياته على أساس وجودهم ، ولولا وجود معارف مضمونة الصدق في التفكير البشري لما أمكنه أن يستدل على مزاعمه المثالية .

### ب ـ الثالية الفيزياتيـة :

كانت الفيزياء قبل قرن من الزمان تصر الطبيعة تفسيرا واقعيا ماديا تحكمه قوانين الميكانيك العامة و فالطبيعة واقعية عند الفيزيائيين بعمنى أنها موجودة بصورة مستقلة عن الذهن والشعور ، وهي مادية أيضا لأن مرد الطبيعة في تحليلهم العلمي الى جزئيات صلبة صغيرة لا تقبل التغير ولا الانقسام ، وهي الجواهر المفردة التي قادى بها ديموقريطس فيالفلسفة اليونانية ، وهذه الجزئيات أو الكتل الأولية للطبيعة في حركة مستمرة ، فالمادة هي مجموع تلك الجزئيات ، والظاهرات الطبيعية فيها ناتجة عن انتقال تلك الكتل وحركتها في المكان ،

 الصوتية ، وافترض وجود قوى في الكتل أو علاقات خاصة بين المك الكتل، لمحاولة تكميل التفسير الآلي لظواهر الطبيعة ، وهذه القوى والعلاقات بدورها يجب ان تخضع للتفسير الآلي أيضا فنشأ من ذلك في الفيزياء المفهوم الفرضي لر الأثير ) ، واسندت اليه عدة مهام كانتشار الفوء الذي افترض الأثير حاملا له عند انتقاله من بعض الاجسام الى بعض ، كما يصل أيضا الحرارة والكهرباء ونحوها من قوى الطبيعة ،

ويتلخص هذا العرض في أن الطبيعة واقع موضوعي مادي يعكمه نظام آلى كامل •

ولم يستطى ، هذا المفهوم النميزيائي أن يصمد للكشوف الحديثة التي فرضت على العلماء أن يقلبوا نظرياتهم عن الطبيعة وأسا على عقب، وبرهنت لهم على أن المقل العلمي لا يرال في البداية ، وكان من أهم تلك الكشوف العلمية اكتشاف الكهارب الذي دل على وجود بنية مركبة للذرة واكتشاف انحلالها الاشعاعي ،

فيشا كان الذرة هي الوحدة المادية الاساسية التي تأتلف منها الطبيعة عادت بدورها مركبة ، ولم تقف القصة عند هذا الحد بل وأصبح من للمكن أن تتبخر كهرباء ، وبينما كانت الحركة محدودة في حسدود العركات الميكانيكية التي تسبق مع التفسير الآلي للطبيعة ، اكتشفت ألوان لخرى من الحركة ، ومينما كان الرأي السائد يزعم ان كتلة المادة ب وهي التعبير الراضي عن الجوهر المادي بدائمة وغير قابلة المتبير ، ثبت في البرهاد العلمي انها ليست ثابتة بل هي نسبية ولا تعبر في معهومها الواقعي الاعن طاقة مكتزة ولذا تختلف كنلة الجسم باختلاف حركته ، وهكذا بدا للغيزيائين واضحا ان المادية قد مائت وأن المفهوم المادي للعالم أصبح يتعارض مع العلم والبراهين التجريبية ،

ولأجل ذلك استطاع العلماء ان يكو واعن العالم مفهوما جوهريا أعمق من المفهوم المادي ، وليست المادية الا وجها من وجوه هذا المفهــوم الجديد ، بل ذهب بعض الفيزيائيين الى آكثر من ذلك فزعم أن مرد العالم الى حركة خالصة معاولا الاستفناء عن اضافة أي حقيقة جوهرية اليها ،

# فقد قال ( اوزوالد ) :

 ( ان المصا التي تضرب ( سكابان ) لا تنهض على وجود العالم الخارجي ، هذه المصا ليست موجودة وليس موجودا الا طاقئها الحركية » ٠

وقال (كارل بيرسون):

« المادة هي اللامادي الذي هو في حركة » •

وفي غيرة هذه الكشوف الجديدة التي زعزعت الكيان المادي وأظهرت أن المادة هي الوهم البشري العام عن العالم لا المفهوم العلمسي المطابق للعالم ، ظهر الاتجاه المثاني في الفيزياء واستهوى كثيرا مسن الفيزيائين ، فقالوا : ما دام الطم يقدم في كل يوم براهين جديدة ضد القيمة الموضوعة للمعرفة البشرية ، وضد الصفة المادية للعالم ، فليست الذرات أو البنيات الأساسية للعادة ، بعد أن تبخرت على ضوء العلم ، الاطرقا مناسبة للتعبير عن الفكر ، واستعارات واشارات لا تتضمن مسن الحقيقة الواقعية شيئا ،

### قال ادينغتون :

ليس ثمة في منظومة قوانين علم الطبيعة كلها شيء واحد لا
يمكن استنتاجه بوضوح من اعتبارات نظرية المعرفة الشاملة
المطلقة وتأملاتها ، والدماغ الذي يكون غير عالم بكوننا ولكنه

يعرف نظام التفكير الذي يفسر بوساطته العقل البشري تعجريته الحسية ، يكون بمقدوره ان يبلغ جسيع معارف علم الطبيعة المحصلة من طريق التعبرية ، وفي النهاية أقول : ان ما أدركه عن الكسون هو تعاما وبصسورة صحيحة دقيقة الشيء نفسة الذي نفسيفه الى الكون ليصبح مفهوما » •

وأعرب بعد ذلك عن أمله في :

( أن يعرف في السنوات القريبة القادمة ما كان خبيئا في النواة
 اللدية رغم ما ينشأ في أذهاننا من ظن بأن هذا قد خبىء مسن
 قلنها » •

والواقع ان الاتجاء المثالي عند هؤلاء الفيزيائين ناتج عن خطأ في التفكير الفلسفي لا عن برهان فيزيائي في المجال العامي ، ذلك ان المسألة الإساسية في الفلسفة التي انقسم الفلاسفة في الجراب عنها الى مثاليسين وواقسين بلت لهم مفلوطسة .

فالمسألة الأساسية هي مسألة ما اذا كان للمالم واقسع موضوعي مستقل عن ذهننا وشعورنا ، وقسد فهمها أولئك الفيزيائيون على أنها لا تقبل سوى اجابتين على الوجه الآتى فقط :

اما أن مرد العالم الى الذهب والشمدور فسلا وجود له بصورة موضوعة ، واما ان العالم واقع مادي موجود خارج الذهن رالشعور . فاذا استبعدنا الاجابة الثانية بالبراهين والتجارب العلمية التي دلت على أن المادية ليست الا قناعا للعقيقة التي ينطوي عليها العالم ، لزمنسا الأخذ بالاجابة الاولى والاعتقاد بالمتهوم المثالي البحت للعالم .

ولكن الحقيقة أن الاجابتين لم توضعا وضعا صحيحا فيما سبق،ذلك

ان تقديم اجابة تناقض الاجابة المثالية لا تحتم علينا الإيبان بلزوم الصفة المادية للمواقعية التي تخالف المثالية بصورة متقابلة لا تعني آكثر من الاعتراف بوجود واقم موضوعي مستقل عن الفحسن والشمور ، وأما أن هذا الواقع الموضوعي المستقل هل هو المادة أو القوم أو المدر المورائي ٥٠ فذلك سؤال آخر يجب على الواقعيسة التي آمنت بالعالم الموضوعي أن تجيب عنه على ضوء العلم والاكتشافات التجريبيسة ٥

ومتى فرقنا بين المسالتين تفريقا تاما استطمنا ان نرد الانتجاه المثالي السابق الذكر إلى الخطأ الذي يرتكز عليه ٠

فقد عرفنا ان السؤال الأول هو : هل للمالم واقع مستقل عن الذهن البشري ؟

والاجابتان عن هذا السؤال هما للمثالية والواقعية ، فالمثالية تجيب بالنفي والواقعية تجيب بالاتبات ، وكلتا الاجابتين يجب ارتكازهما على أساس فلسفى بحت ولا كلمة للعلم والتجربة في هذا الموضوع ،

والسؤال الآخر ، ما هو الواقع الموضوري المستقل ؟ وهل تلزمه خصائص المادة وصفاتها أولا ؟ وهذا السؤال اتما يتجه الى الواقعية ولا معال له على اساس المفهوم المثالي ، ويجب بعض الواقعيين عن هـذا السؤال باعظاء المنهـوم المادي للواقـع الموضوعي المستقل ، ويجيب الإخرون باعطاء مفاهيم اخرى ، وللملم في هذه الاجابات كلمته مفالتجارب والكشوف العلمية هي التي تكـون المنهـوم العلمي للواقعيين عـن المالم الموضوعي ،

فاذا أبطل العلم المفهوم المادي للعالم فهو لا يعني ان العلم رفض الواقعية وصار مثاليا ، لأن الكشف العلمي لم يعرهن على عدم وجود الواقع المرضوعي المستقل ، وانها دلل على عدم لزوم الصفة المادية له ، فليكن مرد العالم الى القوة أو الى الحركة أو الى أي شيء آخر غميد المادة ، فإن ذلك لا يضر بالواقعية ولا يبرهن على المثالية ما دام لذلك الشيء واقع موضوعي موجود بصورة مستقلة عن الذهن والشمور ، فالمادة اذا تبخرت كهرباء على ضوء العلم ، والكتلة اذا تعولت الى طاقة ، والطاقة اذا تعولت الى كلة ، والطبيعة اذا كانت تمبر عن حركة خالية من المادة ، اذا صح ذلك كله فلن يغير ذلك من موقعنا تجاء السؤال الأول شيئا ، لأتنا قومن على كل تقدير بأن الحقيقة ليست تتاج الشعور فحسب ، بل هي وليدة الواقع بالمستقل ه

وانما يكون لهذه النظريات العلمية تأثير اذا فرغنا عن الاجابة على لسؤال الأول ، وتناولنا السؤال الثاني لنعرف كيف هو العالم ؟

وبهذا نعرف ان كشوف العلم الحديث لا ترد على الواقعية بشيء ، وانما ترد على المادية التي تزعم أن المادية هي الوصف اللازم لذلك الواقع بصورة عامـة .

ومن الغريب محاولة بعض المادين الاحتفاظ للمادية بمقامها ، والرد على البراهين العلمية والتجريبية بأنها لا تبرهن على سلب الصفة الماديـــة عن العالم ، وانما تكون سببا في تعمق فهمنا للمادة وخصائصها .

#### قال لينين :

لا أن تلاثني المادة يعين أن الحد الذي وصلت اليه معرفتنا بالمادة يتلاثنى ، وأن وعينا يتمعق ، فشمة خصائص للمادة كمدم قابليتها للاختراق وعدم الحركة والكتلة ٥٠ كانت تبدو لنا من قبل مطلقة ثابتة أولية وهي تتلاثمي الآن ، وقد عرفت بأنها نسبية ملازمة فقط لبعض حالات المادة ، ذلك أن الخاصة الوحيــده للمادة ، التي يعدد التسليـــم بها الماديـــة الفلسفية انما هي كونها ـــ أي المادة ـــ حقيقة موضوعية ، و،فــــــا موجودة خارج وعينا ﴾ (١) .

و ان دعائم المنعوم المادي عن العالم لا يمكن أن يرعزعها أي تغيير للمفهوم العلمي لخصائص المادة ، وليس ذلك إأن المدرك الفلسفي عن المادة يكون دون علاقة لمدرك علمي مزعوم ، وانما إذن المادة لا يمكن ان تفقد هذه الخاصة الأساسية من خصائصها وهي كونها \_ أي المادة \_ حقيقة واقسية موضوعية » (۲) .

بهذا أراد لينين أن يزيف المثالية الفيزيائية ويدعم مفهومه المادي .

ويدو واضحا من كلامه تجاهله لكل فلسفة واقسة عدا الواقسية القائمة على أساس مادي ، ولأجل ا زيط التناقض بين المنهوم المسادي وحقائق العلم والتبزياء شرح مفهوم المادة شرحا غربيا ، وأعطاه من السعة والشمول ما جعله يعبر عن الواقع الموضوعي المستقل بالمادة ، معاولا بذلك أن يقدم المادية كحل فلسفي وحيد لمسألة وجود العالم في مقاب المائلية ، ومن الواضح ان المادة اذا كانت تعبيرا مساويا للواقع الموضوعي المستقل ، وكانت خصيصتها الوحيسدة الملازسة لها هي موضوعيتها ووجودها بصور مستقلة عن وعينا ، فالناسفة الميتافيزيقية الالهية تكون فلسفة مادية تماما باعتبار هذا المفهوم المجديد للمادة ، ويرتفع التعارض! فهائيا بين الفلسفة الميتافيزيقية اللمائم ،

<sup>(</sup>۱) ما هي المادية ص ۲۰ -- ۲۱ •

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ص ٢٣ ه

فالقيلسوف الالهي الذي يؤمن بما وراء الطبيعة يقول نفس الكلمة تماما عن العالم • فالعالم عنده واقع موضوعي مستقل عن وعينا ، وليس الميدا الالهي الذي تعتقد به الفلسفة الميتافيزيقية الا واقعا موضوعيا مستقلا عن وعينا •

والحقيقة ان التلاعب بالانفاظ لا يجدي شيئًا ، فتوسمة المفهـوم المادي الى حد ينطبق على المفهوم المعارض له وينسجم حه لا يعني الا تخليه عن واقعـه الفلسفي الخاص ، وعجزه عن الرد على ما يعارضـه من مفاهيــم •

أضف الى ذلك ان المادية الجدلية لا تسمح للينين ان يعترف بعقيقة ملقة ، لأن ذلك يتنافى مع الجدل القائل بتطور جميع الحقائق طبقاً للتناقضات المحتواة فيها ، فهل الخامسة الاساسيةللمادة في مفهومهما اللينيني الجديد خاصة مطلقة لا تتطور ولا تخضع لقائدون الجدل الدينينة المجارت كذلك فقد وجدت أذن الحقيقة المطلقة التي يرفضها الديالكتيك ولا يقرها اصول الجدل الماركسي ، وأن كانت هذه الخاصة خاصة جدلية ومحتوية على التناقضات الدافعة لها الى التطور والتغير كسائر حقائق المالم ، فعمنى ذلك أن المادية تشكو هي أيضا من التناقض كسائر حقائق المالم ، فعمنى ذلك أن المادية تشكو هي أيضا من التناقض وتضطر لأجل ذلك الى التغير والتبدل وترع الصفة الإماسية للمادة عنها،

والنتيجة التي نخرج بها هي أن النزعة المثالية عند الفيزيائيين نشأت عن عدم التمييز بين المسألتين الفلسفيتين اللتين شرحناهما ، وليست وليدة الأدلة العلمية بصورة مباشرة .

ومع هذا فيجب أن نشير الى عامل آخر لعب دورا مهما في زعزعة يقين العلماء بالواقع الموضوعي ، وهو انهيار المسلمات العلمية في الميدان الملمي الحديث ، فيينما كانت تعتبر تلك المسلمات حقائق قاطعة لا تقبل الشك استطاع العلم ان يريفها ويبرهن على خطاها فذابت ، في لحظة ذرات ( جون دانتون ) وتزعزع قانون عدم فناء المادة ، ودللت التجارب على أن المادة وهم عاش فيه البشر آلاف السنين ، فكان رد الفعل لذلك أن ثار الشك من جديد وطفى على أفكار عدة من العلماء ، فاذا كانت مسلمات العلم بالأمس اخطاء اليوم فلماذا لا يجوز لنا ان نرتاب في كل حقيقة مهما بدت لنا واضحة ، ولماذا تقترض المسألة الأساسية لـ مسألة وجود الواقع الموضوعي للعالم لل فوق الرب والشك ؟

وهكذا انبثقت النزعة المثالية او اللا أدرية لا باعتبار برهنة العلم على صحتها وصوابها ، بل باعتبار تزعزع عقيدة العلماء بالعلم وزوال ايمانهم بمسلماته القاطعة ، ولكن هذا العامل لا يعدو ان يكون باعثا نفسيا أو أزمة نفسية أوحت بالتمايل نحو المثالية ، وتزول هذه الأزمة النفسية بأدنى ملاحظة حين تدرس المسألـة دراسة فلسفية ، ذلك ان الاعتقـاد بوجود الواقع الموضوعي للعالم ليس ناشئًا من براهين التجربة والعلم ، فقد عرفنا سابقا ان التجارب لا يسكن ان تبعث على هذا الاعتقاد وتخرج الانسان من التصورية الى الموضوعية ، بل هو اعتقاد فطري ضروري في الطبيعة الانسانية ولأجل ذلك فهو عام يشترك فيه الجميع حتى المثاليو . المتمردون عليمه بلسانهم ، فانهم أيضًا يعتقدون هذا الاعتقاد تماما ك تدل عليه حياتهم العملية ﴿ وأما الْمسلمات الَّتِي ظهر خَطَّاهَا فَهِي تدور كُلُّهَا حول بنية العالم الموضوعي وتحديد واقعه وعناصره الأساسيـــة ، ومن الواضع أن مملمات كهذه انما تثبت بالتجربة الطمية،فانهيارهاووضوح خطأها \_ بسبب نقصان التجارب التي ارتكزت عليها وعدم دقتها ، أو عدم صحة الاستنتاج العقلي للنظرية من التجربة - لا يمني بحال من الأحوال أن يجوز الخطأ على المسلمات المقلية الضرورية •

### ج ـ الثالية الفيزيولوجية :

وهذا لون آخر من المثالية يبدو عند بعض علماء الفيزيولوجيا ، ورسمد في زعمهم على الحقائق الفيزيولوجية التي يكشفها الملم ، ووينطاق هذا الانتجاء المثالي من نقطة لا نقاش فيها ، وهي ان الشكل الذاتي للحساس البشري يتوقف تحديده على تركيب حوامنا وعلى الجهاز المضوي بصورة عامة ، فليست طبيعة الاحساس الآتي من العالم الخارجي هي التي تحدد بمفردها شكل الشيء في لحساسنا ، بل هو رهين بطبيعة المجهاز المعسبي قبل كل شيء ، وقد زعبوا بناء على ذلك ان الحاسة لا الخاص، وليس معنى ذلك ان الاحساس لا صلة له بالشيء الخارجي ، بل الخشاص، وليس معنى ذلك ان الاحساس لا صلة له بالشيء الخارجي ، بل الإشياء النظارجية هي ان الاسباب الاولية لاثارة العمليات الحسيسة في الكيفية التي يعبر جا عن نفسه ، ولأجل هذا فالاحساس يمكن ان يعتبر بيا عن نفسه ، ولأجل هذا فالاحساس يمكن ان يعتبر بيا عن نفسه ، ولأجل هذا فالاحساس يمكن ان يعتبر بيا الذي يعنبه ، والما الرمز فلا يلزم أن يكون له أي شبه ما الشيء الذي تمثله ، واما الرمز فلا يلزم أن يكون له أي شبه ما الشيء الذي يعنيه ،

وهذا الاتجاء المثالي من المضاعفات اللازمة للمفهوم المادي للادراك الذي ترفضه كل الرفض، فإن الادراك اذا كان عبارة عن عملية فيزيولوجية خالصة : وتفاعل مادي خاص بين المجهاز المصبي والأثنياء الموضوعية في الخارج ، فيجب ان تكون كيفية هذا الممل الفيزيولوجي هنا مرتبطة بطبيعة الجهاز العصبي ، أو بطبيعة الجهاز وطبيعةالشيء الموضوعي معا ، وهذا وان يكن طوط الى مثالية صريعة وشي لواقع العالم الموضوعي ما دمنا قد احتفظنا للاثنياء الخارجية بصفة المبيبة لمعليات الجهازالمصبي ،

الا آنه قد يسمح بالتشكيك في مدى مطابقة الاحساس للواقع الموضوعي، والريب في أن لا يكون الادراك مجرد انصال خاص يدل على مسبه بصورة رمزية من دون تشايه في الحقيقة والمحتوى • وسوف نمود الى هذا المفهوم المثالى الفيزيولوجي عن قريب •

#### ه ــ اتصار الشك الحديث :

ومرد هذا الشك الحديث في الحقيقة الى مذهب الشك القديم ، الذي اتخذته المدرسة الشكية الاغريقية وبشر له ( بيرون ) زاعما عجر الانسان عن اعطاء أي حكم على الأشياء ، وقد نشأت الشكية الحديثة في ظروف مشاجة للظروف التي اكتنفت تلك المدرسة القديمة وساعدت على انشائها ، فالشكية الاغريقية جاءت كحل وسط للصراع الذي قام على اشائها ، فالشكية الاغريقية جاءت كحل وسط للصراع الذي قام على أشده بين السفسطة والفلسفة ، فقد كانت السفسطة قد ولدت قبالاشكية بيرون و و و دردت على جبيع الحقائق و انكرت القضايا الملمية والصية بين يدي النقد حتى نشاءات موجة الانكار ، فانبثت عند ذلك فكرة الشك التي اجلنت عن ( لا أدرية ) مطلقة ، وحاولت تبرير ذلك باظهار النطلي يسلب عنها صفية الوثوق الملمي ، فكانت تخفيفا للسفسطة ، وكذلك الأمر في الشكية الحديثة ، المامي به خاولوا تقديمها كحل للتناقض القائم بين المثالية والواقبية ، ان صح ان يعتبر الاستسلام الى الشك حلا لهذا التناقض وكانت بسبب ذلك صورة منففة عن المثالية ،

ولم تعتمد الشكية الحديثة على اظهار تناقضات الاحساس والادراك فحسب ، بل على تحطيل المرفة الذي يؤدي الى الشك في زعمها ، فقد كان ( دافيد هيوم ) الذي بشر بفلسفة الشك على أثر فلسفة ( باركلي ) يرى ان التأكد من القيم الموضوعية للمعرفة البشرية أمر غير ميسور ، لأن اداة للمرفة البشرية هي الذهن أو الفكر ، ولا يمكن أن يعضر في الذهن سوى ادراكات ، ومن المستمع ان تتصور أو فكوكن معنى شيء مختلف عن التصورات والانهمالات ، فلنوجه انتباهنا الى الخارج ما استطعنا ولتب مغيلتنا الى السماوات أو الى أقاصي الكون فلن تنخطو أبدا خطوة الى ما بعد أنفسنا • ولهذا فلا يمكن ان نجيب على المسألة الأساسية في الفلسفة التي يتصارع عندها المثاليون والواقعيون • فالمثالية تزعم ان الواقع قائم في الشمور والادراك ، والواقعية ثو كد على أنه موجود بصورة موضوعية مستقلة • والشكية ترفض ان تجيب على المسألة لأن الرد عليها مستصل فلترجأ المسألة الى الأبد •

والواقع ان (دافيد هيوم) لم يرد على حجج (باركلي) شيئا ، وان زاد عليه في الشك والمبث بالحقاق ، فلم يقف في شكيت عند المادة الخارجية ، بل أطاح بالحقيقتين اللتين احتفظ بهما (باركلي) في فاسفت و وهما النفس والله ــ تمنيا مع المبدأ الحسي الى النهاية ، فقد اتخف فد الذلك نفس اسلوب باركلي وطريقته ، فكما ان الجوهر المادي لم يكن في رأي باركلي الا مجموعة من الظواهر المركبة تركيبا صناعا في الذهب ، كذلك النفس ما هي الا جملة من الظواهر الباطنية وعلاقاتها ، ولا يمكس اثبات (الأنا) ــ النفس ــ بالشمور ، لأتني حين انفذ الى صميم ما اسميه اثنا أقع على ظاهرة جرئية ، علو ذابت الادراكات جميعا لم ييق شي، استطيع أن اسميه (أنا) .

وفكرة (الله) تقوم على مبدأ العلية ، ولكن هذا المبدأ لا يمكن التسليم بصحته بزعم (دافيد) ، لأن الحص لا يطلمنا على ضرورة بسين الظواهر والحوادث ، وانما ترجع فكرة العلية الى معبرد عادة ، أو الى لون من ألوان تداعي المعانى . وهمكذا لجنم (دافيد) بالنظريةالحسيةوالمذهبالتجريبي الى ذروتهما التي يؤديان اليها طبيعيا ، وبدلا من أن ييرهن عن هذا الطريق على رفض المبدأ الحسي والتجريبي في الفكر انساق معه حتى انطلق به الى النهاية المحتومة،

ولا نريد أن نناقش ( دافيد هيوم ) من جديمد ما دامت حججه المجترارا من أدلة باركلي وآرائه ، وانعا تتناول نقطة واحدة وهي العادة التي ارجع اليها مبدأ العلية وكثيرا من العلاقات القائمة بين الأشيساء في المكر ، لتتسامل : ما هي العادة ؟ فان كانت عبارة عن ضرورة قائمة بين فكرة العلة والمعلول ، فهي تعبير آخر عن مبدأ العلية ، وان كانت شيئا آخر فهي لا تختلف عن العلية في كونها معنى غيبيا ليس لدينا لحساس أو انتمال يقابله ، فكان مجب عليه رفضه كما رفض جميع الحقائق التي لا يعتد اليها الحس ، وقد مبق في نقد المذهب التجريبي الرد على هسذا التفسير العاشل الملية الذي حاوله (هيوم) ، فليلاحظ ه

### ٢ ــ النسپيون :

تعتبر النسبية من المذاهب الفلسفية الثائلة بوجود الحقيقة وامكان الممرفة البشرية ، ولكن هذه المرفة او الحقيقة التي يمكن المفكر الائسائي ان يشقر بها هي معرفة أو حقيقة نسبية ، بمعنى انها ليست حقيقة خالصة من الشوائب الذاتية ومطلقة ، بل هي مزيج من الناهية الموضوعية المشيء، والناحية الذاتية للفكر المدرك ، فلا يمكن ان تفصل الحقيقة الموضوعية في التفكير عن الناحية الذاتية وتبدو عاربة عن كل اضافة الجنبية ،

وفي النسبية اتجاهان رئيسيان ينتلفان في معنى النسبية وحدودها في الملوم البشرية ، احدهما الاتجاه النسبي في فلسفة ( عماقوئيل كانت) . والآخر الاتجاه النسبي الذاتي لعدة من الفلاسفة المادين المجدثين الذي مهد للنسبية التطورية التي نادت جا المادية الديالكتيكية .

### ا \_ نسبية كانت :

يجب أن تعرف قبل كل شيء أن الحكم العقلي عند (كافت) على قسنين:

احدهما المحكم التحليلي ، وهو الحكم الذي يستعمله العقل الأجل أالتوضيح فحسب ، كما في قولنا : الجسم ممتد ، والمثلث ذو أضلاع ثلاتة ، قان مرد الحكم هنا الى تحليل مفهوم الموضوع ( الجسم أو المثلث) ، واستخراج العناصر المتضمنة فيه ـ كالامتداد المتضمن فيمفهوم المجسم ، والاضلاع الثلاثة المتضمنة في مفهوم المثلث ـ وردها السى الموضوع ، والاحكام التحليلية لا تتحفنا بمعرفة جديدة للموضوع ، والاحتمام التحليلية لا تتحفنا بمعرفة جديدة للموضوع ، ولا تقوم الا بدور التفسير والتوضيح ،

والإخر العكم التركيبي ، وهو الذي يزيد محموله شيئا جديدا على الموضوع ، كما في قولنا : الجسم تقييل ، والعسرارة تمدد الفازات ، و ٢ + ٢ = ٤ فان الصغة التي نسبفها على الموضوع في هذه القضايا ليست مستخرجة منه بالتحليل ، والما تضاف فتنشأ بسبب ذلك معرفة جديدة لم تكن قبل ذلك ، والأحكام التركيبية ، تارة تكون احكاما اولية، واخرى تكون أحكاما النوقية ، فالأحكام الأولية هي الأحكام الثابتة لدى المقل قبل التجربة ، كالاحكام الرياضية نظير قولنا : الخط المستقيم أقرب مساقة بين تقطتين ، وصوف يأتي ما همو السبب في كونها كذلك ، والأحكام التركيبية الثانوية هي الاحكام التركيبية الثانوية هي الاحكام الثابتة في المقل بعد التجربة ، فالأحكام التركيبية الثانوية هي الاحكام الثابتة في المقل بعد التجربة ، فالأحكام الركسية الثانوية هي الحكام الركسية الثانوية هي الحكام الركسية الثانوية هي الحكام الركبية الثانوية هي الحكام الذي جمم له وزن ،

وتتلخص نظرة (كانت) عن المعرفة ، في تفسيم المعارف أو الأحكام المقلية الى ثلاث طوائف (١) :

الاولى ، الرياضيات ، والاحكام المقلية فيها كلها أحكام تركيبية أولية سابقة على التجربة ، لأنها تعالم موضوعات فطرية في النفس البشرية ، فالهندسة تختص بالمكان ، والحساب موضوعه هو السدد ، والمعدد عبارة عن تكرار الوحدة ، والتكرار معناه التعاقب والتتابم ، وهذا هو الزمن في مفهومه الفلسفي عند (كانت) ، واذن فالقطبان الرئيسيان الذان تدور حولهما المبادىء الرياضية هما المكان والزمان ، والمكان

<sup>(</sup>۱) ينبني للقارىء أن يعرف شيئا من تطيل المرفة في راي (كانت) لتتضع له نظريته في قيمة المرفة وأمكانها ، فهو يرى أن الحس التجريبي يستورد الموضوعات التجريبية بصورة مشوشة فتنشأ بللك أحساسات منظريق الانف ، و لا باللمه الخاطفة من الشوء التي اثرت على شبكت المين ، ولا باللمه الخاطفة من الشوء التي اثرت على شبكت المين ، ولا باللمه الخاطفة من الشوء التي اثرت على شبكت قالمين موجودين في الحس بالفطرة ، وهما قالبا الزمان والكان ، فينتج عن ذلك ادراك حسى أو معرفة حسية لشيء معين ، فهذه المعرفة في مادتها مستوردة من التجربة وفي صورتها فطرية ترجع الى الزمان والمكان . والمتل بعلى ديي المقل لتتكون منها الحرم من قيلة ، والمتل بعك يدي القوالب التي يمكها الحس ، فيصب علك المواد الخام في مله القوالب ، ويبلورها في يملكها الحس ، فيصب علك المواد الخام في هذه القوالب ، ويبلورها في الك الإطارات فتحصل المرفة المقلية .

وهكلا تكون الأشياء المصنوسة مركبة من مادة ادركت بالحس ، وصورة زمانية ومكانية الشاتها الحساسية الصورية ، اي الحساسية التي تنظق الصورة المرحدة الاحساسات المختلفة ، وتتألف الاشياء المقولة أيضا من مادة وهي الظواهر التي تصوغها الحساسية الصورية في اطار الزيان والمكان ، وصورة وهي القوائب التي ينشئها الفهم الصوري ويوحد بها تلك الظراهير .

والزمان في رأي (كانت) صورتان فطريتان في الحساسية الصورية للانسان ، أي أن صورتهما موجودتان في الحس المسوري بعسورة مستقلة عن التجرية ، ويتنج من ذلك أن كل ما نعزوه للاثنياء من أحكام معلقة بنكانها أو زماتها في مستمد من فطرتنا ، ولم نعتمد فيه على ما أتانا من الخارج بواسطة الحس ، وعلى ذلك فكل القضايا الرياضية من طبائم عقولنا ، بعمنى أننا فعن خلقناها فقسنا ولم نستوردها من الخارج ، اذ هي تدور حول الزمان والمكان الفطرين ، وبهذا تصبح متاتق يقينية مطلقة فلا تتسم في الميدان الرياضي الخطأ أو التناقض ، ما دام الميدان الرياضي هو الميدان الفطري بو ما دامت قضاياء منشأة من قبلنا وليست مقتبسة من واقع موضوعي منفصل عنا لنشك في مدى امكان معرفته واستكناه سره ،

والثانية: الطبيعيات ، أي المعارف البشرية عن العالم الموضوعي الذي يدخل في نطاق التجرية .

ويبدأ (كانت) هنا باستېماد المادة عن هذا النطاق لأن الذهسين لا يدرك من الطبيمة الا ظواهرها ، فهو يتنق مع ( باركلي) على أذ المادة ليست موضوعا للادراك والتجربة ، ولكنه يغتلف عنه من ناحية اخرى ، فهو لا يستبر ذلك دليلا على عدم وجود المادة ومبررا لنفيها فلسفيا كما زمم باركلي ،

واذا استطت المادة من الحساب فسلا يبقى للعلسوم الطبيعية الا الظواهر التي تدخل في حدود التجربة ، فهذه الظواهر هي موضوع هذه المطوم ولذلك كانت الاحكام فيها تركيبية ثائوية لانها. ترتكز على درس الطواهر الموضوعية للطبيعة ، وهذه الظواهر الما تدرك بالتجربة ،

واذا أردنا أن نحلل هذه الاحكام التركيبية الثانوية من قبل العقل، وجدناها مركبة في الحقيقة من عنصرين : احدهما تجريبي ، والآخر عقلي. أما الجانب التجريبي من تلك الأحكام العقلية فهو الاحساسات المستوردة بالتجربة من الخارج ، بعد صب الحس الصوري لها في قالبي الزمان والكان • وأما الجانب العقلي فهو الرابطة الفطرية التي يسبغها العقل على المدركات الحسية ، ليتكون من ذلك علم ومعرفة عقلية • فالمعرفة اذن مزيج من الذاتية والموضوعية ، فهي ذاتية في صورتها ، وموضوعية في مادتها ، لأنها نتيجة التوحيد بين المادة التجريبية المستوردة من الخارج ، واحدى الصور العقلية الجاهزة فطريا في العقل • فنحن تعرف ــ مثلا ــ ان الفلزات تتمدد بالحرارة ، واذا أخذنا هذه المعرفة بشيء من التحليل. تتبين أن موادها الخام ، وهي ظاهرة التمدد في الفلزات وظاَّهرة الحرارة ، جاءت عن طريق التجربة ، ولولاها لما استطعنا أن ندرك هذه الظواهر . وأما الناحية الصورية في المعرفة أي سببية احسدى الظاهرتين للاخرى فليست تجريبية ، بل مردها الى مقولة العلية التي هي من مقولات المقل الفطرية ، فلو لم نكن نملك هذه الصورة القبلية لما تكونت معرفة • كما أتًا لو لم نحصل على المواد بالتجربة لما تحققت لنا معرفة أيضًا • فالمعرفة توجد بتكييف العقل للموضوعات التجربية باطاراته وقوالبه الخاصة ، أى مقولاته الفطرية ، لا أن المقل هو الذي يتكيف وأن اطاراته وقوالبه هي التي تتبلور تبعا للموضوعات المدركة • فالعقل في ذلك نظير شخص يحاول أن يضم كمية من الماء في الماء ضيق لا يسمها ، فيعمد الى الماء فيقلل من كميته ليمكن وضعه فيه بدلًا عن أن يوسم الآناء ليستوعب الماء كله ٠

وهكذا يتضح الانقلاب الفكري الذي احدثه (كانت ) في مسألة الفكر الانساني ، اذجمل الاشياء تدور حول الفكر وتتبلور طبقا لاطاراته الخاصة ؛ يِدلا عما كان يعتقده الناس من ان الفكر يدور حول الاشياء ويتكيف تيمًا لها •

وعلى هذا الضوء وضع (كانت) حدا فاصلا بين ( الشيء فيذاته ) و ( الشيء لذاتنا ) و فالشيء فيذاته هو الواقع الخارجي دون أي اضافة من ذاتنا اليه و هذا الواقع المجرد عن الاضافة الذاتية لا يقبل المعرفة ، لأن المعرفة ذاتية وعقلية في صورتها و والشيء لذاتنا هو المزيج المركب من الموضوع التجريبي ، والصورة الفطرية القبلية التي تتحد معه في الذهن ولهذا تكون النسبية مفروضة على كل حقيقة تمثل في ادراكاتنا للاشياء الخارجية ، بعنى اذ ادراكنا يدلنا على حقيقة الشيء لذاتنا ، لا على حقيقة الشيء فذاته ،

وبذلك تختلف العلوم الطبيعية عن العلوم الرياضية ، فأن العلوم الرياضية لما كان موضوعها موجودا في النفس بصورة فطرية لم تقم فيها التبنية بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا ، وعلى عكس ذلك العلموم الطبيعية ، فأفها تتناول الظواهر الخارجية التي تقع عليها التجربة ، وهي ظراهر موجودة بصورة مستقلة عنا وفعن نعلمها في قوالبنا الفطرية ، فلا غرو أن يفصل بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا ،

وثالثة المتافيزيقا و ويرى (كانت) استحالة التوصل فيها الى معرفة من طريق المقل النظري ، وان أي محاولة لاقامة معرفة ميتافيزيقية علمى عن طريق المقل النظري ، وان أي محاولة لاقامة معرفة ميتافيزيقية شيء معاولة فاشلة ليست لها قيمة ، وذلك انه لا يصح في التضايا الميتافيزيقية شيء من الاحكام التركيبية الاولية فهي لما كانت احكاما التركيبية الاولية فهي لما كانت احكاما مستقلة عن التجربة ، فلا تصح الا على موضوعات مخلوقة للنفس بصورة فطرية وجاهزة في الذهن بلا تجربة ، كموضوعي العلوم الرياضية مسن

الزمان والكان ، وليست الأشباء التي تتناولها الميتافيزيقــا ـــ وهي الله والنفس والعالــم ــ كذلك ، مــان الميتافيزيقــا لا تعالج امـــورا ذهنية ، وانما تحاول البحث عن أشياء موضوعية قائمة في نفسها .

وأما الاحكام التركيبية الثانوية فهي الاحكام التي تمالج موضوعات تجريبية ، كموضوعات الملوم الطبيعية التي تدخل في الميدان التجريبي ، ولذلك صارت ثانوية باعتبار احتياجها الى التجرية ، ومن الواضح ان مواضيع الميتافيزيقا ليست تجريبية فلا يمكن ان يتكون فيها حكسم تركيبي ثانوني ، ولا يبقى للميتافيزيقا بعد ذلك متسمالا للاحكام التحليلية، أي الشروح والتفاسير للمفاهيم الميتافيزيقية ، وهذه الاحكام ليست من المحرفة الحقيقية بشيء ، كما عرفنا مابقا ه

والنتيجة التي يخلص اليها (كانت) من ذلك :

ولا : ان احكام العلوم الرياضية تركيبية أولية وهي ذات قيمـــة مطلقـــة •

الله اللحكام التي تقوم على أساس التجربة في العلوم الطبيعية أحكام تركيبية ثانوية ، والحقيقة فيها لا يمكن ان تكون أكثر مسن حقيقة نسبية •

شاك : ان موضوعات الميتافيزيقا لا يمكن ان توجد فيها معرفسة عقلية صحيحة ، لا على أساس الاحكام التركيبية الاولية ولا على أساس الأحكام التركيبية الثانوية .

والنقطة الرئيسية في نظريــة (كانت) هي ان الادراكات العقليــة الأولية ليست علوما قائمة بنفسها ذات وجود مستقل عن التجربة ، بل هي روابط تساعد على تنظيم الاشياء ووصلها بضها بيعض ، فدورها الوحيد

# هو انها تجعلنا ندرك الأشياء التجريبية في اطاراتها الخاصة •

ويترتب على ذلك طبيعيا الفاء الميتافيزهـا ، لأن تلك الادراكات الأولية ليست علوما بل هي روابط ، ولأجل ان تكون علما تحتاج الى موضوع ينشئه الذهن أو يدركـه بالتجربة ، والموضوعات الميتافيزيقية ليست من منشات الذهن ولا من مدركات التجربة ، كما يترتب عليـه أيضا ان العقيقة في العلوم الطبيعية نسبية دائما ، لأن تلك الروابط داخلة في صميم معارفنا عن الظواهر الخارجية ، وهي روابط ذاتية ، فيختلف الشيء في ذاته عن الشيء الذاتنا ،

## وتنطوي نظرية (كانت) هذه على خطأين أساسيين :

الاول : انها تعتب العلسوم الرياضية منشئة للحقائق الرياضية ومبادئها ، وبهذا الاعتبار ارتفع (كانت) بعبادى، الرياضة وحقائقها عن امكان الخطأ والتناقض ، ما دامت مخلوقة للنفس ومستنبطة منها وليست مستوردة من الخارج ليشك في خطأها او تناقضها .

ولكن العقيقة التي يجب ان تقوم عليها كل فلسفة واقسية هي ان العلم ليس خلاقا ومنشئا، وانما هو كاشف عما هو خارج حدودهالذهنية الخاصة ، ولولا هذا الكشف الذاتي لما أمكن الرد على المفهسوم المثالي مطلقا ، كما سبق ، فعلمنا بأن ٢ + ٢ = ٤ هو علم بعقيقة رياضية مميئة ، وليس معنى علمنا بها اثنا تنشؤها وفخلقها في داخل تقوسنا حكما ان المراكة المثالية أن تقسر العلم بذلك ح بل العلم في طبيعته كالمراكة ، فكما أن المراكة تدلل على وجود واقع للصورة المنكسة فيها خارج حدودها ، كذلك العلم يكشف عن حقيقة مستقلة ، ولأجل ذلك كان ٢ + ٢ = ٤ ، سواه الكان يوجد مفكر رياضي على وجه الأرض أم لا ، وسواء أدرك هـذه

الحقيقة انسان أم لا • ومعنى ذلك أن المبادى والحقائق الرياضية لها واقع موضوعي ، في قوانين تعمل وتجري ، وليست العلوم الرياضية الا المتكاسات لها في الذهن البشري • وعلى هذا تكون كالمبادى و القوانين الطبيعية تماما من حيث كونها واقعا مستقلا ينعكس في العقل ، فنواجيه السؤال عن انعكاسها الذهني وصدى صحت ودقته ، كما نواجه ذلك السؤال في سائر العلوم • وليس لهذا السؤال الا جواب واحد وهيو المجوب الذي يقدمه الذهب العالمي القائل بأن تلك الانعكاسات للمبادى الرياضية في المذهن البشري لما كانت فطرية وضرورية في مضمونة الصحة بصورة ذاتية ، فالحقائق الرياضية ممكنة المرفة لا لأننا نحن نخلقها ، بل لأنا نعن نخلقها ، بل

الثاني: أن (كانت) يعتبر القوائين المتاصلة في المقل البشري قوائين للفكر ، وليست انمكاسات علمية للقوائين الموضوعية التي تتحكم في المالم وتسيطر عليه بصورة عامة ، بل لا تعدو أن تكون مجرد روابط موجودة في المقل بالفطرة ينظم بها ادراكاته الحسية ، وقد سبق أن هذا الخطأ هو الذي تتج عنه القول بنمبية الحقائق المدركة عن عالم العلميمة ، والقول بتمذر درس المتافيزيقا دراسة عقلية ، وعدم امكان اقامتها على اساس تلك الادراكات العقلية الفطرة ، لأنها مجرد روابط ينظم المقل ها ادراكاته الحسية ، وليست لدينا ادراكات قيما يخص موضوعات المتافيزيقا لتنظم بتلك الروابط ،

والانسياق مع المذهب النقدي هذا يؤدي الى المثالية حتسا ، لأن الادراكات الاولية في العقل اذا كانت عبارة عسن روابط معلقسة تنتظر موضوعا لتظهر فيسه ، فكيف يتاح لنسا ان فخرج من التصورية السي الموضوعية ١٤ وكيف نستطيع أن تثبت الواقسع الموضوعي الأحاسيسنا المختلفة ... أي ظواهر الطبيعة التي يعترف بموضوعيتها (كانت ) ؟! فنعن نعلم ان طريق اثبات الواقع الموضوعي للاحساس هو مبدأ العلية ، الذي يحكم بأن كل اتفعال حسي لا بد ان ينبئق عن سبب آثار ذلك الانفصال الخاص ، فاذا رجعت العلية في منهوم (كانت ) الى رابطة بين الظواهر للمحسوسة ، فهي عاجزة بطبيعة الحال عن القيام بأي وظيفة آكثر من الربط بين احساساتنا وما يبدو فيها من ظاهرات ، ومن حقنا حينئية ان نسأل (كانت) عن المبروات الفلسفية في نظره للاعتقاد بواقع موضوعي للمالم المحسوس ، ما دمنا لا نملك معرفة طرية كاملة كمبدأ العليقانيرهن بها على ذلك الواقع ، وإنما نملك عدة روابط وقوانين لتنظيم الفكر والادراك ،

وعلى هذا ، فالواقسة لا بد لها ان تمترف بأن الادراكات الفطرية في المقل عبارة عن انمكاسات علمية لقوائين موضوعية ،ستقلة ، وتزولبدلك نسبية (كانت) التي زعمها في معارفنا عن الطبيعة ، ذلك ان كل معرفسة في الملوم الطبيعية ، وان كانت بحاجة الى ادراك فطري يقوم علسى أساسه الاستنتاج العلمي من التجربة ، ولكن هذا الادراك الفطري ليس ذاتيا خالصا بل هو انمكاس فطري لقانون موضوعي مستقل عن حدود الشعور والادراك ه

فممرقتنا بأن الحرارة سبب لتمدد الفلزات تستند الى ادراك حسي تجريبي للحرارة والتمدد ، وادراك عقلي ضروري لمبدأ العلية وكل من الادراكين يمكس واقما موضوعيا ، وقد تتجت معرفتنا بتمديد الحرارة للفلزات عن معرفتنا بالواقعين الموضوعين لذينك الادراكين ، فليسن مسا يطلق عليه (كانت ) اسم الصورة ، صورة عقلية خالصة للعلم ، بل هسوعلم يتمتع بخصائص العلم من الكشف الذاتي وانمكاس واقع مستقلفيه ، واذا عرفنا ان العقل يملك بصورة فطرية علوما ضرورية بمدة قوانين

وحقائق موضوعية ، صار باستطاعتنا أن نبني قضايا الميتافيزيقا على أساس فلسفي بدراستها على ضوء تلك العلوم الضرورية ، لانها ليست مجسرد روابط خالصة بل همي معارف أولية وفي امكائها ان تنتج للفكر البشري علوما جديدة .

### ب \_ النسبية اللاتيــة :

يجي، بعد (كانت) دور النسبين الذاتين : وهم الذين يؤكدون على الطابع النسبي في جسيع الحقائق التي تبدو للانسان ، باعتبار الدور الذي يلمبه عقل كل فرد في عملية اكتسابه لتلك الحقائق ، فليست الحقيقة .. في مذا المفهوم البجديد .. الا الامر الدني تقتضيه ظروف الادراك وشرائطه ، ولما كانت هذه الظروف والشرائط تختلف في الافراد والحالات المتنوعة ، كانت الحقيقة في كل مجال حقيقة بالنسبة الى ذلك المجال الخاص بما ينطوي عليه من ظروف وشرائط ، وليست الحقيقة هي مطابقة الفكرة للواقع لتكون مطلقة بالنسبة الى جميع الاحسوال

وهذه النسبية وان كانت تعمل شعار العقيقة ، ولكنه شعار مزيف ، فليست هي كما يبدو بكل وضوح الا مذهبا من مذاهب الشك والريب في كل واقع موضوعي ه

ويساند النسبية الذاتية هذه الاتجاه الفيزيولوجي للمثاليـة القائل ان الاحساس لا يمدو أن يكون رمزا ، وان الذي يعدد كيفيته ونوعيته ليس هو الشيء الخارجي بل طبيعة العجاز العصبي .

والواقع أن السبب الاصيل الذي أتاح الظهور لهذه النسبية الذاتية هو التفسير المادى للادراك ، واعتباره محتوى عملية مادية يتفاعل فيهما العجاز العصبي المدرك والشيء الموضوعي ، كالهضم الذي تحققه عمليسة تفاعل خاص بين العجاز الهاضم والمواد الفذائية ، فكما ان الفـــذاء لا يتفاعل ولا يهضم الا طجراء عدة تصرفات وتطويرات عليه ، كذلك الشيء الذي ندركه لا يتاح لنا اتراكه الا بالتصرف فيه والتفاعل معه ،

وتختلف هذه النسبية عن نسبية (كانت ) في نقطتين :

يولى ، انها تخضع جميع الحقائق للطابع النسبي الذاتي من دون استئناء ، خلافا لــ (كانت) اذ كان يستبر المبادئ والمعارف الرياضية حقائق مطلقة ه ف ٢ + ٣ = ٤ حقيقة مطلقة لا تقبل الشك في رأي (كانت) ، وأما في رأي النسبيين الذاتيين فهي حقيقة تسبية ، بمعنى الها الشيء الذي تقتضيه طبيعة ادراكنا وجهازنا الخاص فحسب ،

الثانية ، أن الحقيقة النسبية في رأي النسبيين الذاتين تعتلف في الأفراد ، وليس من الضروري أن يشترك جميع الناس في حقائق ممينة ، لأن لكل فرد دورا ونشاط خاصا ، فلا يمكن الحكم بأن ما يدركه فرد هو لأن لكل فرد دورا ونشاط خاصا ، فلا يمكن الحتلافهما في وسائل الادراك أو طبيعته ، واما ( كانت ) فالقوال الصورية عنده قوال فطرية تشترك فيها المقول البشرية جميما ، ولهذا كانت الحقائق النسبية مشتركة بين الجميع ، وسوف يأتي في مستقبل دراساتنا المحديث عن التفسير المادي للادراك ، الذي ارتكزت عليه النسبية الذاتية وتفنيده ،

### الشك العلمي :

رأينا قبل ساعة ان الشك الذي تسرّب الى صغوف العلماء الطبيعين حين قاموا بفتوحاتهم الكبرى في حقل الفيزياء لم يكن شكا علميا ولا مرتكزا على برهان علمي ، وانما هو شك قائم على خطأ فلمني أو أزمة تفسيسة « ولكننا نجد في حقول اخرى تظريات علمية تؤدي حتما الى الشك والقول بالكار قيمة المعرفة البشرية ، بالرغم من ان بعض اصحابها لسم يشكروا في الوصول الى هذه النتيجة بل ظلــوا مؤمنين بقيمة المعرفــة وموضوعيتها ، والأجل ذلك اطلقنا اسم الشك العلمي على الشك الناتج عن تلك النظريات الأنها علمية أو ذات مظهر علمي على أقل تقدير .

### ومن أهم تلك النظريات :

إ ــ السلوكية التي تفسر علم النفس على أساس علم الفزلجة •
 إ ــ مذهب التحليل النفسى عند فروعه •

٣ \_ المادية التاريخية التي تحدد آراء الماركسية في علم التاريخ •

أما السلوكية في احدى المدارس الشهيرة في علم النفس التي تعبر عن الانتجاء المادي فيه ، واطلق عليها اسم السلوكية لأنها التخديمن سلوك الكائن الحي وحركاته المجسعية التي يمكن اخضاعها للمس العلمي والتجرية موضوعا لعلم النفس ، ورفضت الاعتراف بما وراء ذلك مسن موضوعات غير تجريبية كالعقل والشعور ، وحاولت أن تفسر سيكولوجية الانسان وحياته النفسية والشعورية كلها بدون أن تقسر ض له عقلا وما اليه تعاربه على الآخرين بعقولهم والما يعبد ولا يعس علميا مين اجراء الغيزيولوجي ، فيجب لكي يكون البحث علميا ، ان تفسر كل المؤاهسر السيكولوجية ضمن النطاق المحسوس وذلك بالنظر الى الانسان بوصفه السيكولوجية ضمن النطاق المحسوس وذلك بالنظر الى الانسان بوصفه مبدأ العلية بالمنبهات الخارجية التي ترد على الآلة فتؤثر فيها ، فلا يوجد لدينا ونحن ندرس الظواهر النفسية من وجة رأي العلوكية عقل أو

شعور أو ادراك ، وانما نعن امام حركات ونشاطات مادية فيزيولوجيسة توجد بأسباب مادية باطنية أو خارجية • فحين نقول ، مثلا ، أن استأذ التاريخ يفكر في اعسداد معاضرة عن تاريخ الملكية الفردية عند الرومان نكون قد عبرنا في الحقيقة عن نشاطات وحركات مادية في جهازه المصبي نشأت ميكانيكيا عن اسباب خارجية أو باطنية كحرارة الموقد الذي جلس أمامه استاذ التاريخ أو عليات الهضم التي اعقب تناوله وجبة الفذاء •

وقد وجدت الساوكية في المنبهات الشرطية القائمة على تجارب بافلوف سندا كبيرا يتبع لها التأكيد على كثرة المنبهات التي يتلقاها الانسان ( بسبب نموها وزوادتها عن طريق الاشراط ) حتى اصبح بالامكان القول بأن مجموع المنبهات ( الطبيعية والشرطية ) يتكافأ مع مجموع الانحكار في حياة الانسان ، وأما كيف استفادت السلوكية من تجارب بافلوف، وما هيم المنبهات الشرطية التي كشفت عنها هذه التجارب فضاعفت من عدد المنبهات التي تفسر السلوكية في ضوئها أفكار الانسان والسي أي مدى يمكن لتجارب بافلوف ان تبرهن على وجهة النظر السلوكية ، في فيذا من يحوث هذا الكتاب وهو الجزء الخامس من القسم الثاني في هذا الكتاب سد وانما يهمنسا الآن ابراز وجهة النظر السلوكية التي تخضع المياة الفكرية عند الانسان للتفسير الميكانيكي وتفهم الفكر والشمور بوصفه نشاطا فيزيولوجيسا للتفسير الميكانيكي وتفهم الفكر والشمور بوصفه نشاطا فيزيولوجيسا ميه أسباب مادية متنوعة ه

ومن الواضح ان أي محاولة لوضع نظرية للمعرفة في ضوء السلوكية هذه يؤدي حتما الى موقف سلبي تجاه قيمة المعرفة والى عدم الاعتراف بقيمتها الموضوعية ، وبالتالي يصبح كل بحث عن صحة هذه الفكرة العلمية أو هذا المذهب الفلسفي أو ذاك الرأي الاجتماعي عبثا لا مبرر له لأن كل فكرة ، مهما كان طابعها او مجالها الملمي او الفلسفي او الاجتماعي، لا تعبر عن شيء سوى حالات خاصة تنعدت في أجسام أصحاب الفكرة أنسهم • فلا نستطيع ان نتساءل على الصعيد الفلسفي أي الفلسفتين على صواب: مادية أبيقور أو الهية ارسطو، ولا أن تتسامل على الصعيد العلمي أيهما على صواب : نيوتن في فكرته القائلة بتفسير الكون على أساس الجاذبية ، أو آنشتين في نسبيته العامة ، ماركس في تفكيره الاقتصادي ، أو ريكاردو مثلا . وهكذا في كل المجالات ، لأنَّ تساؤلنا هذا يبدر في ضوء السلوكية شبيها تماما بالتساؤل عن عمليات الهضم عنسد الباحثين المختلفين وأبهما هو الصحيح، فكما لا يصح ان تتسامل أيهما هو الحقيقة، عمليات الهضم عند ابيقور ونيوتن وماركس او عند أرسطو وآنشتسين وريكاردو • كذلك لا يصح ان تتسامل أي مذاهبهم وأفكارهم هو الحقيقة لأن افكار هؤلاء المفكرين، كعمليات الهضم المختلفة في معدهم ، ليست الا وظائف جسمية ونشاطات عضوية ، فمتى أمكن لنشاط المعدة في عمليات الهضم ان يكشف لنا عن نوعية الغذاء ويصف لنا طبيعته يتساح للنشاط العصبي في الدماغ ان يمكس شيئًا من الحقائق الخارجية ، وما دام لا يمجوز لنا ان تتمامل عن نشاط المسدة أهو صددق أو كاذب فكذلك بالنسبة الى النشاط الفكرى .

ونجد ايضا بوضوح ان الفكرة في رأي المدرسة السلوكية مرتبطة بمنبهاتها لا بدليلها ، وبذلك تفقد الثقة بكل معرفة بشرية لأن من الجائز ان تتبدل وتعقيها فكرة مناقضة اذا اختلفت المنبهات والشروط الخارجية ويعود من عبث القول مناقشة المفكر في فكرته وأدلتها وانها يعب القحص عن المنبهات المادية لتلك الفكرة وازالتها ، فاذا كانت الفكرة قد نشأت مثلا من حرارة الموقد في الغرفة التي يفكر فيها وعملية الهضم كان السبيل الوحيد للقضاء على الفكرة تغير جو الغرفة وإيقاف عمليات الهضم مثلا،

# وهكذا تصبح الموفة البشرية خواء وخلوا من القيمة الموضوعية •

ومذهب التحليل النفسي عند فرويد يسجل نفس النتائج ألتي انتهت اليها السلوكية فيما يتصل بنظرية المعرفة ، فهو وان كان لا ينكسر المقل ولكنه يقسمه الى فتتين احداهما العناصر الشعورية وهي مجموعة الافكار والمواطف والرغبات التي نحس جا في نفوسنـــا ، والآخــر العناصر اللاشمورية في المقل أي شهواتنا وغرائزنا المختزنة وراء شعورنا وهيقوى عقلية عبيقة الفور في أعماقنا ولا يمكن لنا السيطرة على نشاطها او التحكم في تكوينها وتطورها ، وكل العناصر الشعورية تعتمد على هذه العناصر الخفية التي لا نشعر بها ، وليست اعمال الشخص الشعورية الا انعكاسا محرفا لتلكُّ الشهوات والدوافع المختزنة في اللاشعور ، فالشعور اذن أتى عن طريق اللاشعور حتى يمكن القول لدى أصحاب التحليل النفسي بأن اللاشعور هو الذي يعدد محتويات الشمور وبالتالي يتحكم في كل أفكار الانسان وسلوكه ، وعلى هذا الاساس تصبح شهواتنـــا الغريرية هي الاساس الحقيقي لما نعتقد بصحت ، وليست عمليات الاستدلال التي تهدينا الى النتائج المفروضة علينا سلفا من قبل شهواتنا وغرائزنا الا اعلاء لتلك الغرائز وتساميا بها الى منطقة الشمور التي تشكل القسم الأعلى من العقل، بينما تشكل العناصر اللاشعورية والفرائز والشهوات المُعتزنة الطابق الارضي أو القسم الاسفل الاساسى •

وبسهولة نستطيع ان ندرك أثر هذا المفهب التحليلي على تطريبة المعرفة . فان الفكر في ضوئه ليس أداة لتصوير الواقع والمحمس بالحقيقة وانما وظيفته التمبير عن متطلبات اللاشعور ، والانتهاء حتما الى النتائج التي تفرضها شهواتنا وغرائزنا المختزنة في أعماقنا ، وما دام المقل آلة طيمة في خدمة غرائزنا والتمبير عنها لا عن الحقيقة والواقع فليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأنه يمكس الحقيقة لأن من العائر ان تكون المعتيقة علمى خلاف رغباتنا اللاشعورية التي تتحكم في عقلنا • ومن المستحيل أن شكر في تقديم أي ضمان للتوافق بين قوانا المقلية اللاشعورية وبين الحقيقة لأن هذا التفكير ذاته ينبثق أيضا عن رغباتنا اللاشعورية ويعبر عنها لا عن الواقع والحقيقة •

ويجي، سد هذا دور المادية التاريخية تنتهي الى نفس التتيجة التي أسفرت عنها مذاهب السلوكية والتحليل النفسي بالرغم من إن أصحابها يرفضون كل لون للشك ويؤمنون على الصعيد الفلسفي بقيمة المرف...ة وقدرتها على كشف الحقيقة ه

والمادية التاريخية تسبر عن المنهوم الكامل للماركسية عن التاريخ والمجتمع وقوانين تركب وتطوره وهي لذلك تعالج الاتحكار والمسارف الانسانيسة عامة بوصفها جزءا من تركيب المجتمع الانساني فتعطي رأيها في كيفية نشوء سائر الأوضاع العياسية والاجتماعية .

والفكرة الأساسية في المادية التاريخية هي ان الوضع الاقتصادي المدي تحدده وسائل الانتاج هو الأساس الواقعي للمجتمع بكل نولحيسه فجميع الظواهر الاجتماعية تنشأ عن الوضع الاقتصادي وتتطور تبحال لتطوره و ففي بريطانيا مثلا حينما تحول وضعها الاقتصادي من الاقطاع الى الرأسمالية وحلت الطاحونة البخارية محل الطاحونة الهوائية تبدلت جميع أوضاعها الاجتماعية وتكيف وفقا للحالة الاقتصادية الجديدة و

ومن الطبيعي للمادية التاريخية ، بعد أن آمنت جذا ، أن تربط المعرفة الانسانية عموما بالوضع الاقتصادي أيضا بوصفها جزءا من الكيسان الاجتماعي الذي يرتكز كله على العامل الاقتصادي ، ولذلك تجد أنها تؤكد على ان المعرفة الانسانية ليست وليدة النشاط الوظيفي للدمساغ فعسب ، وانما يكمن سببها الأصيل في الوضم الاقتصادي ، ففكسر الانسان انمكاس عقلي للاوضاع الاقتصادية وما ينشأ عنها من علاقات وهو ينمو ويتطور طبقا لتلك الأوضاع والملاقات ،

ومن اليسير ان نلاحظ هنا أن القوى الاقتصادية احتلت في الماديسة الترضية موضع العناصر اللاشعورية من الفرائز والشهوات في نظريسة فرويد ، فيينما كان الفكر عند فرويد تمييرا حتميا عن متطلبات الفرائز والشهوات المكتنزة يصبح في رأي المادة التاريخيسة تمييرا حتميا عسن متطلبات القوى الاقتصادي والوضع الاقتصادي العام ، والنتيجة واحدة في الحالين وهي انعدام الثقة بالمرفة وفقدانها لقيمتها لأفها اداة لتنفيسذ متطلبات قوة صارمة مميطرة على التفكير هي قوة اللاشمور او قسوة الوضع الاقتصادي ، ولا يمكننا أن نعرف ما اذا كان الوضع الاقتصادي يمين عقولنا المحقيقة أو ضدها ، وحتى اذا وجدت هذه المرفة فهي بدورها أيضا تمبير جديد عن متطلبات الوضع الاقتصادي التي لم نعرف بعد كيف ثق بتطابقها مع الواقع ،

وبهذا نعرف ان مذهب الماركسية في التاريخ كان يغرض عليها الشك غير أنها لم تخضم الشك وأعلنت في فلسفتها عن إيدانها بالمعرفة وقيمتها وسوف نعرض فيما بعد لنظرية المعرفة عند الماركسية على الصعيد الفلسفي، وانما نريد أن نشير هنا الى النتائج المحتومة للمذهب الماركسي فسي التاريخ — أي المادية التاريخية — تناقض نظرية الماركسية الفلسفية عسن المحرفة لأن الربط المحتوم بين الفكس والمامسل الاقتصادي في المذهب التاريخية بمن الفكس والمامسل الاقتصادي في المذهب التاريخية المعرفة بشرية خلافًا لنظرية الموضة المركسية اتي على هذه الثقة كما صنرى ه

وسوف لن ندخل في تقاش الآن مع هذه النظريات الثلاث (السلوكية

واللاثمورية والمادية التاريخية ) فاننا فاقتينا السلوكية ورصيدها العلمي المزعوم من تجارب بافلوف في دراستنا الادرائد ــ البيزء المخاص مسين القسم الثاني لهذا الكتاب ــ واستطعنا ان فيرهن على أن السلوكية لا تكفي تفسيرا مقبولا للفكر ، كما تناولنا في كتاب ( اقتصادقا ) الماديبة التاريخية بالدرس والنقد الموسع بوصفها الاساس العلمي للاقتصاد الماركسي ، واتنهينا الى تتائج تدين المادية التاريخية في ارصدتها الفلسفية والعلمية وتبرز ألوان التناقض بينها وبين اتجاه المحركة التاريخية في واقع المحياة ، وأما نظرية فرويد في التحليل النفسي فلها موضعها من البحث في كتاب مجتمعنا ،

فنعن هنا اذن لسنا بصدد نقاش تلك النظريات في مجالاتها الخاصة. وانما سوف نتتصر على الحديث عنها بالقدر الذي يتصل بنظرية الممرفة .

فغي حدود الملاقة بين تلك النظريات ونظرية المرقة نستطيع القول بأن البرهنة ضد المرقة البشرية وقيمتها الموضوعية بنظرية علمية تنطوي على تناقض وبالتالي على استحالة فاضحة الان النظرية العلمية التي تقدم ضد المرقة البشرية ولازالة الثقة بها صوف تحكم على ذاتها أيضا وتنسف أساسها وتسقط عن الاحتبار الأنها ليست الا لصدى تلك المماوف التي تعطرها وتشك أو تنكر قيمتها ، ولذلك كان من المستحيل ان تتخذ النظرية العلمية دليلا على الشك القلمفي ومبروا لتجريد الموقة من قيمتها •

فالنظرية السلوكية تصور الفكر باعتباره حالة مادية تحدث في جسم المفكر بأسباب مادية كما تحدث حالة ضفط الدم فيه و ولأجل ذلك تنتهي بتجريده من قيمته الموضوعية ، غير ان هذه النظرية ليست هي من وجهة نظر السلوكية نفسها الاحالة خاصة حدثت في اجسام اصحاب النظرية القسهم ولا تعبر عن شيء صوى ذلك و

كما أن تقرية فرويد جوء من حياته المقلية الشمورية ، فأذا صح ان الشمور تميير محرف عن القوى اللاشمورية وتنيجة معتومة لتحكم تلك القوى في سيكولوجية الانسان فسوف تفقد نظرية فرومد قيمتها لأنها في هذا الضوء ليست أداة للتميير عن الحقيقة وانما هي تمبير عن شهواته وغرائزه المضوءة في اللاشمور •

#### نظرية المرفة في فلسفتنا

والآن نستطيع ان نستخلص من دراسة المذاهب السابقة ونقدهــــا الخطوط العريضة لمذهبنا في الموضوع ، وتتلخص فيما ياتي :

الغط الاول: ان الادراك البشري على قسين : احدهما التصور ، والآخر التصديق ، وليس للتصور بمختلف الواله قيمة موضوعية ، لأنه عبارة عن وجود الشيء في مداركنا ، وهو لا يبرهن ... اذا جرد عن كل اضافة ... على وجود الشيء موضوعيا خارج الادراك ، وائما الذي يملك خاصة الكشف الذاتي عن الواقع الموضوعي هو التصديق أو المرف.ة التصديقية ، فالتصديق هو الذي يكشف عن وجود واقدم موضوعي للتصور ،

الخط الثاني : ان مرد المعارف التصديقية جبيما الى معارف أساسية ضرورة ، لا يمكن اثبات ضرورتها بدليل أو البرهنة على صحتها ، وانعا يشعر المقل بضرورة التسليم والاعتقاد بصحتها ، كسداً عدم التناقض ومبدأ الملية والمبادى والرياضية الاولية ، فهي الاضواء المقلية الاولى ، وعلى هدى تلك الاضواء يجبان تقام سائر المعارف والتصديقات، وكلما كان المكر أدق في تعليق تلك الاضواء وتسليطها كان أبعد عن الفطأ ، فقيمة ألمرفة تتبع مقدار ارتكازها على تلك الاسس ومدى استنباطها منها ، ولذلك كان من الممكن استحصال معارف صحيحة في كل من المبتافيزيقا والرياضيات والطبيعيات على ضوء تلك الاسس ، وأن اختلفت الطبيعيات في شيء ، وهو أن الحصول على معارف طبيعية بتطبيق الاسس الاولية يتوقف على التجربة التي تهيء للانسان شروط التطبيق ، وأما المبتافيزيقا والرياضيات فالتطبيق فيها قد لايحتاج الى تعربة خارجية ،

وهذا هو السب في ان تتائج الميتافيزيقا والرياضيات تتائمج قطمية في الغالب ، دون التتائج العلمية في الطبيعيات ، فان تطبيق الاسس الأولية في للطبيعيات لما كان محتاجا الى تجربة تهيى، شروط التطبيق ، وكانت التجربة في الغالب ناقصة وقاصرة عن كشف جميع الشروط ، فلا تكون التتيجة القائمة على أساسها قطعية .

ولتأخذ لذلك مثالا من العرارة ٥ فلو أردنا أن نستكشف السبب الطبيعي للحرارة ، وقمنا بدراسة عدة تجارب علمية ، ووضعنا في نهاية المطاف النظرية القائلة أن ( الحركة سبب الحرارة )، فهذه النظرية الطبيعية في المحقيقة تتيجة تطبيق لمدورة ماي التجارب التي عمدناها ، ولذا فهي صحيحة ومضعوفة الصحة بعقدار ما ترتكز على تلك المبادى، الفرورية ، فالمالم الطبيعي يجمع أول الامركل مظاهر المورارة التي هي موضوع البحث ، كلم بعض الحيواتات والحديد للحمي والاجسام المحترقة وغير ذلك من الاف الاثبياء الحارة ، ويبدأ بتطبيق مبدأ عقلى ضروري عليها وهو مبدأ العلية القائل ( أن لكل حادثة سببا ) ،

فيعرف بذلك ان لهذه المظاهر من الحرارة سببا معينا ، ولكن هذا السبب حتى الآن مجهول ومردد بين الفة من الاشياء ، فكيف يتاح تعيينه من يشها؟

ويستعين العالم الطبيعي في هذه المرحلة بعبداً من المبادىء الضرورية المقلية ، وهو المبدأ القائل ( باستحالة انفصال الشيء عن سببه ) ،ويدرس على ضوء هذا المبدأ تلك الطائفة من الاشياء التي يوجد بينها السبب الحقيقي للحرارة ، فيستبعد عدة من الاشياء ويسقطها من الحساب ، كدم الحيوان \_ مثلا \_ ، فهو لا يمكن أن يكون سببا للحرارة لأن هناك من الحيوانات ما دماؤها باردة ، فلو كان هو السبب للحرارة لما أمكن أن تنفصل عنه ويكون باردا في بعض الحيوانات . ومن الواضح أن استبعاد دم الحيوان عن السببية لم يكن الا تطبيقا للمبدأ الآتف الذَّكر الحاكسم بأن الشيء لا ينفصل عن سببه ، وهكذا يدرس كل شيء مما كان يظنه من اسباب الحرارة فيبرهن على عدم كونه سببا بحكم مبدأ عقلي ضروري • فان امكنه ان يستوعب بتجاربه العلمية جميع ما يعتمل ان يكون سببا للحرارة ، ويدلل على عدم كونه سببا \_ كمَّا فعل في دم الحيوان \_ ، فسوف يصل في نهاية التحليل العلمي الى السبب الحقيقي ــ حتما ــ بعد اسقاط الاشياء الاخرى من الحساب، وتصبح النتيجة العلمية حينتذ حقيقة قاطعة ، لارتكازها بصورة كاملة على المبادئ، العقلية الضرورية ، وأما اذا بقى في خاية الحساب شيئان او أكثر ولم يستطع ان يمين السبب علىضوء المبادىء الضرورية ، فسوف تكون النظرية العامية في هذا المجال ظنية .

## وعلى هذا نعرف :

ولا : ان المبادىء المقلية الضروريسة هي الاساس العام لجسيسع الحقائق الطمية ، كما سبق في الجزء الاول من الممائة .

ثانيا : أن قيمة النظريات والنتائج العلمية في المجالات التجريبية .

موقوفة على مدى دتنها في تطبيق تلك المبادى، الضرورية على مجموعة التجارب التي امكن العصول عليها • ولذا فلا يمكن اعطاء نظرية علمية بشكل قاطع الا اذا استوعبت التجربة كل امكانيات المسألة ، وبلغت الى درجة من السعة والدقة بعيث المكن تطبيق المبادى، الضرورية عليها ، واقامة استنتاج علمي موحد على اساس ذلك التطبيق ،

الثنا: في المجالات غير التجريبة - كما في مسائسل المتافيزيةا - ترتكز النظرية الفلسفية على تلبيق المبادئ الفرورية على تلك المجالات ، ولكن هذا التطبيق قد يتم فيها بصورة مستقلة عن التجربة ، ففي مسألة اثبات العلة الاولى للعالم - مثلا - يجب على العقل ان يقوم بمحاولة تطبيق مبادئه الفرورية على هذه المسألة ، حتى يضم بموجها نظريت الايجابية او السلبية ، وما دامت المسألة ليمت تجريبية فالتطبيق يحصل بمعلية تفكير واستنباط عقلي بحت بصورة ممتقلة عن التجربة ،

وبهذا تختلف مسائل المتافيزيقا عن العام الطبيعي في كثير مسن مجالاتها ، ونقول ( في كثير من مجالاتها ) لأن استنتاج النظرية الفلسفية أو المتافيزيقية من المبادئ الضرورية في بض الاحايين يتوقف على التجربة أيضا ، فيكون للنظرية الفلسفية حينئذ نفس ما للنظريات العلمية من قيمة ودرجة ،

الخط اثنات : عرفنا ان المرفة التصديقية هي التي تكشف لنا عسن موضوعية التصور، ووجود واقع موضوعي للصورة التي توجد في ذهنناه وعرفنا أيضا أن هذه المرفة التصديقية مضمولة بمقدار ارتكازها على المبادىء الضرورية و والمسألة الجديدة هي مدى التطابق بين الصسورة الذهنية سي فيما أذا كانت دقيقة وصحيحة سوالواقع الموضوعي السذي صدقنا بوجوده من ورائعا •

والجواب على هذه السالة ، هو أن الصورة الذهنية التي نكونها عن واقع موضوعي معين فيها تلعيسان : فهي من تلعيسة صورة الشيء ورجوده المخاص في ذهننا ، ولا بد لأجل ذلك ان يكون فيها الشيء متشلا فيها ، والا لم تكن صورة أنه ، ولكنها من تلعية اخرى تختلف عن الواقع الموضوعي اختلافا اساسيا ، لأنها لا تملك الخصائص التي يتمتع بهسسا الواقع الموضوعي لذلك الشيء ، ولا تتوفر فيها ما يوجد في ذلك الواقسم من الوان الفعالية والنشاط ، فالصورة الذهنية التي نكونها عن المادة أو الشمس او المرارة مهما كانت دقيقة ومفصلة لا يمكن ان تقسوم بنفس الأدوار الفعالة التي يقسوم بها الواقع للوضوعي لتلك الصور الذهنية في الخارج ،

وبذلك نستطيع ان نعد الناصية الموضرعية للفكرة ، والناحيسة الذاتية ، أي الناحية التي ترجع الذاتية ، أي الناحية الماضونة عن الواقع الموضوعية باعتبار تمثل الشيء فيها لدى النحن ، ولكن الشيء الذي يمثل لدى النحن في تلك المصورة يفقد كل فعالية ونشاط مما كا نرجمتم به في المجال المخارجي ، بسبب التصرف الذاتي ، وهذا الغارق بين الفكرة والواقع هو في اللغة الفلسفية الغارق بين المعكرة والواقع هو في اللغة الفلسفية الغارق بين المعكرة والواقع هو في اللغة الفلسفية الغارق المسالة الثانية من هذا الكتساب (۱) ،

<sup>(</sup>١) وهذه الناحية اللائية التي تطويطيها الصور اللهنية فيرايناء تختلف من الناحية اللائية التي يقول بها ( كانت ) ، والتي ينادي بها النسبيدون اللائية التي يقول بها ( كانت ) ، والتي ينادي بها النسبيدون اللائية في راينا باعتبار البحائب الصوري من المام كما يزعم ( كانت ) ولا باعتبار كون الادواك حصيلة تفاعل مادي ، والتفاصل بستاعي التصرف من الجانبين ، بل هي على اساس التقوقية بين لوني الوجود : اللهني والخارجي ، فالشيء الموجود في الصورة اللهنية هيو الشيء المؤجود في الخارجي .

#### النسبية التطورية :

والآن، وقد طفنا على شتى المذاهب الفلمنية في نظرية المعرفة ، نصل الى دور الديالكتيك فيها ، فقد حساول الماديون الديالكتيكيون أبعاد فلسنتهم عن الشك والسفسطة ، فرفضوا المثالية والنسبية الذاتية ، وما اتهت اليه عدة مذاهب من ألوان الشك والارتياب ، واكدوا على المكان المرفة الحقيقية للعالم ، وبذلك ظهرت نظرية المعرفة على ايديهم في اطار من اليقين الفلسفي ، المرتكز على اسس النظرية الحسية والمذهب ، التعريبي ،

فعاذا رصدوا لهذا المشروع النجار والتصميم الفلسفي الضخم ؟ كان رصيدهم هو التجربة لتفنيد المثالية .

وكان رصيدهم هو الحركة لرفض النسبية •

#### التجربة والثاليسة :

#### قال النجاز عن المثالية:

<sup>(</sup>۱) لودفيغ فيورباخ ص ٥٤ .

وقال ماركس:

 ان مسالة معرفة ما اذا كان بوسع الفكر الانساني ان ينتهي الى حقيقة موضوعية ليس بسئالة نظرية ، بل انها مسئالة عملية ، ذلك انه ينبني للانسان ان يقيم الدليسل في مجسال الممارسة على حقيقة فكره » (1) •

وواضح من هذه النصوص أن الماركسية تحاول أن تبرهن علمى الواقع للموضوعي بالتجربة ، وتحل المشكلة الاساسية الكبرى في الفلسفة ... مشكلة المثالية والواقعية ... بالاساليب العلمية .

وهذا مظهر واحد من مظاهر عديدة وقع فيها الخلط بين الغلسفة والعلوم ، فان كثيرا من القضايا القلميفية حاول بعض دراستها بالاساليب العلمية ، كما ان عدة من قضايا العلم درسها بعض المفكرين دراسسسة فلسفية ، فوقع الخطأ في هذه وتلك .

والمشكلة التي يتصارع حولها المثاليون والواقعيون هي من تلك المشاكل التي لا يمكن اعبار التجربة المرجع الاعلى فيها ، ولا اعطاؤها المسغة الملية ، لان المسألة التي يرتكز عليها البحث فيها هي مسألة وجود واقع موضوعي للحس التجريبي ، فالمثالي يزعم ان الاشياء لا توجد الا في حسنا وادراكاتنا التجريبية ، والواقعي يستقد بوجسود واقع خارجي مستقل للحس والتجربة ، ومن البديمي ان هذه المسألة تفسم الحس التجربة ، ومن البديمي ان هذه المسألة تفسم الحس موضوعية التجربة والحس بالتجربة ، والحس قصهما ، ولا الرد على المثالية موضوعة التجربة والحس بالتجربة والحس تقسهما ، ولا الرد على المثالية

<sup>(</sup>۱) لودنيغ فيورباخ ص ۱۱۲ .

بها ، مع أنها هي موضع النقاش والبحث بين الفريقين المثالبين والواقعيين.

فكل مشكلة موضوعية انما يمكن اعتبارها علمية ، وحلها بأساليب العلم التجريبية ، فيما اذا كان من المعترف به سلفا صدق التجريبة العلمية وموضوعيتها ، فمشكلة حجم القمر ، أو بعد الشمس عن الارض ، أو بنية المذرة ، أو تركيب النبات ، أو عدد المناصر البسيطة ، يمكن التعاج الطرق العلمية في دراستها وحلها ، وأما اذا طرحت نفس التجرية علمي بساط البحث ، وثار النقاش حول قيمتها الموضوعية ، فلا موضع للاستدلال العلمي في هذا المجال على صدق التجربة وقيمتها الموضوعية بالتجربة تفسها ،

فواقعية الحس والتجربة اذن هي الاساس الذي يتوقف عليه كيان العلوم جميعاً ، ولا تتم دراسة أو معالجة علمية الا بناء عليه ، فيجب أن يعالج هذا الاساس معالجة فلسفية خالصة قبل الاخذ بأي حقيقة علمية .

واذا درسنا المسألة دراسة فلسفية نبعد ان الاحساس التجريبي لا يمدو أن يكون لونا من ألوان التصور ، فمجوعة التجارب مهما تنوعت انما تمون الانسان بادراكات حسية متنوعة ، وقد مر بنا التحدث عسن الاحساسات في دراستنا للمثالية ، وقائا انها ما دامت مجرد تصورات فلا تبرهن على الواقع الموضوعي وحض المتهوم المثالي ،

وائما يجب علينا أن تنطلق من المذهب العلمي لنشيد على اسسمه المنهوم الواقعي للحس والتجربة ، فنؤمن بوجرد مبادىء تصديقية ضرورية في المقل ، وعلى ضوء تلك المبادىء تثبت موضوعية أحاسيسنا وتجاربنا .

ولتأخذ لذلك مشــالا مبدأ العلية ، الــذي هو من تلك المـادى. الضرورية ، فان هذا المبدأ يحكم بأن لكل حادثة سببا خارجا عنه ، وعلى أساسه تتأكد من وجود واقع موضوعي للاحساسات والمشاعر التي تعدث في نفوسنا ، لانهـــا بحاجة الى سبب تنبئق عنه ، وهذا السبب هو الواقع الموضوعي ه .

وهكذا نستطيع ان نبرهن على موضوعية المعس والتجربة بمبــداً العليـــة ه

فهل يمكن للماركسية أن تتخذ هذا الاسلوب ؟ طبعا لا ، وذلك : اولا : لأنها لا تؤمن بعبادى، ضرورية عقلية ، فليس مبدأ العلية في عرفها الا مبدأ تجريبيا تدل عليه التجربة ، فلا يصح أن يستبر اساسا لصدق التجربة وموضوعيتها .

وثانيا: ان الديالكتيك غسر تطورات المادة وحوادثها بالتناقضات المحواة في داخلها و وليست العوادث الطبيعة في تفسيره معتاجة الى سبب خارجي ، كما سندرس ذلك بكل تفسيل في المسألة الثانية ، فاذا كان هذا التفسير الديالكتي كافيا لتبرير وجود الحوادث الطبيعة ، فلماذا تذهب بعيدا ؟! ولماذا نضطر الى افتراض سبب خارجي وواقع موضوعي لكل ما يثور في تفوسنا من ادراك ؟! بل يصبح من الجائز ان تقول المثالية في طواهر الادراك والحس ما قاله الديالكتيك عن الطبيعة تماما ، وتزعم ان هذه الظواهر في حدوثها وتماقها محكومة لقانون تقض النقض الذي يضم رصيد التغير والتطور في المحتوى الداخلي ،

وجمدًا نعرف ان الديالكتيك لا يحجبنا عن سبب خارج الطبيعة فحسب ، بل يحجبنا بالتالي عن هذه الطبيعة بالذات ، وعن كل شيء خارج دنيا الشعور والامراك (١) .

 <sup>(</sup>۱) وقد جاء في كـالام أنجلز السابق التأكيد على ناجية القيمة

ولنعرض شيئًا من النصوص الماركسية التي حاولت معالجة المشكلة بما لا ينفق مع طبيعتها وطابعها الفلصنمي :

# أ ــ قال ( روجيه غارودي ) :

« تعلمنا العلوم ان الانسان غلير على وجه الارض في زمسن متأخر جدا ، وكذلك الفكر كان متأخر جدا ، وكذلك الفكر كان موجودا ، متقدما على الارض ، على المادة ، يعب اذن التأكد بأن هذا الفكر لم يكن فكر الانسان ، ان المثالية في جميسع أشكالها لا تستطيم ان تنجو من اللاهوت) (1) .

لقد وجدت الارض حتى قبل كل كائن ذي حساسية ، قبل
 كل كائن حي • وما كان لأية مادة عضوية ان توجــد علــــي

الموضوعية لخلق ظاهرة وانسائها ، وان في ذلك الرد الحاسم على التزعات المثالية ، ولا اظل هذا التأكيد حين يصدر من المدرسة الماركسية ينطوي على معنى فلسفى ان يصوغ من ذلك على معنى فلسفى خاص ، وان امكن للباحث الفلسفى ان يصوغ من ذلك دليلا خاصا على البات ان الواقع الموضوعي يرتكز على العلم الحضوري ، فلزا الى ان الفامل يهم بالازه، وما يحلق علما حضوريا ، والعلم الحضوري بشيء هو نفس وجوده الوضوعي. فالانسان اذن يتصل بالواقع الموضوعي لما يعلمه علما حضوريا ، فالمثالية اذا اسقطت من حساب المرفة الموضوعية العلم الحصولي المداي لا نتصل فيه الا بافكارنا ، كفى الواقعية العلم الحصولي المداي لا نتصل فيه الا بافكارنا ، كفى الواقعية العلم الحصولي المداي لا نتصل فيه الا بافكارنا ، كفى الواقعية العلم

ولكن هذا الدليل يقوم على فهم مغاوط للعلم الحضوري ؛ فان اسامى معرفتنا للاشياء انما هو العلم الحصولي ، واما العلم الحضوري فهـُو لا يعني أكثر من حضور المعلوم الواقعي لدى العالم ، ولذلك كان كل انسأن يعلم بنفسه علما حضوريا ، مع ان كثيرا من الناس انكر وجود النفس ، ولا تتسم حدودنا الخاصة في هذه الدراسة للافاضة في هذه الناحية .

<sup>(</sup>١) ما هي المادة ص ٣٢ .

الكرة الأرضية في أول مراحل وجودها • ظلادة غير العضوية سبقت الحياة اذن وكان على الحياة ان تنمو وتتطور خسلال آلاف آلاف السنين قبل ان يظهر الانسان ومعه المعرفسة • الملوم تقودنا اذن الى التأكد بأن العالم قد وجد في حالات لم يكسن فيها أي شكل من أشكسال الحياة أو العساسيسة ممكنا » (1) •

مكذا يعتبر (روجيه) العقيقة العلمية — القائلة بضرورة تقدم نشأة المادة غير الصفوية على المادة العضوية بدليلا على وجود العالم الموضوي لأن المادة العضوية ما دامت تتاجا لتطور طويل ومرحلة متأخرة من مراحل نمو المادة ، فلا يمكن ان تكون المادة مخلوقة للومي البشري، من مراحل نمو متأخر بدوره عن وجود كائنات عضوية حية ذات جهاز عصبي ممركز ، فكأنه افترض مقدما ان المثالية تسلم بوجود المادة العضوية ، فشاد على ذلك استدلاله ، ولكن هذا الافتراض لا مبرر له ، لأن المادة بمختلف الواتها واقسامها ب من العضوية وغيرها ب ليست في المفهوم المثالي الا صورا ذهنية ، نخلقها في ادراكاتنا وتصوراتنا ، فالاستدلال النوي يقدمه لنا (روجيه) ينطوي على مصادرة ، وينطلق من نقطة لا تعترف بها المثالية ،

ب \_ قال لينين :

( اذا لردنا طرح المسألة من وجهة النظر التي هي وحدها صحيحة ـ يعني من وجهة النظر الديالكتيكية المادية ـ ينمني أن تتساطه الكهارب والاثير ٥٠ الخ موجودة خارج الذهن البشري ، وهل لها حقيقة موضوعية أم لا ؟ عن هذا السؤال

<sup>(</sup>١) ما هي المادة ص ؟ ..

ينبغي ان يجيب علماء التاريخ الطبيعي . وهم يجيبون دائما ودون تردد بالايجاب نظرا لأنهم لا يترددون بالتسليم بوجود الطبيعة وجودا اسبق من وجود الانسان، وجود المادة العضوية ۽ (١) .

وتلاحظ في هذا النص نفس المصادر التي استعملها ( روجيه ) ، مم التشدق بالعلم واعتباره الفاصل النهائي في المسألة • فما دام علسم التَّاريخ الطبيعي قد أثبت وجود العالم قبل ظهور الشعور والادراك ، فما على المثاليين الا ان يركعوا امام الحقائق العلميـــة ويأخذوا جا • ولكـــن علم التاريخ الطبيعي ما هو الا لون من ألوان الادراك البشري • والمثالية تنفي الواقع الموضوعي لكل ادراك مهمما كان لوئ ، فليس العلم في منهوَّمها الآ فكرا ذاتياً خالصا ، أفليس العلم حصيلة التجارب المتنوعة ؟! أو ليست هذه التجارب والاحساسات التجريبية هي موضع النقال ، الدائرة حول ما اذا كانت تملك واقعا موضوعيا أو لا ١٤ فكيف يُكون للعلم كلبته القاصلة في الموضوع ؟!

## ج ـ قال جورج بوليتزير :

﴿ لِيسَ هَناكُ مِن يَشَكُ فِي أَنْ الحِياةِ المَادِيَّةِ للمجتمع توجمه مستقلة عن وعي الناس ، اذ ليس ثمة مـــن يتمنى الازمــة الاقتصادية ، سُواء كان رأسماليا أو بروليتاريا ، رغم ان هذه الازمة تحدث حتما ، ٥٠٠ •

وهذا لون جديد يتخذه الماركسيون للرد على المثالية ، فـ (جورج)

<sup>(</sup>۱) ما هي المادة ص ٢١ (٢) المادية والمثالية في الفلسفة ص ١٨° .

لا يستند في هذا النص الى حقائق علمية ، وانما يركز استدلاله علسى حقائق وجدانة انة لا يتمنى كرا من الحوادث التي تحدث ، ولا يرغب في وجودها ، ومع ذلك هي تحدث وتوجد خلاقا لرغبته ، فلا بد اذن أن يكون للحوادث وتسلسلها المطرد واقع موضوعي مستقل ، وليست هذه المحاولة الجديدة بأدنى الى التوفيق من المحاولات السابقة ، لأن المنهوم المثالي سالذي ترجع فيسه الإشياء جميعا الى مشاعر وادراكات سالا يرعم ان هذه المشاعر والادراكات تنبثق عن اختيار الناس واراداتهم المطابقة ، ولا تتحكم فيها فوانين ومبادى، عامة ، بل المثالية والواقمية متفتان على أن المالم يسيد طبقا لقوانين ومبادى، تجري عليه وتتحكم فيه ، وانما يختلفان في تفسير هذا المالم واعتباره ذاتيا موضوعيا ،

والنتيجة التي تؤكد عليها مرة اخرى هي أن من غير المكن اعطاء منهوم صحيح للفلسفة الواقعية ، والاعتقاد بواقعية الحس والتجربة الا على أساس المذهب العقلي ، القائل بوجود مبادى، عقلية ضرورية مستقلة عن التجربة ، وأما اذا بدأنا البحث في مسألة المثالية والواقعية مسى التجربة أو الحس ــ اللذين هما مورد النزاع الفلسفي بين المثاليين والواقعين ــ فسوف ندور في حلقة مفرغة ، ولا يمكن أن نخرج منها بتيجة في صالح الواقعية القلسفية ،

#### التجرية والشيء في ذاته :

تحارب الماركسية فكرة الشيء لذاته التي عرضها (كانت) ، فسي بعض أشكالها ، كما تحارب الافكار التصورية المثالية ، فلننظر السي اسلوبها في ذلك .

قال جورج بوليتزير :

و والواقع ان الجدل ــ وحتى الجدل المثالي عند هيجل ــ يقول ان التبييز بين صفات الشيء والشيء في ذات تبسيز أجوف ، فاذا عرفنا كل صفات شيء ما عرفنا الشيء ذاته ، ثم يبقى أن تكون هذه الصفات مستقلة عنا ، وفي هذا بالذات الواقع الموضوعي، فلا يمكن إن يقال عنه انه غير قابل للمعرفة. فين السخف ان تقول ــ مثلا ــ شخصيتك شيء وصفاتك وعيوبك شيء آخر عوانا اعرف صفاتك وعيوبك ولكني لا اعرف شخصيتك ، ذلك لأن الشخصية هي بالضبط مجموع العيوب والصغات ، وكذلك فن التصوير هو جماع اعمال الصور ، فمن السخف ان نقول هناك اللوحات والرسامون والألوان والأساليب والمدارس ، ثم هناك ( التصوير ) في ذاته معلقـــا فوق الواقع وغير قابل للمعرفة ، فليس هناك قسمان للواقع، بل الواقع كل واحد نكشف بالتطبيق وجوهه المختلفة علمى التوالي و وقد علمنا الجدل ان الصفات المختلفة للاشبيـــــــــاء تكشف عن نفسها بواسطة الصراع الباطن للاضداد ، وهو الذي يصنع التغيير، ع فحالة السيولة في ذاتها هي بالضبط حالة الاتزان النّسبي ، الذي ينكشف تناقضه الباطن في لحظـة التجمد أو الفليّان . ومن هنا قال لينين ﴿ لا يُوجِدُ وَلا يَمَكُنَ ان يوجد أي فارق مبدئي بين الظاهرة والشيء فيذاته ُوليس ثمة فرق بين ما هو معروف وبينها يعرف بعد عفى الزداد عبق معرفتنا للواقع اصبحالشيء في ذاته تدريجيا شيئا لذاتنا ١٠٥٠،

<sup>(</sup>١) المادية والثالية في الفلسفة ص ١٠٨ -- ١٠٩ .

ولأجل ان تدرس الماركسَية في هذا النص ، يجب ان نعيز بسين معنمين الفكرة فصل الشيء في ذاته عن الشيء لذاتنا :

الاول : الله اللهم البشري لما كان يرتكز ... في نظر المبدأ الحسي التجريبي ... على الحس ، والحس لا يتناول الا ظواهر الطبيعة ، ولا ينقذ الى الصميم والجوهر ، فهو مقصور على هذه الظواهر التي يمتد اليها الحس التجريبي ، وتقوم بذلك هوة فاصلة بين الظواهر والجوهر ، فالظواهر هي الاشياء لذاتنا ، لأنها الجانب السطحي القابل للادراك من الطيعة ، والجوهر هو الشيء في ذاته ولا تنفذ اليه المرفة البشرية ،

ويعاول جورج بوليتزير القضاء على هذه الثنائية بحذف المادة او المجوه من الواقع الموضوعي ، فهو يؤكد على أن الجدل لا يميز بين صفات الشيء والشيء في ذاته ، بل يعتبر الشيء عبارة عن مجموعة الصفات والظواهر ، ومن الواضح ان هذا لون من الوان المثالية التي تادى بها ( باركلي ) حين احتج على اعتقاد الفلاسفة بوجود مادة وجوهر وراء الصفات والظواهر التي تبدو لنا في تجاوبنا ، وهو لون من المثالية يعتبه لمبدأ الحسي والتجريبي ، فما دام الحس هو القاعدة الإساسية للمرفة ، وهو لا يدرك سوى الظواهر ، فلا بد من اسقاط الجوهر من الحساب ، واذا سقط فلا يبقى في الميدان الا الظواهر والصفات القابلة الحداك ،

اثثني: ان الظواهر ـــ التي يمكن ادراكها ومعرفتها ــ ليست هي في مدراكنا وحواسنا كما هي في واقعها الموضوعي • فالثنائية ليست هنا ين الظاهرة كما تبدو لنا والظاهرة كما هسي موجودة بصورة موضوعية مستقلة •

فهل تستطيع الماركسية أن تقضي على هذه الثنائية ؟ وتبرهن على أن الواقع الموضوعي يبدو لنا في أفكارة وحواسنا كما هو في مجالسه الخارجي المستقبل ؟ ونجيب بالنفي ما دام الادراك في المعهوم المادي عملا فريولوجيسا خالصا ٠

ويازمنا في هذا الصدد ان شرف لون العلاقة القائمة بين الادراك أو الفكرة أو الاحساس ، والشيء الموضوعي في المفهوم المادي ، على أساس المادية الآلية ، وعلى أسلس المادية الديالكتيكية مما .

أما على أساس المادية الآلية ، فالصورة أو الادراك العسي انسكاس للواقع الموضوعي في الجهاز المصبي انسكاسا آليا،كما تتمكس الصورة في المراة أو المدسة ، فأن المادية الآلية لا تسرف للمادة بحركة ونشاط ذاتي ، وتقسر جميع الملواهر تفسيرا آليا ، ولذلك لا يمكنها أن تفهم علاقات المادة الخارجية بالنشاط الذهني للجهاز المصبي ، الا في ذلك الشكل المجاد من الانسكاس ،

وتواجه حينئذ السؤالين التاليين :

هل يوجد فيالاحساس شيء موضوعي،أيشيء ليس متملقا بالانسان وانما انتقل الى الحس من الواقع الخارجي للمادة ؟

واذا كان يوجد شيء من هذا القبيل في الاحساس ، فكيف انتقـــل هذا الشيء من الواقع الموضوعي الى الاحساس ؟

والمادية الآلية لا تستطيع ان تجيب على السؤال الأول بالاتبات، لأنها اذا اثبتت وجود شيء موضوعي في الاحساس لزمها ان تبرر كيفية انتقال الواقع الموضوعي الى الاحساس الذائي ، أي أن تجيب على السؤال الثاني وتفسر عملية الانتقال ، وهذا ما تسجر عنه ، ولذا فهي مضطرة الى ان تضع نظرية الانمكاس ، وتفسر الملاقة بين الفكرة والشيء الموضوعي ، كما تفسر الملاقة بين صورة المراة او المعسة ، والواقسع الموضوعي الذي يتمكس فيهما ه واما المادية الديالكتيكية - التي لا تجيز الفصل بين المادةوالحركة، وتعتبر كيفية وجود المادة هي الحركة - فقد حاولت ان تعطي تفسيرا جديدا لعلاقة الفكرة بالواقع الموضوعي على هذا الاساس ، فزعمت أن الفكرة ليست صورة آلية محضا لذلك الواقع ، بل الواقع يتحول الى فكرة ، لان كلا منهما شكل خاص من أشكال الحركة وألوافها لا يشم من تحليل الانتقال من شكل الى آخر فالمادة الموضوعية لما كانت في كيفية وجودهما شكلا خاصا من الحركة ، فتتحول هذه الحركة الفيزيائية للشيء الى حركة نفسية فيزيولوجية الى حركة نفسية لميزيولوجية الى حركة نفسية للفكرة (١٠) ، فليس موقعه الفكر موقعا سلبيا ، وليس الانمكاس المعكاس آليا كما هو مفهوم الفكر لدى المادية الإلية ،

وهذه المحاولة من المادية الدوالكتيكية لا يمكن ان تنصح في كشف علاقة بين الشيء والفكرة ، عدا علاقة مبب بتنيجة ، وعلات واقسم بصورة منمكسة عنه نظرا الى أن تعول العركة الفيزيائية للشيء الىحركة فيزيولوجية وبالتالي الى حركة نفسية سليم هو المفهوم انصحيح من الحركة والانتقال الى شكل جديد ، كما نقول في حركة المذر على السندان : أنها تتحول الى حرارة ، والحرارة والحركة المجابة شكان المسئدان : أنها تتحول الى حرارة ، والحرارة والحركة المجابة شكان المحركة وهو المحركة وهو المحركة المجابة شكان المحركة وهو المحركة المجابة المناف المسئل جديد ، وهو العرارة ، فالحد المناف المناف المسئل جديد ، وهو العرارة ، فالحد المناف المناف المسئل المدينة عند المسئل جديد ، وهو العرارة ، فالحد المناف ال

<sup>(</sup>١) لاحظ ( ما هي المادية ) ص ٨ .

بمناه الدقيق للحركة من لون الى آخر ، ولنفترض انه اهر معقول ، ولكن ليس من المعقول تفسير الحس أو القكر بعملية تحول كهذه ، وذلك الأن الحركة الفيزيائية للواقع الموضوعي المحسوس لا تتحول بالاحساس الى حركة نفسية ، لأن التحول يعني تبدل الحركة من شكل الى شكل ، ومن الواضح ان الحركة الطبيعية أو الفيزيائية للمادة المحسوسة لا تتبدل هكذا الى حركة فيزيولوجية أو فكرية ، اذ أن معنى تبدلها كذلك زوال الشكل الأول من الحركة ، وبالتالي زوال المادة التي تعبر عن وجودها في ذلك الشكل الخاص ه

فليست الحركة الموضوعية للشيء المحسوس كحركة المطرقة ، وليس الإحساس تحويلا لتلك الحركة الموضوعية ــ التي هي كيفية وجدود المادة ــ الى حرارة ، والا لكاذة ــ الى حماس عطية تبديل للمادة الى فكرة كما تتبدل الحركة الإلية الى حرارة ،

وعلى هذا فليست معالة الادراك معالة تحول العركة الفيزيائية الى حركة نفسية ، الذي هو بعينه عبارة عن تحول الواقع الموضوعي الى فكرة ، بل يوجد للشيء المحسوس والمدرك واقع موضوعي وللاحساس أو وجود آخر في نفوسنا ، ما دام هناك رجودان وجود ذاتي للاحساس أو الفكر ، ووجود موضوعي للشيء المحسوس ، فلا نستطيع ان نفهم الصلة بين هذين الوجودين الاكما نفهم الصلة بين سبب وتسجة ، وكما نفهم الملاقة بين واقع وصورة منمكسة عنه ، ونواجه عند هذا بكل وضوح المسالة الاساسية التي نعن بصدها ، وهي : أن الفكرة ما دامت تسجة للشيء الموضوعي ، وما دامت الملاقة المتهومة ينهما هي علاقة السببية ، فلماذا يجب أن نفترض أن هذه التنبعة وسببها يختلفان عن مائر التتاهج

وأسبابها ويمتأزان عليهما بخاصة وهي ان التنبيجة تصور لنا سبيهما وتعكمه انعكاسا ناما 18

فهناك كثير من الوطائف الفيزيولوجية هي تتأتيج اسباب خارجية ممينة ، ولم نجد في واحدة من التتأتيج القدرة على تصوير سببها ، وانعا تدل دلالة غامضة على وجود اسباب لها خارج نطاقها ، فكيف نستطيع ال نسترف للفكرة بأكثر من هذه الدلالة الفامضة ؟!

وهب ان الماركسية نجمت في تفسير الفكر والادراك، بعملية تحول للحركة الفيزيائية الى حركة نفسية ، فهل يعني هذا ان الفكرة تستطيع ان تطابق الواقع الموضوعي بصورة كاملة ؟! ان هذا التفسير يجعلنا انظر الى الفكرة والحركة الآلية التي تتحول اليها ، ومن الواضح ان الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة فيها يجملهما غير متطابقين ، فكيف نفترض التطابق بين الفكرة وواقعها الموضوعى؟!

وبيدو على المدرسة الماركسية لون من الاضطراب والتشويش عند مواجهة هذه المشكلة ، ويمكننا أن نستخلص دليلين لها على هذه النقطة من عدة نصوص متفرقة ومشوشة احدهما ، دليل فلسفي ، والآخر ، دليل يولوجي علمي .

# أما الدليل القلسفي فيلخصه النص التالي:

« أن الفكر يستطيع أن يعرف الطبيعة معوفة تامة ، ذلك لانه في أنه جزءا منها ، ذلك لانه تتاجها والتمبير الإعلى عنها ، أن الفكر هو الطبيعة تعيي ذاتها في ضمير الإنسان ، يقدول لينين : « أن الكون هو حركة للمادة تخضع لقوائين ولما لهم تكن معرفتنا الا تناجا أعلى للطبيعة لا يسعها الا أن تعكس

هذه القوانين، ولقد كان أنجز بيين كتابه ( التي دوهر تن):

ان المادية الفلسفية هي وحدها التي تستطيع تأسيس قيصة
المعرفة على دعائم متينة ، حين يؤخذ الوعي والفكر على افسا
شيئان معطيان ، كانا في زمان يتمارضان مع الطبيعة ومسع
الكائن عندأذ يؤدي ذلك بنا حتما الى ان فجد ب رائعا ب
جدا ب كون وعينا للطبيعة وتفكير الكائن وقوانين الفكسر
متطابقة الى أبعد حد ، ولكن اذا تساملنا ما هو الفكر ؟ وما
هو الوعي ؟ ومن أين يأتيان ؟ وجدنا ان الانسان هو فسه
تتاج للطبيعة ، نما في بيئة ومع نمو هذه البيئة ، وعندئذ يصبح
هي أيضا عند آخر تعطيل متنوجات الذهن البشري التي
وانما في توافق مع سائر الطبيعة المتراسة ) ( ) ،

ان الفكر في المفهوم الماركسي جزء من الطبيعة او تتاج أعلى لها • ولنغترض ان هذا صحيح ــ وليسهو بصحيح ــ فهل يكفيذلك لأجل أن نبرهن على امكان معرفة الطبيعة بصورة كاملة ؟!

صحيح ان الفكر اذا كان جزءا من الطبيعة وتناجا لها فهو يمشل بطبيعة الحال قوانينها ، ولكن ليس معنى هذا ان الفكر جذا الاعتبسار يصبح معرفة صحيحة الطبيعة وقوانينها .

أو ليس الفكر المتنافيزيقي أو المثالي فكرا ، وبالتالي جزءا مسن الطبيعة وتتاجا لها ... في الزعم المادي ١٤ أو ليست جميع محويات العطيات الفيزيولوجية ظواهر طبيعية وتتاجا للطبيعة ١٤

 <sup>(</sup>۱) ما هي اللدية - ۲۱ - ۲۷ .

فقوانين الطبيعة اذن تنشل في تفكير المادي الجدلي وتجري عليه ، وفي التفكير المثالي والميتافيزيقي على السواء ، كما تتشل في جميسم الممليات والظواهر الطبيعية فلماذا يكون الفكر الماركسي معرفة صحيحة للطبيعة دون غيره من هذه الامور ١٤ مع انها جميعا تناجات طبيعية تمكس قوانين الطبيعة ، وبهذا نعرف ان معجد اعتبار الفكر ظاهرة للطبيعة وتتاجا منها ، لا يكفي لأن يكون معرفة حقيقية للطبيعة ، بل لا يضع بين الفكرة وموضوعها الا علاقة السبية الثابتة بين كل تتيجمة وسبجما الطبيعي وانما تكون الفكرة معرفة حقيقية اذا كمنا فيها بخاصة الكشف والتصوير ، التي تمتاز بها على كل شيء كخر ،

وأما الدليل البيولوجي على مطابقة الادراك أو الاحساس للواقع الموضوعي، فهو ما يعرضه لنا النص التالي :

« لا تستطيع أن تكون وهي في مستوى الاحساس نافسة 
يولوجيا في حفظ العياة ، الا أذا كانت تمكس الواقسع 
الموضوعي » (۱) • « إذا كان صحيحا أن الاحساس ليس الا 
رمزا دون أيما شبه بالشيء وإذا كان يمكن بالتالي تطابق 
أشياء عديدة متفايرة ، أو أشياء وهبية ومثلها تماما أشياء 
واقسية ، عند أذ يكون التمود البيولوجي على البيئة مستحيلا 
إذا أفترضنا أن الحواس لا تتبح لنا تعين أتجاهنا ييقين وصط 
الأشياء ، والرد عليها بعالية ، يبد أن كل النشاط المعلي 
البيولوجي للانسان والحيوان يدلنا على درجات اكتمال 
هذا الشعور » (٢) •

<sup>(</sup>١) ما هي المادة ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٣٦ .

واضح أن النسبة في الحس لا تعني أن أشياء عديدة ومتفايرة تشترك في رمز حسي واحد ، ليسقط هذا الرمز عن القيمة نهائيا ، ويسجز عن تميين الاتجاء الذي يحفظ لنا حياتنا ويصدد موقفنا من الأشيسساء الخارجية ، بل النظرية النمبية الفيزيولوجية تقوم على اساس أن كل لون من الاحساس فهو رمز يختص بواقع موضوعي معين ، لا يمكن أن يرمز اليه بلون آخر من ألوان الحس ، ويتاح حينئذ لنا أن فعدد موقفنا مسن الإثمياء على ضوء تلك الرموز ، وزد عليها بالقعالية التي تنسجم مسع الرمز وتنطلبها طبيعة الحياة تجاهه .

#### الحركة المياكتيكية في الفكر

وتناولت الماركسية بعد ذلك المذهب النسبي في الحقيقـة ، فاعتبرته نوعا من السفسطة ، لأن النسبة فيه ثمني تفير الحقائق من ناحية ذاتية ، وقررت النسبية بشكل جديد ، أوضحت فيه تفير الحقائق طبقا لقوانين التطور والتفير في المادة الخارجية .

فليست في الفكر الانساني حقائق مطلقة ، وانما الحقائق التسي ندركها نسبية دائما ، وما يكون حقيقة في وقت يكون بنفسه خطا في وقت آخر ، وهذا ما تتفق عليه النسبية والماركسية ما ، وتزيد الماركسية بالقول ان هذه النسبية وهذه التغيرات والتطورات ، في الحقيقة ليست الا انمكاسا لتغيرات الواقع، وتطورات المادة التي تتمثلها في حقائقنا الفكرية، فالنسبية في الحقيقة بنفسها نسبية موضوعة ، وليست نسبية ذاتية ناشئة من جانب الذات المفكرة ، ولذلك فهي لا تعني عدم وجود معرفة حقيقية للانسان ، بل الحقيقة النسبية المتطورة التي تمكس الطبيعة في تطورها ، هي الموفة الحقيقية في المنطق الديالكتي ،

قبال لينين:

« ان المرونة التامة الشاملة للمفاهيم، وهي المرونة التي تذهب الى حد تماثل الاضداد، ذلك جوهر القضية ، ان هذه المروفة اذا استخدمت على نحو ذاتي تضمي الى الانتقائية والسفسطة، والمرونة المستخدمة موضوعا يمني بكونها تمكس جميسسح جوانب حركة التطور المادية ووحدتها ، انما هي الديالكتيك، وهي الانمكاس الصحيح للتطور الابدي للمالم ، الدفاتسر اللهنفية ص ٨٤ (١) ،

# وقسال أيضسا .

و نستطيع بالطلاقنا من المذهب النسبي البحث تبرير كل نوع
 من أفواع السفسطة • الدفاتر الفلسفية ص ٣٣٨ ( ٢) •

وتنال كيدروف :

« ولكن قد توجد ثمة نزعة ذاتية ، لبس فقط حينما نمنل على أساس المنطق الشكلي بمقولاته الساكنة العجامدة ، وانسا أيضا حينما نممل بواسطة مقولات مرنة متحولة ، ففي العالة الاولى نصل الى الفييية ، وفي الثانية نصال الى المذهب النسبي والسفسطائية والانتقائية » (٣) ،

وقسال أيضسا:

« يقتضي المنطق الديالكتي الماركسي ، ان يطابق انمكاس

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ٥٠ ــ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) الرجع ذاته ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) الرجع ذاته ص ٥٠ .

العالم الموضوعي في ضمير الانسان الشيء المتمكس • وان لا يتضس شيئا غربيا عنه ، شيئا جيء به على نحو ذاتي • ان التفسير الذاتي وفقا لوجهة النظر النسبية ولمرونة المفاهيم ، هو اضافة غربية تعاما ، كمبالغة الغيبية الذاتية في تجريدات المنطق الشكلي » (1) •

هذه النصوص تدل على المحاولة التي اتخذتها الماركسية لترفع على أساسها يقينها الفلسفي ، وهي محاولة تطبيق قانون الديالكتيك علسى العقيقسة .

فالانسان وان لم تكن لديه حقيقة مطلقة في مجموع افكاره ، غير ان سلبية امكان الحقيقة المطلقة عن افكاره ليس لأجل انها كومة مسن الخطاء مطلقة تجمل المحرفة الصحيحة مستحيلة على الانسان نهائيا ، بل لأن الحقائق التي يملكها الفكر الانساني حقائق تطورية ، تنمو وتشكامل على طبق قوانين الديالكتيك ، فهي لذلك حقائق نسبية وفي حركة مستمرة .

# قــال لينين :

« يجب ان لا يتصور الفكر ( يعني الانسان ) الحقيقة في شكل معبرد مشهد ( صورة ) شاحبة ( باهتة ) ، بدون حركة ان المرفة هي الاقتراب اللامتناهي الابدي للفكر قحو الشيء عجم المكاس الطبيعة في فكر الانسان ليس كشيء جامد معبرد ، بدون حركة ، بدون تناقضات ، وانما كمملية تطور أبدية للحركة لولادة التناقضات وحسل هذه التناقضات .

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ٥١ .

الدفاتر الفلسفية ص ١٦٧ -- ١٦٨ > (١) •

وقمال أيضما :

« من المهم في نظرية المرفة - كما في جميسع حقول العلسم
 الاخرى - أن يكون التفكير دائما ديالكتيكيا ، أي أن لا يغرض مطلقا كون وعينا ثابتا لا يتطور » (٢٠) .

وقال كيدروف :

واشار كيدروف الى كلمة يعدد فيها لينسين اصلوب المنطــق الديالكتي في التفكير اذ يقول :

« يتتضي المنطق الديالكتي ان يؤخذ الشيء في تطوره ، فسي نائه ، في تغيره » وعقب على ذلك بقوله : « وخلافا للمنطق الديالكتي ، يممد المنطق الشكلي الى حل مسألة الحقيقة حلا أوليا الى أبعد حد ، بواسطة صيفة ( نعم — لا ) ، انه يعلم الإجابة بكلمة واحدة وبصورة قاطمة ، على المعوّل ؛ همل

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الرجع ذاته ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) الرجع ذاته ص ٢٠ - ٢١ .

الظاهرة تلك موجودة أم لا ؟ والاجابة مثلا ، بــ ( تمم ) على السؤال : هل الشمس موجودة ؟ وبـ ( لا ) على السؤال : هل الدائرة المربعة موجودة ؟ في المنطق الشكلي يقف الانسان عند حد اجابات بسيطة جدا ، نمم أو لا ، أي عند حد تمييز نهائي بين الحقيقة والخطأ ، لهذا السبب تواجه الحقيقة باعتبارها شيئا معلى ساكنا ثابتا نهائيا ، ومتعارضا تعارضا مطلقا مم الخطأ » (١) .

تخلص معنا من هـــــذه النصوص الماركسية آراء ثلاثــــة ، يرتبط بعضها ببعض كل الارتباط .

الاول: أن الحقيقة في نبو وتطور ، يعكس نبو الواقع وتطوره .

الثاني: أن الحقيقة والخطأ يمكن ان يعتمما ، فتكون الفكــرة الواحدة خطأ وحقيقة ، وليس هناك تعارض مطلق بين الخطأ والحقيقة ، كما يؤمن به المنطق الشكلي ، على حد تمبير كيدروف .

الثالث : ان أي حكم مهما بدت الحقيقة فيه واضحة فهو يعتوي على تناقض خاص ، وبالتالي على جانب من الخطأ ، وهذا التناقض هو الذي يعمِل المعرفة والمحقيقة تنمو وتتكامل .

فهل الحقيقة القائمة في فكر الانسان تنطور وتتكامل حقيقة ؟ وهل يمكن للحقيقة أن تجتمع مع الخطأ ؟

وهل تحتوي كل حقيقة على :تيضها وتنمو بهذا التناقض الداخلي ؟ هذا ما نريد ان تنبيته فعلا .

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ١٤ .

#### ا - تطور الحقيقة وحركتها:

يجب قبل كل شيء أن نعرف ماذا يراد بالحقيقة القائمة في الفكسر الانساني ، التي آمنت الماركسية بنموها وتكاملها ؟ ، أن الفلسفة الواقعية تؤمن بواقع خارج حدود الشمور والذهن وتعتبر التفكير أي تفكير كان ، محاولة لمكس ذلك الواقع وادراكه ، وعلى هذا ، فالحقيقة هي الفكرة المطابقة لذلك الواقع والمباثلة له ، والفطأ يتمثل في الفكرة أو الرأي أو المقيدة التي لا تطابق الواقع ولا تماثله ، فالمقياس الفاصل بين الحسق والبامل ، بين الحقيقة والخطأ ، هو مطابقة الفكرة للواقع ،

والحقيقة بهذا المفهوم الواقعي ، هي موضوع العراك الفلسفي المنيف بين الواقعين من ناحية ، والتصوريين والسفسطائيين من ناحية اخرى وفالواقعيوزيؤكدون على امكانها ، والتصوريون أو السفسطائيون ينفونها أو يترددون في القدرة البشرية على الظنر بها •

غير ان لفظ الحقيقة قد استخدمت له عدة معاني اخرى ، تختلف كل الاختلاف عن مفهومها الواقعي الآنف الذكر ، وابتمد بذلك عن الميدان الأساسي للصراع بين فلسفة اليقين ، وفلسفات الشك والانكار ،

فين تلك التطويرات الحديثة التي طرأت على الحقيقة ، تطويسر النسية الذاتية الذي شاء أن يضع للقط الحقيقة مفهوما جديدا ، فاعتبر 
الحقيقة عبارة عن الاحراك الذي يتفق مع طبيعة الجهاز الصعبي وشروط 
الاحراك فيه ، وقد مر حديثنا عن النسبية الذاتية ، وقلنا أن اعطاء 
الحقيقة هذا المفهوم ، يعني أنها ليست آكثر من تعبير عن شيء ذاتي ، فلا 
تصبح الحقيقة حقيقة الا من ناحية اسمية فقط ، وبذلك تفقد الحقيقة في 
المفهوم النسبي الذاتي صفتها كموضوع للنزاع والصراع الفلسفي ، يين اتجاهات اليقين والشك والانكار في الفلسفة • فالنسبية الذاتية مذهب من مذاهب الشك يتبرقع بستار من العقيقة •

وهناك تفسير فلسني آخر للحقيقة ، وهو الذي يقدمه لنا ( وليسم جيمس ) في مذهبه الجديد في المرفة الإنسانية ( البراجماتزم أو مذهب اللرائم ) • وليس هذا التفسير بادنى الى الواقعية أو ابعد عن فلسفات الشاك والانكار من التفسير السابق ، الذي حاولته النسبية الذائية ، ويتلخص مذهب ( البراجماتزم ) في تقديم مقياس جديد ، لوزن الأفكار والقصل فيها بين الحق والباطل وهو مقدرة الفكرة المسنية على انجاز المفراض الانسان في حياته العملية • فان تضاربت الآراء وتعارضت ، كان أختها وأصدقها هو أنفهها واجداها ، أي ذلك الذي تنهض التجربة العملية منائد على فائدته و والأفكار التي لا تحقق قيمة عملية ولا يوجد لها كان فافعة فيما تصادف من تجارب الحياة ، فليست من الحقيقة بشيء ، بلي يجب اعتبارها الفاظا جوفاء لا تحمل من المنى شيئا • فمرد الحقائق بلي يجب اعتبارها الفاظا جوفاء لا تحمل من المنى شيئا • فمرد الحقائق جيما في هذا المذهب الى حقيقة عليا في الوجود ، وهي الاحتفاظ بالبقاء أولا ، ثم الارتفاع بالحياة نعو الكمال ثانيا • فكل فكرة يمكن استعمالها تصديقها ، وكل فكرة لا تصنع شيئا في هذا المضمار فلا يصح الاخذ بها •

وعلى هذا الاساس عرف ( برغسون (١) ) الحقيقة بأفسا اختراع شيء جديد ، وليست اكتشافا لشيء سبق وجوده ، وعرفها (شلر) بأنها ما تخدم الانسان وحده ، وحدد ( ديوي ) وظيفة الفكرة قائلا ان الفكرة الرقية الحياة ، وليست وسيلة الى معرفة الاشياء في ذاتها ،

 <sup>(</sup>۱) برغسون: حیات ، غلسفته ، منتخبات ـ سلسلة: زدني طما
 رقم ۲۰ ـ منشورات موبدات .

وفي هذا المذهب خلط واضح بين العقيقة نفسها ، والهدف الاساسي من محاولة الظفر بها ، فقد ينبني ان يكون الفرض من اكتساب العقائق، هو استثمارها في المجال العملي والاستنارة بها في تجارب العياة ، ولكن ليس هذا هو ممنى العقيقة بالذات ، وتلخص الرد عليه فيما يأتي :

ولا: أن اعطاء المنى العملي البحت للمعقيقة ، وتجريدها مسن خاصة الكشف عما هو موجود وسابق ، استسلام مطلق للشك الفلسفي، الذي تحارب التصورية والسفسطة لاجله ، وليس مجرد الاحتفاظ بلفظة العقيقة في مفهوم آخر كافيا للرد عليه أو التنظس منه ،

ثلقيا: اذ من حقنا التساؤل عن هذه المنفعة العملية ، التي اعتبرت مقياسا للمحق والباطل في ( البراجماتزم ) ، أهي منفعة الفرد الخاص الذي يفكر ؟! أو منفعة الجماعة ؟ ومن هي هذه الجماعة؛ وما هي حدودها ؟ وهل يقصد بها النوع الانساني بصورة عامة ؟ أو جزء خاص منه ؟ وكل من هذه الافتراضات لا تعطى تفسيرا معقولا لهذا المذهب الجديد . فالمنفعة الشخصية اذا كانت هي الميار الصحيح للحقيقة ، وجب ان تختلف الحقائق باختلاف مصالح الافراد ، فتحدث بسبب ذلك فوضى اجتماعية مريعة ، حين يختار كــلّ فرد حقائقه الخاصــة ، دون أي اعتناء بعقائق جميعاً • واما اذا كانت المنفعة الانسانية العامة هي المقياس ، فسوف يبقى هذا المقياس معلقا في عــدة من البحوث والمجــآلات ، لتضارب المصالح البشرية واختلافها في كثير من الاحايين • بل لا يمكن البت حينئذ بحقيقة مهما كانت ، ما لم تمر بتجربة اجتماعية لحويلة الامد . ومعنى ذلك ان (جيمس) نفسه ، لا يمكنه ان يعتبر مذهبه ( البرلجماترم ) صحيحا ما لم يمر جذه التجربة ، ويثبت جدارته في الحياة العمليـــة ، وهكذا يوقف الذهب تفسه ه الله: ان وجود مصلحة للانسان في صدق فكرة ما ، لا يكفي لامكان التصديق بها فالمحد لا يمكنه ان يصدق بالدين ، ولو آمن بدوره القمال في تسلية الانسان ، وانعاش آماله ومؤاساته في حياته العملية ، فخذا ( جورج سنتياتا ) يصف الايمان بأنه غلطة جميلة ، آكثر ملامسة لنوازع النفس من الحياة نفسها ، فليس التصديق بفكرة نظير الألوان الاخرى من النشاط العملي ، التي يمكن للانسان أن يقوم بها اذا تعقق من فائدتها ، وهمكذا يقوم ( البراجماتزم ) على عدم التفرقة بين التصديق بالنشاط الذهني الخاص ... ومختلف النشاطات العملية ، التي يباشرها الانسان على شوء مصالحه وفوائده ،

ونخلص من هذه الدراسةالى اللههوم الوحيد للحقيقة ، الذي يمكن للفلسفة الواقعية اتخاذه ، هو ( الفكرة المطابقة للواقع) .

والماركسية التي تنادي بامكان المعرفة العقيقية ، وترفض الأجل ذلك النزعات التصورية والشكية والسفسطائية ، ان كانت تعني بالعقيقة مفهوما آخسر غير مفهومها الواقعي ، فهي لا تتعارض مع تلك المذاهب مطلقا ، لأن مذاهب الشك والسفسطة انما ترفض العقيقة بمعنى الفكرة المطابقة للواقع ، ولا ترفض لفظ العقيقة بأي مفهوم كان ، فلا يمكن للماركسية ان تبرأ من نزعات الشك والسفسطة ، لمجرد اتخاذ لفظ العقيقة وولمورته في مفهوم جديد ،

فيجب اذن لأجل رفض تلك النزعات حقا ، ان تأخذ الماركمسية البحقية بمفهومها الواقعي الذي ترتكز عليه الفلسفة الواقعية ، حتى يمكن اعتبارها فلسفة واقعية مؤمنة بالقيم ألموضوعية الفكر عقا ٠

واذا عرفنا المنهوم الواقعي الصحيح للحقيقة حان لتا ان تنبين ما اذا كان من الممكن للحقيقة جذا المنهوم الذي تقوم على أساسه الواقعية ان تنظور وتنمير بحركة صاعدة كما تعتقد الماركسية أولا ؟ ان الحقيقة لا يمكن ان تتطور وتنمو ، وان تكون محدودة في كل مرحلة من مراحل تطورها بعـــدود تلك المرحلة الخاصة ، بـــــل لا تخرج الفكرة ـــــ كل فكرة ــــ عن احد امرين : ضي اما حقيقة مطلقة واما خطأ ،

ولكن الواقع الذي يعب ان يفهمه قارئنا العزيز ان الايمان بالحقائق الملطقة ورفض التذير والحركة فيها • لا يعني مطلقا تجميد الطبيعة • ولا ينغي تطور الواقع الموضوعي وتغيره • ونحن في مفاهيمنا الفلسفية نعتقد بأن التطور قانون عام في عالم الطبيعة ، وان كينوتته الخلوجية في صيرورة مستمرة ، ونرفض في قص الوقت كل توقيت للحقيقة وكل تغير فيها •

ولنفرض ــ الإيضاح ذلك ــ ان سببا معينا جعل الحرارة تشتد في ماء خاص ، فحرارة هذا الماء بالفعل في حركة مستمرة ، وتعلور تدريجي، ومعنى ذلك ان كل درجة من الحرارة يلنها الماء فهي درجة مؤقتة ، وسوف يعبرها الماء بصعود حرارته الى درجة أكبر ، فليس للماء في هذا المحال درجة حرارة مطلقة ، هذا هو حال الواقع ملوضوعي القائم في الخارج ، فاذا قسنا حرارته في لحظة مسينة ، فكانت الحرارة فيه حال طرق المتبربة ، وهذه الحقيقة هي ان درجة حرارة الماء في تلك اللحظة عن طرق التجربة ، وهذه الحقيقة هي ان درجة حرارة الماء في تلك اللحظة المينة كان (٥٠) وانما تحول عنها انها حقيقة الانها فكرة الاكدنا مس الطبيعي ان الموارة في تعلى اللحظيم ما المتباعل الموارة في تعلى اللحظيم الماء في تعلى اللحظيم الماء في دراء الموارة في لحظة خاصة ، ومن الطبيعي ان

حرارة الماء سوفلا تقف عند هذه الدرجة ، بل انها سوف تتصاعد حتى تبلغر درجة الغليـــان .

ولكن الحقيقة التي اكتسبناها هي الحقيقة لم تنفير ، بمعنى انا متى لاحظنا تلك اللحظة الخاصة التي قسنا حرارة الماء فيها ، فحكم س. بكسل تأكيد س. بأن حرارة الماء كانت بعرجة (١٠) فعرجة (١٠) من الحرارة التي بلغها الماء وان كانت درجة مؤكة بلحظة خاصة من الزمان وسرعان ما المجازتها الحرارة الى درجة آكبر منهاءالا ان الفكرة التي حصلتانا بالتجربة وهي ان الحرارة في لحظة معنة كانتفيدرجة (١٠) س. فكرة مسعيحة وحقيقة مطلقة ، ولذا نستطيع ان تؤكد صدقها دائما ، ولا نعني بالتأكيد على على طول الخط ، فان الحقيقة التي اكتسبناها بالتجربة لا تتناول حرارة على طول الخط معنة ، فعين تصفها بأنها حقيقة مطلقة ، وليست موقتة ، الماء الا في الحزارة في تلك اللحظة المينة قد تمينت في درجة (١٠) مثلا عقيب بشكل نهائي ، فالماء وان جاز ان تبلغ حرارته درجة (١٠٠) مثلا عقيب تلك اللحظة ، واكن من غير الجائز ان يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة ، واكن من غير الجائز ان يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة ، واكن من غير الجائز ان يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة ، واكن من غير الجائز ان يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة ، واكن من غير الجائز ان يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة الخاصة خطأ بعد ان كان حقيقة ،

واذا عرفنا ان الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع، وتبينا ان الفكرة اذا كانت مطابقة للواقع في ظرف معين، فلا يمكن ان تعود بعد ذلك فتخالف الواقع في ذلك الظرف بالذات، أقول: اذا علمنا ذلك كله يتجلى بوضوح الخطأ في تطبيق قانون الحركة على العقيقة، لان العركة تثبت التنفير في الحقيقة، وتجملها دائما حقيقة نسبية وموقتة بمرحلتها الخاصة من المحلور: وقد عرفنا انه لا تغير ولا توقيت في الحقائق، كما ان التطور والتكامل في الحقيقة يعنى ان الفكرة تصبح بالحركة حقيقية بشكل

أقرى ، كما أن العرارة ترتمي بالعركة الى درجة أكبر مع أن الحقيقة تختلف عن الحرارة ، فالعرارة يمكن أن تشتد وتقوى ، واما الحقيقة في حس كما عرفنا تعبر عن الفكرة المطابقة للواقع ولا يمكن أن تقسوى مطابقة الفكرة للواقع وتشتد ، كما هو شأن العرارة ، وأنما يجوز أن قبل نشك فلفكر الانساني جاب جديد من ذلك الواقع لم يكن يعلم بعقب خليدة يضيفها المقل المي المحقيقة المطابقة ، فأذا كما نعرف حقيقة جديدة يضيفها المقل اللى الحقيقة السابقة ، فأذا كما نعرف التي عرفناها عن علاقة ماركس ثائر بمنطق هيجل ، فهذه المعرفة هي الحقيقة الاولى التي عرفناها عن علاقة ماركس بفكر هيجل ، وحين نظالم بعد ذلك تاريخه وفلسفته نعرف أنه اتخذ جدله فطبقه تطبيقا ماديا على التاريخ والاجتماع الى غير ذلك عن الملاقات الفكرية بن المستحصين ، فكل هذه معارف جديدة تكشف عس جوانب مختلفة من الواقع ، وليست نعوا وتطورا للحقيقة الأولى التي حصلنا عليها منذ البده ،

وليس تحمس المدرسة الماركسية لاخضاع الحقيقة لقانون الحركة والتطور ، الالأجل القضاء على الحقائق المطلقة التي تؤمن جا الفلسفــة المبتافيزيقية .

وقد فاتها اثها تقضي على مذهبها بالحماس لهذا القانون، لأن الحركة اذا كانت قانونا عاما للحقائق فسوف يتمذر اثبات اية حقيقة مطلقة ، وبالتالي يستمط قانون الحركة بالذاتْ عن كونة حقيقة مطلقة .

فمن الطريف ان الماركسية تؤكد على حركة العقيقة وتغييرها طبقـــا لقانون الديالكتيك ، وتعتبر ان هذا الكشف هو النقطة المركزية لنظريتهم في المعرفة ، وتتفافل عن ان هذا الكشف بنفسه حقيقة من تلك العقائق التي آمنوا بعركتها وتغيرها عاذا كانت هذه الصقيقة تتحرك وتغير كما تتحرك المار الحقائق بالطريقة الدوالكتيكية ، فهي تحتسوي على تنافض سوف ينسط بتطورها وتغيرها كما يعتم ذلك الدوالكتيك ، واذا كانت هدف ينسط بتطورها وتغيرها كما يعتم ذلك الدوالكتيك ، واذا كانت هدف الدوالكتيك والحركة للعقائق والمعارف وبرهانا على أن الصقيقة لا تحضع الاصول الحركة الدوالكتيكية عالمارف وبرهانا على أن الصقيقة لا تحضع والمعارف البشرية ، ينطوي على تنافض فاضح وحكم صريح باعدام نفسه على كلا الحالين ، فهو اذا اعتبر حقيقة مطلقة اتتفت قواعده ، وتبطى ان المحركة الدوالكتيكية الا تسيطر على دنيا الحقائق لانها لو كانت تسيطر على دنيا الحقائق لانها لو كانت تسيطر على دنيا المحقائق لانها لو كانت تسيطر على دنيا المحققة هي الدوالكتيك عليها لما وجدت حقيقة مالمقة ، ولو كانت هذه الحقيقة هي الدوالكتيك نفسه ، وإذا اعتبر حقيقة نسبية خاضمة التطور والعركة بمتضى تنافضاتها الداخلية ، فسوف تنفي هذه الحقيقة ويزول المنطق الديالكتيكي وسبح فقيضه حقيقة قائمة ،

#### ب ... اجتماع الحقيقة والخطأ:

صبق فيما عرضنا من نصوص الماركسية الها تعيب على المنطق الشكلي ، على حد تصيرها ، ايمانه بالتمارض المطلق بين الخطأ والحقيقة ، مع انهما يجتمعان ما دام الخطأ والحقيقة أمرين نسبين ، وما دمنا لا نملك حقيقة مطلقة ،

والفكرة الماركسية القائلة باجتماع الحقيقة والفطأ ترتكز على فكرتين:

احداهما ، الفكرة الماركسية عن تطور الحقيقة وحركتها ، القائلة :

ان كل حقيقة تتحرك وتتفير بعسورة مستمرة ، والاخرى ، الفكسرة الماركسية على تنافضات الحركة ، القائلة أن الحركة عبارة عن سلسلة من

ساقضات . فالشيء المتحرك في كل لحظة هو في نقطة معينة وليس هو في تلك النقطة ، ولذلك تعتبر الماركسية الحركة نقضا لمبدأ العوية .

فكان من تتيجة هاتين الفكرتين ان الحقيقة والخطأ يجتمعان وليس بينهما تعارض مطلق، ذلك ان الحقيقة لما كانت في حركة، وكانت الحركة تعني التناقض المستمر فالحقيقة اذن حقيقة وليست بحقيقة بحكم تناقضاتها الحركية •

وقد تبينا فيما قدمناه ، مدى خطأ الفكرة الاولى عن حركة الحقيقة وتطورها . وسوف نعرض بكل تفصيل للفكرة الثانية عنسد تناول الديالكتيك بالدرس المستوعب في المسألة الثانية ( المفهوم الفلسفي للمالم)، وسوف يزداد وضوحا عند ذاك الخطأوالاشتباه في قوانين الديالكتيك بصورة عامة ، وفي تطبيقه على الفكرة بصورة خاصة .

ومن الواضح أن تطبيق قرانين الديالكتيك من التناقض والتطور على الأفكار والحقائق بالشكل المزعوم ، يؤدي الى اغيار القيمة المؤكدة لجميع المطرف والأحكام المقلية مهما كانت واضحة وبدهية ، وحتى الاحكام المنطقية أو الرياضية البسيطة تفقد قيمتها ، لانها تخضيع بسبوجب التناقضات المحتواة فيها على الرأي الديالكتيكي به نقلير ٢ + ٢ والتغير المستمر ، فلا يؤمن على ما ندركه الآن من الحقائق به نظير ٢ + ٢ ع والجزء أصغر من الكل ب أن يتغير بحكم التناقضات الديالكتيكية فندركه على شكل كنو (١٠) ،

<sup>(</sup>١) ومن الطريف حقا تلك الحاولات التي تتخد باسم العلم ، لتفنيد البدهيات العقلية ، من رياضية ومنطقية ، مع ان العلم لا يعكن أن يقوم الا على أساسها . وفيما يلي أمثلة من تلك المحاولات الدكتور توري جعفر ، ذكرها في كتابه فلسفة التربية ص ٢٦ : «وفي ضوء ما ذكرنا فستطيعان تقول :

أن جميع القوانين الطبية قوانين نسبية ، تعمل في مجالات معينة لا تتعداها على وسدق ما ذكرناه على قوانين الرياضيات وبعض مظاهرها التي تبدو لاول وهلة ، كانها من الامور البديهية ، التي لا تغير بنغير الزمان والكان : فعاصل جمع ٢ وائد ٢ مثلاً لا سباوي ٤ دائما ، من ذلك مسائلاً سائلاً المنافذ عبدا حجيم ممزوجة ، وسبب ذلك راجع الى أن السائلين تختلف جزئيات الحمول أصدة عما في شدة تماسكها عن الآخر فتنفذ عند المزي جزئيات السائل الاكتر تماملاً إلى المنافذ عند المزي حزئيات المسائل الأكثر وتنفذ عند المزي من جزئيات الكحول ، ومنافذ سمه المؤتودة في الرقي وحاصل بكون الله عم كانون من الفراغات الموجدة في الرقي، وحاصل جمع كانون من المائم الكريدات انتجاز مرعب على أن ذلك الجمع اذا تم بدقة علمية وبشكل يتفادى حدوث الانفجار ، فان النتيجة مع الجمع اذا تم بدقة علمية وبشكل يتفادى حدوث الانفجار ، فان النتيجة مع الحيانا اخرى ، فإذا خلطنا غازين درجة حرارة كل منهما درجنان مؤويتان ، فان درجة حرارة الخلط تبقى درجين ؟ ما حيان ادري الحيانا اخرى الخلط لبقى درجة حرارة كل منهما درجنان مؤويتان ، فان درجة حرارة الخلط لبقى درجين »

وهذا النص بمرض لنا ثلاث مطيات رياضية : (1) أن حجمين من الكحول أذا جمعناهما مع حجمين من ألمساء فالنتيجة تكون أقل من ( ٤ ) حجوم . وهذه العملية تنطوى على مفالطة . وهي أننا في الحقيقة لم نجمع بين حجمين وحجمين . وانَّمَا خسرنا شيئًا في الجمع فظهرت الخسارة في النتيجة . ذلك أن حجم الكحول لم يكن متقوما بْالْجِرْئِيات فحسب ، وانما يتقوم بالجزئيات والفراغ النسبي القائم بينها ، فاذا احضرنا حجمين من الكحول كان هلان الحجمان يعبران عن جزئيات و فراغ بينهما لا عن الجزئيات فحسب. وحين يلقى على الكحول حجمين من الماء وتتسلل جزئيات الما المراغ النسبى القائميين جزئيات الكحول نتشغله نكون قد فقدناً هذا الفراغ النسبي الذي كان له نصيب من حجم الكحول . فلم نجمع اذن بين حجمين من الكحول وحجمين من الماء ، واتما جمعنا بين حجمين من الماء وجزئيات حجمين من الكحول ، واما الفراغ النسبي فيها فقد سقط من الحساب . وهكذا يتضع أنا أذا أردنا أن ندَّقق في سوغ المملية الرياضية نقول أن جمع حجمين كأملين من الماء مع حجمين مس الكحول . باستثناء الفراغ التخلل بين جزئياته ، يساوي أربعة حجوم باستثناء ذلك الفراغ نفسه . وليست قصة هذه الحجوم الا كالاف النظائم والامثلة الطبيعية ألَّتي يشاهدها كل الناس في حياتهم الاعتيادية . فماذاً نَقَوْلُ فِي جِــم قطني ارتفاعه متر وقطعة من حديد ارتفاعها متر أيضا . لــو

#### التمديلات العلمية والحقائق الطلقة :

وقد كتب افجاز ينقد مبدأ الحقيقة المطلقة القائل بسلبية امكان اجتماعها مع الخطأ ، عن طريق التعديل الذي يطرأ على النظريات والقوافين العلمية ، فغال :

و ولنستشهد على ذلك بقانون ( بوبل ) الشهير ، الذي ينص على
 ان حجوم الفازات تتناسب عكسيا مع الضغط الواقع عليها اذا بقيت
 درجة حرارتها ثابتة ،

وجد (رينو) بأن هذا القانون لا يصح في حالات معينة ، ولو كان (رينو) آحد فلاسفة الواقعية لاتنهى من ذلك الى الاستخلاص التالي : بما أن قانون (بويل) قابل للتفير فهو ليس بحقيقة معضة : أي انه ليس

و الله الجسمين على الآخر فهل ينتج بن ذلك ارتفاع مترين ؟! وفي تراب ارتفاعه متر بن ؟! وفي تراب ارتفاعه متر . ثم الهبنا الماء على التراب فهل نجني من ذلك ارتفاعا مضاعفا ؟! طبعا لا . فهل من الجائز ان نعتبر ذلك دليلا على تفنيد البدهيات الرياضية ؟!

(ب) أن جمع كالون من ألماء مع كالون من حامض الكبريتك لا ينتج كالونين وتما يحصل من ذلك انفجار مرحب ، وهذا أنضا لا يتمارض مسم البدهة ألرياضية في جمع الأمداد ، ذلك أن ( 1 بـ ١) أنما يساوي النين أدا لم يعدم أحدهما أو كلاهما حال الجمع والمرح ، والا لم يحصل جمع بسين وأحد وواحد بمعناه الحقيقي . فني هذا المثل لم تكنن الوحد تمان حالكالونان موجودتين حين اتمام عملية الجمع لينتج النين .

(ج) أن جمع غازين درجه حرارة كل منهما درجتان منويتان ، ينتج حرارة الخلط بنفس الله الدرجة ايضا من دون مضاعف .

وهلا أون آخر من التعوية لأن العملية الما جمعت بين غازين وخلطت بينهما ، لا أنها جمعت بين درجني الحرارة . وأنما يجمع بين الدرجين لو ضوعفت اللرجة في موضوعها . فنحن لم نضف حرارة على حرارة النتر قب حدوث درجة أضخم للحرارة ، وأنما أضفنا حارا الى حار وخلطنا بينهما . وهكلا يتضح أن كل تشكيك أو تقض يدور حول البدهيات العقلية الضرورية ، مرده في الحقيقة إلى لون من المالطة أو عدم أجادة فهم تليك المغرورية ، مرده في الحقيقة إلى لون من المالطة أو عدم أجادة فهم تليك حاولت أن ترد على مبدأ عدم التناقض . بعقيقة البتة ، فهو اذن قانون باطل ولو فهج (رينو) هذا النهج لارتكب خطأ أفظع مما تضمنه قانون ( بعريل ) ولتاهت ذرة العقيقة المنظوي عليها نقده لهذا القانون ، والندفت بين رمال صحراء الباطل ، ولافضى به الامر أخيرا الى تشويه النتيجة الصائبة التي ادركها ، والى احالتها الى تتيجة واضحة الاخطاء اذا ما قورفت مع النتيجة التي ادركها قانون ( بعريل ) ، الذي يدو صحيحا رغم ما هو عالق به من اخطاء جزئية » (1) .

ويتلخص هذا النقد في ان الفكر المتافيزيني لو كان على صواب فيما يؤمن به للمقاتق من اطلاق وتعارض مطلق مع الخطأ ، لوجب رفض كل قانون علمي لمجرد وضوح عدم صحته جزئيا ، وفي حالات معينة ، فقانون ( بويل ) بحكم الطريقة الميتافيزيقية في التفكير اما أن يكون حقيقة مطلقة ، واما ان يكون خطأ معضا ، فاذا تبين في الميدان التجريبي عدم صحته أحيانا فيجب ان يكون لأجل ذلك خطأ مطلقا ، وان لا يكون فيسه شيء من الحقيقة ، لأن العقيقة لا تجتمع مع الخطأ ، وبخسر العلم بذلك جانب الحقيقة من ذلك القافون ، وأما في الطريقة الدواكتيكية فلا يعتبر ذلك الخطأ النسبي دليلا على مقوط القانون مطلقا ، بل هو حقيقة نسبية في نفس الوقت ، فان الحقيقة تجتمع مع الخطأ ،

ولو كان ( المجلز ) قد عرف النظرية الميتافيزيقية في المعرفة معرفة دقيقة ، وفهم ما تعني من الحقيقة المطلقة لما حاول ان يوجه مثل هذا النقد المها ، ان الصحة والمخطأ لم يجسما في حقيقة واحدة لا في قانون بويسل ولا في غيره من القوانين الطبية ، فالحقيقة من ذلك القانون هي حقيقة مطلقة لا خطأ فيها وما هو خطأ منه فهو خطأ محض ، والتجارب العلمية

<sup>(</sup>۱) ضد درهرتك القلسفة ص ۱۵۳ -

التي قام جا (رينو) \_ والتي أوضحت له بد مثلا \_ ان قانون ( بحرفي ) لا يصح فيما اذا بلغ الفنط الحد الذي تتحول فيه الغازات الى سوائل \_ لم تفلب الحقيقة الى خطأ وانما شطرت القانون الى شطرين ، وأوضعت ان أحد هذين الشطرين خطأ محض ، فاجتماع الخطأ والحقيقة اجتماع المسمى وليس اجتماع بعمناه الصحيح ،

وفي تمبير واضح ان كل قانون علمي صحيح فهو يحتوي على حقائق بعدد الحالات التي يتناولها وينطبق عليها ، فاذا اغهرت التجربة خطأه في بعض تلك الحالات ، وصوابه في البعض الآخر ، فليس معنى ذلك ان العقيقة نسبية وانها اجتمت مع الخطأ ، بل معنى ذلك ان معتوى القانون يطابق الواقع في بعض الحالات دون بعض ، فالخطأ له موضع وهو في ذلك الموضع خطأ معض ، والحقيقة لها موضع آخر وهي في ذلك الموضع حقيقة مطلقة .

والفكر الميتافيزيقي لا يعتم على العالم الطبيعي ان يرفض القانون نهائيا اذا ما تبين عدم فجاحه في بعض الحالات ، لانه يشير كل حالة تمثل قضية خاصة بها ، ولا يعب ان تكون القضية الخاصة بحالة ما خطأ ، اذا ما كانت القضية الخاصة بالحالة الاخرى كذلك ،

وكان يجب على (النجاز) ... عوضا عن تلك المحاولات الصيائية لتبرير الحقيقة النسبية واجتماعها مع الخطأ ... ان يتعلم الفرق بين القضايا البسيطة والقضايا المركبة ويعرف ان القضية البسيطة هي التي لا يمكن ان تنقسم الى قضيتين ، كما في قولنا : مات افلاطون قبل ارسطو و وان القضية المركبة هي القضية التي تتألف من قضايا متمددة ، نظير قولنا : الغزات تسدد بالحرارة ، فان هذا القول مجموعة من قضايا ، ويمكننا ان نعر عنه في قضايا متمددة فنقول : المحديد يتمدد بالحرارة ، والذهب

يتمدد بالحرارة ، والرصاص يتمدد بالحرارة ٠٠٠

والقضية البسيطة ... باعتبارها قضية مفردة ... لا يمكن ان تكون حقيقة من ناحية وخطا من ناحية اخرى ، فدوت الهلاطون قبل أرسطو اما أن يكون حقيقة واما أن يكون خطا ، واما القضية المركبة فلما كانت في الحقيقة ملتق قضايا متمددة ، فمن الجائز أن توجد الحقيقة في جانب منها والخطأ في جانب آخر ، كما أذا افترضنا أن الحديد يتمدد بالحرارة دون الذهب ، فأن القانون الطبيمي المام وهو الفازات تتمدد بالحرارة يعتبر صحيحا على ناحية وخطأ من ناحية الجزى ، ولكن ليس معنى ذلك أن الحقيقة والخطأ اجتمعا فكانت القضية الواحدة خطأ وحقيقة ، بل الخطأ انها يوجد في قضية الحديد يتمدد بالحرارة ... مثلا ... فلم يكن الخطأ!

وفي عودتنا على الحركة التطورية في الحقيقة والمرفة ، بصنتها جزءا من الديالكتيك - الذي خصصنا لدراسته الجزء الثاني من المسألة الآتية ( المفهوم الفلسفي للعالم ) - سنستعرض مدارك الماركسية والحوان استدلالها ، على تطور الحقيقة والمعرفة ، ومدى ضعفها ومقاطتها ، وعلى على مر الزمن ، وضاطها المتضاعف ، وقتزاتها العبيدية ، في تطورها الرائع على مر الزمن ، وضاطها المتضاعف ، وقتزاتها العبارة ، مصداقا للحركة الطورية في الحقائق والممارف ، مع ان تطور العلوم في تاريخها الطول لا صلة له بتطور الحقيقة والمعرفة ، بمعناء الفلسفي الذي تحاول الماركسية ، فالعلوم تتطور لا بعمنى ان حقائتها تنو وتتكامل ، بل بعمنى ان حقائتها تنو وتتكامل ، بل بعمنى ان حقائتها تنود وتتكامل ، بل بعمنى ان مقائتها تزداد وتتكامل ، واخطاءها تقل وتتقلص ، ونوكل ايضاح ذاك

ويظمن معنا من هذه الدراسة :

اولا: ان الحقيقة مطلقة وغير متطورة،وان كاذالواقع/الموضوعي للطبيعة متطورا ومتحركا على الدوام •

ثانيا : أن الحقيقة تتمارض تعارضا مطلقا مع الخطأ ، فالقضية البسيطة الواحدة لا يمكن ان تكون حقيقة وخطأ .

1985: ان اجراء الدوالكتيك على الحقيقة والممرفة يحتم علينا الشك المطلق في كل حقيقة ، ما دامت في تغير وتحرك مستمر ، بل يحكم علمي نفسه بالاعدام والتغير ايضا ، لانه بذاته من تلك الحقائق التي يجب ان تتغير بحكم منطقه التطوري الخاص ه

### انتكاس للاركسية في اللاتية

وفي النهاية يجب ان نشير الى ان الماركسية بالرغم من اصرارها على رفض التسبية الذاتية بترغم وتأكيدها على الطابع الموضوعي لنسبيتها والها نسبية تواكب الواقع المتطور وتمكس نسبيته بالرغم من ذلك كله لوتلت الماركسية مرة اخرى فانتكست في احضان النسبية الذاتية حسين ربطت المرغة بالعامل الطبقي وقررت ان من المستحيل للفلسفة مثلا أن تتخلص من الطابع الطبقي والمرزي حتى قال موريس كونفورت ( كانت الفلسفة دوما تعبر ولا تستطيع الا ان تعبر عن وجهة نظر طبقية (١١))، وقال تشاغين : ( لقد ناضل لينين بثبات واصرار ضد النزعة الموضوعية في النظرية) (٢).

وواضح ان هذا الاتجاء الماركسي يطبع كل معرفة بالمنصر الذاتى

<sup>(</sup>١) المادية الديالكتيكية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ألروح الحزبية في الفلسفة والعلوم ص ٧٠ .

ولكنها ذاتية طبقية لا ذاتية فردية كما كان يقسرر النسبيون الذاتيون وبالتالي تصبح الحقيقة هي مطابقة الفكرة للمصالح الطبقية للمفكر الأن كل مفكر لا يستطيّع ان يدرك الواقع الا في حدود هذه المصالح ولا يمكن لأحد في هذا الفوء ان يضمن وجود الحقيقة في أي فكرة فلسفية أو علمية بمعنى مطابقتها للواقع الموضوعي وحتى الماركسية نفسها لا تستطيع ما دامت تؤمن بحتمية الطابع الطبقي ان تقدم لنا مفهومها عن الكون والمجتمع بوصفه تعبيرا مطابقا للواقع وانما كل ما تستطيع ان تقرره هو الله يمكس ما يتفق مع مصالح الطبقة العاملة من جوانب الواقع (1) ،

<sup>(</sup>١) لاجل التوضيح راجع كتاب (اقتصادنا) للمؤلف ص ٩٣ - ١٠٠ ·

# المفهوم الفليسفى للعالر



# تمهيسد

ان لمسألة تكوين مفهوم فلسفي عام عن العالم ، مركزا رئيسيا في العقل البشري ، منذ حاولت الانسانية تحديد علاقاتها بالعالم الموضوعي وارتباطها به و ولسنا تحاول في دراستنا هذه ان قررخ للمسألة في سيرها الفلسفي والديني والعلمي ، وتطورها على مر الزمن منذ آمادها البعبدة ، واضا نستهدف أن تعرض للفاهيم الأساسية في الحقل الفلسفي المحديث ، لنحدد موقعنا منها ، وما هو المنهوم الذي يجب ان تتبلور تظرتنا العامة على ضوئه ويرتكز مبدأنا في الحياة على أساسه ؟

ومرد مسألتنا هــذه الى مسألتــين : احداهما ، مسألــة المناليــة والواقعية -والاخرى ، مسألة المادية والالهية .

فقي المسألة الاولى يعرض السؤال على الوجه التالي: ان هسذه الكائنات التي يتشكل منها العالم ، هل هي حقائمت موجسودة بصورة مستقلة عن الشعور والادراك ؟ أو أنها ليست الا ألوانسا من تفكيرنسا وتصورنا ، بمعنى أن الفكر أو الادراك هو العقيقة ، وكل شيء يرجع في نهاية المطاف الى التصورات الذهنية ؟ فاذا اسقطنا الشعور أو الـ (أنا) فان الواقع كله يرول ، فهذان تقديران للمسألة ، والاجابة بالتقدير الأول تلخص الفلسفة الواقعية أو المتهوم الواقعي للمالم ، والاجاية بالتقديسر الثاني هي التي تقدم المتهوم المثاني للمالم •

م ي بي التألق الثانية يوضع السؤالعلى ضوء الفلسفة الواقعية هكذا: اذا كنا ثؤمن بواقع موضوعي للعالم فهل ثقف في الواقعية على حسدود المادة المحسوسة، فتكون هي السبب العاملجميع ظواهر الوجود والكون بما فيها من ظواهر الشعور والادراك؟ أو تتخطاها الى سبب أعمق، الى سبب أعمق، الى سبب أبدي ولا فهائي بصفة المبدأ الأساسي لما ندركه من العالم بكسلا مجاليه الروحي والمادي معا؟

 وبذلك يوجد في الحقل الفلسفي للواقعية مفهومان: يعتبر احدهماء
 ان المادة هي القاعدة الأساسية للوجود ، وهو المفهوم الواقعي المادي و ويتخطى الآخر المادة الى سبب فوق الروح والطبيعة معا ، وهو المفهسوم الواقعي الألهى •

غبين يدينا اذن مفاهيم ثلاثة للعالم : المفهــوم المثالي ، والمفهــوم الواقعي المادي ، والمفهوم الواقعي الألهي ، وقد يعبر عن المثالية بالروحية نظرا الى اعتبار الروح ، أو الشعور ، الاساس الأول للوجود ،

## تصحيح اخلساه

وعلى هذا الضوء يجب ان نصحح عدة اخطاء وقع فيها بعض الكتاب المحدثين :

الإول : محاولة اعتبار الصراع بين الالهية والمادية مظهر من مظاهر التمارض بين المثالية والواقعية ، ظم يفصلوا بين المماكنين اللتين قدمناهما، وزعموا أن المفهوم الفلسفي للمالم أحد أمرين : أما المفهوم المثالي ، واما المفهوم المادي و فتفسير العالم لا يمكن أن يقبل سوى وجهين التنقى ، فاذا فسرت العالم تفسيرا تصوريا خالصا ، وآمنت بأن التصور أو الأتا هو الينبوع الأساسي ، فأنت مثالي واذا أردت ان ترفض المثالية والذاتية ، وتؤمن بواقع موضوعي مستقل عن ال (أقا) ، فليس عليك الا ان تأخذ بالمفهوم المادي للعالم ، وتعتقد ان المادة هي المبدئ الأول وان الفكسر والشعور ليس الا انسكاسا لها ودرجة خاصة من تطورها ،

وهذا لا يتفق مع الواقع مطلقا كما عرفنا ، فان الواقعية ليست وقفا على المفهوم المادي ، كما ان المثالية ، أو الذاتية ، ليست هي الشيء الوحيد الذي يعارض المفهوم المادي ، ويقف أمامه على الصعيد الفلسفي ، بسل يوجد مفهوم آخر للواقعية هو المفهوم الواقعي الالهي ، الذي يعتقد بواقع خارجي للمالم والطبيعة ، ويرجع الروح والمادة معا الى سبب أعسى فوقهما جميعها •

الثاني: ما اتهم به بعض الكتاب المنهسوم الألهي ، من أنه يجمسه مبدأ العلمية في دنيا الطبيعة ، ويلغي قوانينها ونواميسها التي يكشفها العلم وتزداد وضوحا يوما بعد يوم ، فهو في زعمهم يربط كل ظاهرة وكل، وجود بالمبدأ الألهى ه

ولقد لمب هذا الاتهام دورا فعالا في الفلسفة المادية ، حيث اعتبرت فكرة الله هي فكرة وضع سبب المعقول لما يشاهده الانسان من ظواهر الطبيعة وحوادثها ، ومحاولة لتبرير وجودها ، فتزول الحاجة اليها تعاما حين نستطيع أن نستكشف بالعلم والتجارب العلمية حقيقة الاسباب ، والقوانين الكونية التي تتحكم في العالم ، وتتولد باعتبارها الظواهر والحوادث ، وساعد على تركيز هذا الاتهام ما كانت تلعبه الكنيسة في بداية النهضة العلمية في أوروبا ، من أدوار خبيئة في محاربة التطور

الطبيء ومعارضة ما يكشفه العلم من أسرار الطبيعة وفواميسها •

والحقيقة ، ان المفهوم الالهي للعالم لا يعني الاستغناء عن الاسباب الطبيعية ، أو التمرد على شيء من حقائق العلم الصحيح وانما هو المفهوم الذي يعتبر الله سببا أعسءويعتم على تسلسل العلل والاسباب الريتصاعد الى قوة فوق الطبيعة والمادة . وجذا يرول التعارض بينه وبين كل حقيقة علمية تماما ، لأنه يطلق للعلم اوسع مجال لاستكشاف أسرار الطبيعــة ونظامها ، ويحتفظ لنفسه بالتفسير الالهي في نهاية المطاف ، وهو وضم السبب الاعمق في مبدأ أعلى من الطبيعة والمادة • فليست المسألة الالهية كما يشاء أن يصورها خصومها ، مسألة أصابع تمتد من وراء الغيب : فتقبل الماء في الفضياء تقطيرا ، أو تحجب الشمس عنا ، أو تحول بيننا وبين القبر ، فيوجد بذلك المطسر والكسوف والخسوف . فاذا كشف العلم عن اسباب المطر وعوامل التبخير فيه ، واذا كشف عن مئبسب الكسوف وعرفنا أن الاجرام السماوية ليست متساوية الابعاد عن الأرض، واذ القبر أقرب اليها من الشمس ، فيتفسق أن يمسر القمر بين الارض والشمس فيحجب نورها عناءواذا كثف العلمعن سبب الخسوف وهو وقوع القبر في ظل الأرض ، الذي يمتد ورامها الى مسافة ( ٩٠٠ ) الف ميسل تقريباً ، أقول اذا كملت هذه المعلومات لــدى الانسان ، يخيل لأولئك الماديين أن المسألة الالهية لم يبق لها موضوع ، وان الاصابع الغيبية التي تحجب الشمس أو القمر عنا ، عوض عنها العلم بالتعليلات الطبيعية ، وليس هذا الا لسوء فهم للمسألة الالهية ، وعدم تمييز لموضع السب الألهى من سلسلة الاسباب .

الثالث: ان الطابع الروحي غلب على المثالية والالهية معا ، حتى أخذ يبدو أن الروحية في المفهوم الالهي هي بعمناه في المفهوم المثالي بمونشأت عن ذلك عدة اشتباهات ، ذلسك ان الروحية قسد تعتبر وصفا لكمل من المفهومين ولكننا لا نجيز مطلقا ان يهمل التمييز بين الروحيتين ، بل يجب ان نعرف أن الروحية في العرف المثالي ، يقصد بها المجال المقابل المسجول الملاحي المحصوس ، أي مجال الشمور والادرالله والأنا ، فالمفهوم المثالي روحي على أساس أنه يفسر كل كائن وكل موجود في نطاق هـ خا المجال ، ويرجع كل حقيقة وكل واقع اليه ، فالمجال المادي مرحه في الزعم المثالي الى مجال روحي ، وأما الروحية في المنهوم الالهي أو المقيدة الالهية ، فهي طريقة للنظر الى الواقع بصورة عاسة ، لا مجالا خاصا مقابلا للمجال المادي ، فالالهية التي تؤمن بالسبب المجرد الأعمق ، تعتقد بعدلك السبب الأعمق ، وترى ان هذه الصلة هي التي يجب ان يحدد على ضوئها ، الموقف العملي والاجتماعي للانسان ، تجاه الاثمياء جميما ، فالروحية في العرف الالهي اسلوب في فهم الواقع ، ينطبق على المجال المادي والمجال الروحي — بعمناه المثالي حالى السواء ،

ويتلخص من العرض السابق ال المفاهيم الفلسفية عن العالم ثلاثة •

وقد درسنا في نظرية المعرفة المتهوم المثالي باعتباره مرتبطا بها كسل الارتباط ، واستعرضنا اخطاءه ، فلتتناول في هذه المسألة دراسة المفهومين الآخرين : المادي والالهى .

وفي المفهوم المادي اتجاهان : الاتجاه الآلي أو الميكانيكي ، والاتجاه الديالكتيكي والتناقض ، أو المادية الديناميكية .

#### ايضاح عدة نقاط عن الفهومين

وقبل أن نعرض للمفهوم المادي بكلا اتجاهيه يعب أن نستوضح عدة نقاط حول المفهوم الالهي والمادي ، وذلك في الاسئلة الآتية : ١ ــ السؤال الاول : ما همي الميزة الاساسية لكل من الاتجاء المادي ( المدرسة المادية للفلسفة ) على الآخر؟ و المدرسة المادي الفلسفة ) على الآخر؟ وما هو الفارق الرئيسي الذي جمل منهما اتجاهين متمارضين ، ومدرستين متمالتين ؟

ونظرة واحدة نلقيها على المدرستين تحدد لنا جوابا واضحا علسي هذا السؤال؛ وهو ان المائز الاساسي للمدرسة المادية في الفلسفة ، هو النفي أو الناحية السلبية ؛ لما يتراءى انه فوق طاقة العلوم التجريبية • فلا يوجد في الحقل العلمي اذن ــ أي في النواحي الايجابية للعلم التي تبرهن عليها التجربة ــ الهي ومادي • فالفيلسوف سواء أكان الهيا أم ماديا، يؤمن بالجاب الايجابي من العلم ، فهما من الناحية العلمية يسلسان - مثلاً - بأن ( الراديوم ) يولد طاقة من الاشعاع تتيجة لانقسام داخلي ، وبأن الماء يأتلف من أوكسجين وهيدروجين ، وبأن عنصر الهيدروجين هو أخف العناصر في وزنه الذري ، ويؤمنان مما بسائر الحقائق الايجابيـــة ألتي تظهر على الصميد العلمي • فليس في المسألة العلمية فيلسوف الهي وآخر مادي ، وانما توجد هاتان الفلسفتان وتتمارض المادية مم الالهية ، حينما تعرض مسالـــة الوجود فيما وراء الطبيعة ، فالالهي يعتقد بلون من الوجود مجرد عن المادة ، أي موجود خارج الحقل التجريبي ، وظواهر. وقواه • والمادي ينكر ذلك ويقصر الوجود على ذلك الحقل الخاص ، ويعتبر الاسباب الطبيعية ، التي كشفت عنها التجربة وامتدت اليها يسد العلم ؛ هي الاسباب الأولية للوجود ، وان الطبيعة هي المظهر الوحيد له . فبينما يقرر الانجاء الالهي ان الروح الانسانية أو الـ ( أمّا ) ، ذات مجردة عن المادة ، وان الادراك والفكر ظواهر مستقلة عن الطبيعة والمادة ، ينكر المصبي ، فلم يجد شيئا خارج الحدود الطبيعيــة والماديــة ، كما يدعى الالهيون و وكذلك يؤمن الاتجاه الالهي بأن التطورات والحركات ، التي يكشف عنها العلم ... سواء كانت حركات ميكانيكية تخضع لسب مادي خارجي ، أم حركات طبيعية غير ناشئة من مؤثرات مادية معينة بالتجربة ... ترجع في النهاية الى سبب خارجي ، وراء سياج الطبيعة والمادة ، ويعارض في ذلك المادي زاعما أن العركة الميكانيكية والعركة الطبيعية . لا تتصلان بسبب مجرد ، وان الحركة الطبيعية ، فهي تكتفي بنفعها ، لأن الحقل التجربيي لم يبد فيه ما اعتقده الالهيون من سبب مجرد ،

وهكذا يتضح بكل جلاء أن أتمارض بين الألهية والمادية ، ليس في المحقائق العلمية ، و فان الألهي كالمادي يعترف بجميع الحقائق العلمية ، التي توضيعها التجارب الصحيحة عن جسم الانسان وفزلجة اعضائه ، وعن التطور والحركة في الطبيعة ، وانسا يزيد بوضع حقائق آخرى، والاعتراف بها ، فهو يبرهن على وجود جانب روحي مجرد للانسان ، غير ما ظهر مته في الميدان التجريبي ، وعلى سبب مجرد أعلى للحركات الطبيعية والمكانيكية فوق الحبال المحسوس ،

وما دمنا قد عرفنا ان الميدان العلمي ليس فيه الهي ومادي : نعرف ان الكيان الفلسفي للمادية – باعتبارها مدرسة مقابلة للالهية – انســا يرتكز على نفي الحقائق المجردة ، وانكار الوجود خارج حدود الطبيمــة والمادة لا على حقائق علمية إيجابية ،

٢ -- السؤال الثاني: اذا كان التمارض بين الالهية والمادية . هو تمارض الاثبات والنفي ، فأي المدرستين يقع على مسؤوليتها الاستدلال والبرهنة ، على اتجاهها الخاص الايجابي أو السليع ؟

وقد يطو لبعض الماديين في هذا المجال ان يتخلص من مسؤوليسة الاستدلال ، ويعتبر الالهي هو المسؤول عن التدليل علمى مدعاه ، لأن ولكن الواقع أن كلا منهما مكلف بتقديم الادلة والمدارك الاتجاهه الخاص ، فكما أن الالهي يجب عليه أن يبرهن على الاثبات ، كذلك المادي هو مسؤول أيضا عن الدليل على النفي ، لأنه لم يجمل القضية الميتافيزيقية موضع شك ، وأنما تفاها تفيا قاطما ، والنفي القاطع كالاثبات القاطع ، يفتقر ألى الدليل و فلمادي حين زعم أن السبب المجرد لا وجود ك ، ادعى في هذا الزعم ضمنا أنه أحاط بالوجود كله ، ولم يجد فيه موضما للسبب المجرد ، فلا بد أن يقدم دليلا على هذه الإحاطة العامة ، وتبريرا للنفي المطلق ه

وتسامل هنا من جديد ، ما هي طبيعة الدليل الذي يمكن للالهي أو للمادي ان يقدمه في هذا المجال ؟ ونجب ان دليل الاثبات أو النفي ، يحب ان يكون هو الفقل ، لا التجربة المباشرة خلافا للمادية ، التي درجت على اعتبار التجربة دليلا على مفهومها الخاص ، زاعمة ان المفهوم الالهي أو القضايا المبتافيزيقية بصورة عامة لا يمكن اثباتها بالتجربة ، وان التجربة هي التي ترد على تلك المزاعم ، لأنها تحال الانسان والطبيعة ، وتدلل على عدم وجود اشياء مجردة فيهما ذلك ان التجارب والحقائق العلمية أذا صح عدم وجود اشياء مجردة فيهما ذلك ان التجارب والحقائق العلمية أذا صح لا لا تصلح دليلا للنفي المطلق ، الذي يحدد الاتجاء الالهي ، فهي أيضا الحقائق العلمية على اختلاف ألواقها ليست موضعا للنقاش بين الالهيسة والمعادية ، وإنما النقاش في التحسير الفلميةي لتلك الحقائق ، أي في وجود سبب أعلى وراء حدود التجربة ، ومن الواضح ان التجربة لا يمكن أن تعجر برهانا على نفي حقيقة خارج حدودها ، فالعالم الطبيعي اذا لم يجحد

السبب المجرد في مختبره ، لم يكن هذا دليلا الا على عدم وجمه في ميدان التجربة ، واما نفي وجوده في مجال فوق مجالات التجربة ، فلا يمكن ان يستنتج من التجربة ذاتها .

### ونؤكد بهذا البيان على أمرين :

( احدهما ) ، أن المادية بحاجة الى دليل على الجانب السلبي ، الذي يميزها عن الالهية ، كحاجة الميتافيزيقا الى برهان على الايجاب والاثبات. و ( الاخر ) ، ان المادية اتجاه فلسفي كالالهية ، ولا توجد لدينا ماديــة علمية ، أي تجريبية، لأن العلم كما عرفنا لا يثبت المفهوم المادي للعالم ، لتكون المادية علمية . بل كل ما يكشف عنه العلم من حقائق وأسرار في عالم الطبيعة ، يترك مجالا لافتراض سبب أعلى فوق المادة . فالتجربــة العلمية \_ مثلا \_ لا يمكن ان تدل على أن المادة ليست مخلوقة لسبب مجرد أو على أن أشكال الحركة وألوان التطور ، التي استكشفها العلم في شتى جوانب الطبيعة ، هي حركات وتطورات مكتفية ذاتيا ، وليست منبثقة عن سبب فوق حدود التجربة ومجالاتها . وهكذا كل حقيقة علمية ، فالدليل على المادية اذن لا يمكن ان يرتكز على الحقائق العلمية ، أو التجارب بصورة مباشرة ، وانما يصاغ في تفسير فلسفي لتلك الحقائق والتجارب ، كالدليل على الالهية تماماً - ولنأخذ التطور لذلك مثلا ، فالعلم يثبت وجود التطور الطبيعي في عدة من المجالات،ويمكن أن يوضع لهذا التطهور تفسيران فلسفيان أحدهما انه منبشق عن صميم الشيء، وناتج عن صراع يفترض فيه بين المتناقضات ، وهذا هو تفسير الماديــة الديالكتيكية . والآخر انه ناتج عن سبب أعلى مجرد ، فالطبيعة المتطورة لا تحوى في ذاتها المتناقضات ، وانما تنطوي على امكان التطور ، وذلك

السبب هو الذي يحقق للامكان الوجود الفعلي ، وهذا هو تفسير الفلسفة الإلهية ، فنحن فلاحظ بوضوح ان المفهوم العلمي انما هو وجود التطور الطبيعي ، وأما هذان المفهومان عن الحركة فهما مفهومان فلسفيان ، ولا يمكن ان يتأكد من صحة أحدهما ، وخطأ الآخر بالتجربة المباشرة .

٣ ــ السؤال الثالث: إذا لم تكف التجربة العلمية بذاتها للبرهنة على المفهوم الألهي والملدي على السواه ، فهل يمكن للفكر البشري إذ يستدل على أحد المفهومين ما داما مما خارجين عن النطاق التجريبي أو انه يصبح مضطرا إلى الامتسلام للشك ، وتجميد مسألة الالهية والمادية ، والانصراف إلى المجال العلمي المشر ؟

والعجواب: أن القدرة الفكرية للبشر كافية لدرس هذه المسألسة ، والانطلاق فيها من التجربة ذاتها ، ولكن لا على أن تكون التجربة هي الدليل المباشر على المفهوم ، الذي نكولة عن العالم ، بل تكون التجربة نقطة الابتداء ويوضع المفهوم الفلسفي السجيح للعالم سوهو المفهسوم الالهي سد على ضوء تفسير التجربة والظواهر التجربيسة ، بالمعلومات العقلسة المستقلسة ،

ولا بد ان القدارى، يتذكر دراستنا في نظريت الموف وجود (الساتة الاولى) لل الله المالة بي وكيف أوضعنا بالبرهان وجود مطاوف عقلية هدينة الى التجربة أمر ضروري ، لا في مسألتنا الفلسفية فحسب ، بدل في جميع المسائل العلمية ، فعا من نظرية علمية ترتكز على اساس تجربي بحت ، وانما تقوم على اساس التجربة ، وعلى ضوء المعلومات المقلية المستقلة ، فلا تختلف قضيتنا الفلسفية التي تتناول البحث عما وراء عالم الطبيعة ، عن كدل قضية علمية تبحث عن أحد قوانين الطبيعة ، او تكشف شيئا من قواها

وأسرارها • فالتجربة في جميع ذلك نقطة الانطلاق ، وهي مع ذلك بحاجة الى تفسير عقلى ، لتستنتج منها الحقيقة الفلسفية أو العلمية .

ونخرج من هذه النقاط بالنتائج التالية :

اولا : أن المدرسة المادية تفترق عن المدرسة الالهية في فاحية سلبية ، أي الانكار لما هو خارج الحقل التجريبي .

ثانيا : ان المادية مسؤولة عن الاستدلال على النفي ، كما يبب على الإلهية الاستدلال على الاثبات .

التجربة لا يمكن ان تشبر برهانا على النفي ، لأن عسدم وجدان السبب الاعلى في ميدان الشجربة لا ييرهن على عدم وجوده في مجال أعلى ، لا تشد اليه يد الشجربة المباشرة .

وابعة : أن الاسلوب الذي تتخذه المدرسة الإلهية للاستدلال على مفهومها الالهي هو نفس الاسلوب الذي تثبت به علميا جميع الحقائق والقوانين العلمية •

#### الاتجاه الديالكتيكي للمفهوم المادي

قلنا ان للمادية اتجاهين احدهما : اتجاه الآلية الميكانيكية ، والآخر ، اتجاه المادية الديالكتيكية •

وقد استمرضنا الاتجاه الأول استمراضا سريعا في الجزء الثاني من نظرية المرقة ، حين تناولنا بالدرس والتمحيص المثالية الفيزيائية التي قامت على حطام المادية الميكانيكية •

واما للاتجاه المادي الآخر ، الذي يفسر العالم تفسيرا ماديا بقوانين الديالكتيك ، فهو الاتجاه الذي اتخذته المدرسة الماركسية ، فوضمت مفهومها المادي عن العالم على اساس هذا الاتجاه •

قال ستالين:

« تسير مادية ماركس من المبدأ القائل: ان العالم بطبيعت مادي ، وان حوادث العالم المتعددة هي مظاهر مختلفة المسادة المتحركة ، وان العلاقات المتبادلة بين الحوادث وتكييف بضها بعضا بصورة متبادلة ، كما تقررها الطريقة الديالكتيكية ، هي قوائين ضرورية لتطور المادة المتحركة ، وان العالم يتطور تبعا لقوائين حركة المادة ، وهو ليس بحاجة المي يع كل » (1) .

ويعتبر المفهوم المادي المادة ـــ الوجود ـــ هو النقطة المركزية في الفلسفة الماركسية ، لانها التي تحدد نظرة الماركسية الى الحياة ، وتنشى، لما فهما خاصا للواقع وقيمه ، ومن دونها لا يمكن ان تقام الإمس المادية الخالصة للمجتمع والعياة ،

وقد فرضت هذه النقطة على المذهب الماركسي تسلسلا فكريا خاصا. واقتضت منه ان يقيم ششي جوانبه الفلمنية لصالحها .

فلاجل أن تملك الماركسية الحق في تقرير النقطة المركزية تقريرا نهائيا ، اختارت أن تكون يقينية ، ، كما عرفنا في نظرية المعرفة ، وأعلنت أن لدى الانسان من الطاقات العلمية ما يتيح له الجزم بفلسفة ممينة عن الحياة ، واستكناه المرار الوجود والعالم ، ورفضت مذهب الشك المطلق، وحتى النسبية الجامدة ، وحاولت بذلك أن تعطي صفة قطعية للمحسور الرئيسي ، أي المفهوم المادي ،

<sup>(</sup>١) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ١٧ .

ووضعت بعد ذلك المقياس العام للمعرفة والحقيقة في التجربة ، واستبعدت المعارف العقلية الضرورية ، وانكرت وجود منطق عقلمي مستقل عن التجربة ، كل ذلك حذرا من امكان محو النقطة المركزية بالمنطق العقلى ، وحدا للطاقة البشرية بالميدان التجريبي خاصة .

وواجهت الماركسية في هذه المرحلة مشكلة جديدة ، وهي ان الميزان الفكري للانسان اذا كان هو الحس والتجربة ، فلا بد ان تكون المعلومات التي يكونها عن طريق الحس والتجربة صحيحة دائما ، ليمكن اعتبارها ميزانا أوليا توزن به الافكار والمعارف ، فهل تتاتج الحس العلمي كذلك حقا ؟ وهل النظريات القائمة على التجربة مضمونة الصدق ابدا ؟ .

و مكذا وقت الماركسية بين خطرين : فأن اعترفت بأن الملومات القائمة على أساس التجربة ليست معضومة من الخطأ ، فقد سقطت التجربة عن كونها ميزانا أوليا للحقائق والمارف ، وأن ادعى الماركسيون أن النظرية المستمدة من التجربة والتطبيق فوق الخطأ والاشتباه ، اصطدموا بالواقع الذي لا يسم لاحد انكاره ، وهو أن كثيرا من النظريات العلمية ، بل القوائين التي توصل اليها الانسان عن طريق درس الظواهر المحسوسة ، قد ظهر خطأها وعدم مطابقتها للواقع ، فسقطت عن عرشها العلمي بعد أن تربعت عليه مئات السنين ،

واذا كانت المفاهيم العلمية التجريبية قد تخطى، • وكان المنطق العقلي ساقطا من الحساب ، فكيف يعلن عن فلسفة يقينية ١٤ أو تشساد مدرسة ذات صفة جزمية في أفكارها.١٤

وقد أصرت الماركسية على وضع التجربة مقياسا أعلى ، وتخلصت من هذا المازق بوضع قانون الحركة والتطور في العلوم والافكار ، نظرا الى أن الفكر جزء من الطبيمة ، وهو جذا الاعتبار يحقق قوانين الطبيعة ·

وهكذا قضى بذلك على جميع البدهيات والحقائق لأن كل فكر سائر في سراط التطور والتغير ، فليست توجد حقيقة ثابتة في دنيا الفكر مطلقا ، ولا يؤمن على ما ندركه الآن من البديهيات ( نظير ادراكنا : ان الكل اكبر من الجزء ، وأن ٢ + ٢ = ٤) أن يكتسب شكلا آخسر في حركته التطورة ، فندرك الحقيقة عند ذلك على وجه آخر ،

ولما كانت الحركة التي وضمتها الماركسية كقانون للفكر ، وللطبيعة بصورة عامة ، لا تنبئق الا عن قوة وسبب ، ولم تكنن في المالم حقيقة الا المادة في زعمها ، فقد قالت : ان الحركة حصيلة تناقضات في المحتوى الداخلي للمادة ، وان هذه المتناقضات تتصارع فتدفع بالمادة وتطورها ، ولهذا ألفت الماركسية مبدأ عدم التناقض ، واتخذت مسن الديالكتيك طريقة لفهم العالم ، ووضعت مفهومها المادي في اطاره ،

وهكذا يتضح ان جميع الجوانب الفلسفية للمادية الديالكتيكية ، مرتبطة بالنقطة المركزية ( المقهوم المادي ) ، وقد صيفت لاجل تركيزهما والحفاظ عليها • وليس اسقاط البدهيات وجملهما عرضة للتفير ، أو الايمان بالتناقض واعتباره قانونا عاما للطبيعة ، وما اليها من التتائج الفريبة التي انتهت اليها الماركسية ، الا تسلسلا حتميا للانطلاق الذي بدأ من للقهوم المادي الماركسي ، وتبرير اله في المجال الفلسفى •

# الديالكتيك أو الجدل

ان الجدل كان يعني في المنطق الكلاسيكي طريقة خاصة في البحث واسلوط من أساليب المناظرة ، التي تطرح فيها المتناقضات الفكريسة ، ووجهات النظر المتعارضة ، بقصد أن تعاول كل واحدة منها أن تظهر ما في نقيضها من نقاط الضعف ومواطن الخطأ ، على ضوء المعارف المسلسة والقضايا المعترف بها سلفا ، وهكذا يقوم الصراع بين النفي والاثبات في ميدان البحث والجعل ، حتى يتهي الى تتبجة تتقرر فيها لحدى وجهات النظر المتصارعة ، أو تنبثق عن الصراع الفكري بين المتناقضات وجهسة رأي جديدة ، توفق بين الوجهات كلها ، بعد اسقاط تناقضاتها ، وافرائ نقاط الضعف من كل واحدة منها ،

ولكن الجدل في الدوالكتيك الجديد ، أو الجدل العديد ، لم يعد منهجا في البحث واسلوبا لتبادل الآراء ، بل أصبح طريقة لتفسير الواقع ، وقانونا كونيا عاما ، ينطبق على مختلف المتقائق وألسوال الوجود ، فالثناقضُ ليس بين الآراء ووجهات النظر فحسب ، بل هو ثابت في صميم كل واقسع وحقيقة ، فما من قضية الا وهي تنطوي في ذاتها على نقيضها ،

وكان هيجل أول من أتساد منطقا كاملا على هذا الاساس ، فكان التناقض الديالكتيكي هو النقطة المركزية في ذلك المنطق ، والقاعدة الاساسية التي يقوم عليها فهم جديد للمالم ، وتنشأ به نظرية جديدة نحوه ، تغتلف كل الاختلاف عن النظرة الكلاسيكية ، التي اعتادها البشر منذ قدر له ان يدرك ويفكر .

وليس هيجل هو الذي ابتدع اصول الديالكتيك ابتداعا ، فان لتلك الاصول جذورا وأعماقا في عدة من الافكار ، التي كانت تظهر بين حين وآخر على مسرح العقل البشري ، غير افها لم تتبلور على اسلوب منطق كامل ، واضح في نفسيره ونظرته ، محدد في خططه وقواعده ، الاطلى يد هيجل ، فقد أنشأ هيجل فلسفته المثالية كلها على أساس همذا الديالكتيك ، وجمله نفسيرا كافيا للمجتمع ، والتاريخ ، والدولة ، وكل مظاهر العياة ، وتبناه بعده ماركس فوضع فلسفته المادية في تصميسم مظاهر العياة ، وتبناه بعده ماركس فوضع فلسفته المادية في تصميسم ديالكتيكي خالص ،

فالمجدل الجديد في زعم الديالكتيكيين قانون للفكر والواقع على السواء . ولذلك فهو طريقة للتفكير ، ومبدأ يرتكز عليه الواقع في وجوده وتطوره .

#### قال لينسين :

« فاذا كان ثمة تناقضات في أفكار الناس ، فذلك إثن الواقع
 الذي يعكسه فكرنا يعوي تناقضات ، فجعل الاشياء ينتج
 جدل الافكار ، وليس العكس » (١) .

<sup>(</sup>۱) المادية والمثالية في الفلسفة ص ۸۳ .

وقال ماركس:

ليست حركة الفكر الا انعكاسا لحركة الواقع ، منقولـــة
 ومحولة في منج الانسان » (۱) .

والمنطق الهيجلي بما قام عليه من اساس الدوالكتيك والتناقض ، يعتبر في النقطة المقابلة للسنطق الكلاسيكي ، او المنطق البشري العام سـ تماما ، ذلك ان المنطق العام يؤمن بعبداً عدم التناقض ، ويعتبره المبدأ الاول الذي يجب ان تقوم كل معرفة على أساسه ، والمبدأ الضروري الذي لا يشذ عنه شيء في دنيا الوجود ، ولا يمكن ان يبرهن على حقيقة مهما كانت لولاه •

ويرفض المنطق الهيجلي هذا المبدأ كل الرفض ، ولا يكتني بالتاكيد على امكان التناقض ، بل يجمل التناقض ... بدلا عن سلبه ... المبدأ الأول الكل معرفة صحيحة عن العالم ، والقانون العام الذي يفسر الكون كلمه بمجموعة من التناقضا ت. فكل قضية في الكون تشير اثباتا ، وتثير شيها في نفس الوقت ، ويأتلف الاتبات والنفي في اثبات جديد ، فالنهيج المتناقض الدياكتيك ، او الجدل ، الذي يحكم العالم ، يتضمن ثالات مراحل تدعى : الاطروحة ، والطباق ، والتركيب ، وفي تعبير آخر : الاثبات ، والنفي وتهي النفي وبحكم هذا النهج الجدلي يكون كل شيء مجمعا مع نقيضه ، فهو ثابت ومنفي ، وموجود ومعدوم ، في وقت واحد .

وقد ادعى المنطق الهيجلي انه قضى ... بما زعمه للوجود من جلل ... على الخطوط الرئيسية للمنطق الكلاسيكي ، وهي ... في زعمه ... كماياتي:

<sup>(</sup>١) المادية والمثالية في الفلسفة ص ٨٣ .

يولا : مبدأ عدم التناقض و هو يعني ان الشيء الواحد لا يمكن أن يتصف بصفة ، وبنقيض تلك الصفة في وقت واحد .

ثانيا: مبدأ الهوية ، وهو المبدأ القائل ان كل ماهية فهي ما هي بالضرورة ، ولا يمكن سلب الشيء عن ذاته ،

شاك : مبدأ السكون والجمود في الطبيعة الذي يرى سلبية الطبيعة وثباتها ، وينفى الديناميكية عن دنيا المادة .

فالمبدأ الاول لا موضع له في المنطق الجديد ، ما دام كل شيء قائما في حقيقته على التناقض و واذا ساد التناقض كعانون عام ، فمن الطبيعي ان يسقط المبدأ الثاني للمنطق الكلاسيكي أيضا ، فاذ كل شيء تسلب عنه هريته في لحظة الاثبات بالذات ، لانه في صيريورة مستمرة ، وصا دام التناقض هو الجذر الاساسي لكل حقيقة ، فلا غرو فيما اذا كانت الصقيقة تعين شيئن متناقضين على طول الخط و ولما كان هذا التناقض المركز في صميم كل حقيقة شيرا لصراع دائم في جميع الاشياء ، والصراع يعني الحركة والاندفاع ، فالطبيعة في نشاط وتطور دائم ، وفي الدفاعة وسيرورة مستمرة ،

هذه هي الفريات التي زعم المنطق الديالكتيكي انه سددها السى المنطق الانساني العام ، والمفهوم المألوف للعالم ، الذي ارتكزت عليـــه الميتافيزيقية كلاف السنين .

وتتلخص الطريقة الجديدة لفهم الوجود في افتراض تفيية اولى ، وجملها أصلا ، ثم ينقلب هذا الاصل الى تقيضه ، بحكم الصراع فسي الممتوى الداخلي بين المتناقضات ، ثم يأتلف النقيضان في وحدة ، وتصبح هذه الوحدة بدورها أصلا ونقطة انطلاق جديد ، وهكذا يتكرر هذا

التطور الثلاثي تطورا لا نهاية له ولا حد ، يتسلسل مع الوجود ، ويستد ما استدت ظواهم وحوادثه .

وقد بدأ هيجل بالمفاهيم والمقولات العامة ، قطبق عليها الديالكتيك، واستنبطها بطريقة جدلية قائمة على التناقض ، المتشال في الاطروحة ، والطباق ، والتركيب و وأشهر ثواليثه في هذا المجال وأولها هو : الثالوت الذي يبدأ من أبسط تلك المفاهيم وأعمقها ، وهو مفهوم الوجود موجود ، وهذا هو الاثبات أو الاطروحة ، يد أنه ليس شيئا ، لانه قابل لأن يكون كل شيء ، فالدائرة وجود ، والمربع ، والإبيض ، والاسود ، والنبات ، والعجر ، كل هذا هو موجود ، فليس اذن شيئا معددا ، وهو بالتالي ليس موجودا ، وهذا هو الطباق الذي أثارتسه الاطروحة ، وهكذا عصل التناقض في مفهوم الوجود ، ويعل هذا التناقض في التركيب بين الوجود واللاوجود ، الذي ينتسج موجودا لا يوجد على التمام ، أي صيرورة وحركة ، وهكذا ينتج أن الوجود الحق والسيورة ،

هذا مثال سقناه لنوضح كيف يتسلسل ابو الجسدل الحديث في استنباط المقاهيم العامة ، من الاعسم الى الاخس ، ومن الأكثر خسواء وضمفا ، الى الأكثر ثراء والأقرب الى الواقع الخارجي .

ونظرة بسيطة علىالاطروحة، والطباق، والتركيب، في قضية الوجود، التي هي أشهر ثواليثه ، تدلنا بوضوح على أن هيجل لم يفهم مبدأ عدم التناقض حق الفهم حين الماه ووضع موضعه مبدأ التناقض • ولا أدري ك: يستطيع هيجل أن يشرح لنا التناقض ، او النغي والاثبات ، المجتمعين في مفهوم الوجود ؟! ان مفهوم الوجود مفهوم عام دون شك ، وهو لذلك قابل لأن يكون نباتا أو جمادا ، أبيض أو أسود ، دائرة أو مربعا ، ولكن هل ممنى هذا ان هذه الاضداد والاشياء المتقابلة مجتمعة كلها في هذا المنهوم ، ليكون ملتقى للنقائض والاضداد ؟ طبعا لا ، قان اجتماع الامور المتقابلة في موضوع واحد شيء ، وامكان صدق مفهوم واحد عليها شيء آخر ، قالوجود مفهوم ليس فيه مسن نقاط السواد والبياض ، أو النبات والجماد شيء ، وانما يسمح أن يكون هذا أو ذلك ، لا أنه هو هذا وذلك معا في وقت واحد (۱) ،

والخطوط الأساسية أربعة، وهي حركة التطور ، وتناقضات التطور. وقدرات التطور ، والاقرار بالارتباط العام ،

<sup>(</sup>۱) أضف الى ذلك أن هذا التناقض الزعوم في ثالوث الوجود ، يرتكز على خلط آخر بين فكرة الشيء ، والواقع الوضوعي لذلك الشيء . فان مفهوم الوجود ليس الا عبارة عن فكرة الوجود في اذهاننا ، وهي غير الواقع الموضوعي الوجود . وإذا ميزنا بين فكرة الوجود وواقع الوجود زال التناقش ، فأن واقع الوجود معين ومحلود لا يمكن سلب صفة الوجود عنه مطلقا ، وإما فكرتنا عن الوجود فهي ليست وجودا واقعيا ، وإنما هي

## ١ ـ حركة التطور

#### قيال ستالين:

« أن الديالكتيك خلافا للميتافيزية ، لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمود ، حالة ركود واستقرار ، بل يعتبرها حالة حركة وتغير دائمين ، حالة تجدد وتطور لا ينقطعان ، ففيها دائما شيء يوطد ويتطور وشيء ينحل ويضمحل ، ولهذا نريد الطريقة الديالكتيكية أن لا يكتفى بالنظر الى الحوادث مسن حيث علاقات بعضها ببعض ، ومن حيث تكييف بعضها لبعض، بصورة متقابلة ، بل أن ينظر اليها أيضا من حيث حركتها ، من حيث تغيرها وتطورها ، من حيث ظهورها واختفائها» (١١)

#### وقسال المجلسز :

« ينبغي لنا ألا ننظر الى العالم وكانه مركب من أشياء ناجزة ، بل ينبغي ان ننظر اليه وكانه مركب في ادمختنا ، ان هــذا المرور ينم عن تغير لا ينقطع من الصيرورة والانحلال ، حيث يشرق نهار النمــو المتقدم في النهايــة ، رغم جميع الصدف الظاهرة والمودات الموقتة الى الوراء » (٢٧ هـ)

فكل شيء خاضع لقوانين التطور والصيرورة ، وليس لهذا التطور

 <sup>(</sup>۱) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ٧ .

<sup>(</sup>۲) هذه هي الديالكتيكية ص ۱۷ – ۱۸ ،

أو الصيرورة حد يتوقف عنـــده ، لأن الحركة هي المسألـــة اللامتناهية للوجود كلـــه ،

ويزعم الديالكتيكيون انهم وحاهم الذين يعتبرون الطبيعة حالسة حركة وتغير دائمين ، وينعون على المنعلق المبتافيزيقي والاسلوب التقليدي للتفكير طريقة دراسته للاثبياء وفهمها ، اذ يغترض الطبيعة في حالسة سكون وجمود مطلقين ، فهو لا يمكس الطبيعة على واقعها المتطور وصاعدة أبدا ، والمنطق الشكلي سفي زعمهم سكاللوق بين شخصين ، أوادا أن يسبرا أغوار كائس حي في شتى ادواره ، فأجرى كل منهما تطاربه عليه ، ثم وقف أحدهما يراقب تطوره وحركته المستمرة ، ويدرسه على ضوء تطوراته كلها ، واكتفى الآخر بالتجربة الاولى ، معتقدا ان شاخا شأن هذا الكائن جامد في كيانه ، ثابت في هويته وواقعه ، فالطبيعة برمتها شاخا شائد هذا الكائن الحي ، من النبات أو الحيوان ، في تطوره ونموه فلا يواكها الفكر الا اذا جاراها في حركتها وتطورها ،

والواقع ان قانون التطور الديالكتيكي، الذي يعتبره الجدل الحديث من ميزاته الأسامية ، ليس شيئا جديدا في الفكر الانساني، وانما الجديد طابعه الديالكتيكي الذي يعب نزعه عنه ، كما سنعرف ، فهو في حدوده الصحيحة ينسجم مع المنطق العام ، ولا صلة له بالديالكتيك، ولا فضل للديالكتيك في اكتشافه ، فليس علينا الأجل ان نقبل هذا القانون ، ونعرف سبق المبتافيزيقا اليه ، الا ان نجرده عن قالب التناقض ، وأساس الجدل القائم عليه في عرف الديالكتيك ،

ان الميتافيزيقي في زعم الديالكتيكي يعتقد ان الطبيعة جامدة يغيم عليها السكوز ، وأن كل شيء فيهـــا ثابت لا يتغـــير ولا يتبـدل ، كأن الميتافيزيقي المسكين قد حرم من كل ألوان الادراك ، وسلب منه الشعور والعس معا ، فأصبح لا يعس ولا يشعر بعا يشعر به جميع الناس ،وحتى الاطفال ، من ضروب التغير والتبدل في دنيا الطبيعة .

ومن الواضح لدى كل احد ، ان الايمان بوجود التفير في عالسم الطبيعة مسألة لا تحتاج الى دراسات علمية سابقة ، وليست موضعا لخلاف أو نقاش ، وانما الجدير بالدرس هو ماهية هذا التفير ، ومدى عمقه وعمومه ، فان التفير نحوان : احدهما التماقب البحت ، والآخر الحركة ، والتاريخ الفلسفي يروي صراعا حادا ، لا في مسألة التفير بصورة عامة ، بل في كنهه وتفسيره الفلسفي الدقيق ، ويدور الصراع حول الجواب عن الاصالة :

هل التغير الذي يطرأ على الجسم حين يطوي مسافة ما ، عبارة عن وققات متعددة في أماكن متعددة ، تماقبت بسرعة ، فتكونت في الذهسين فكرة الحركة ؟ أو أن مرد هذا التغير الى سير واحد متدرج ، لا وقوف فيه ولا سكون ؟ وهل التغير الذي يطرأ على الماء حين تتضاعف حرارته وتشتد ، يعني مجموعة من الحرارات المتعاقبة ، يتلو بعضها بعضا ؟ أو أنه يعبر عن حرارة واحدة تتكامل وتتحرك وتترقى درجتها ؟

وهكذا نواجه هذا السؤال في كل لون من ألوان التغير ، التسي تحتاج الى شرح فلسفي بأحد الوجهين الذين يقدمهما السؤال .

والتاريح الاغريقي يحدث عن بعض المدارس الفلسفية ، انها انكرت الحركة ،وأخذت بالتفسير الآخر للتغير ، الذي يرد التغير الى تعاقب امور ساكنة ، ومن رجالات تلك المدرسة ( زينون ) ، الذي أكد على ان حركة المسافر من اقصى الارض الى اقصاها ، ليست الا سلسلة من سكنات متماقبة منهو لا يتصور التدرج في الوجود والتكامل فيه ، بل يرى كل ظاهرة ثابتة ، وإن التنبي بعصل بتماقب الامور الثابتة ، لا بتطور الامر الواحد وتدرجه ، وعلى هذا تكون حركة الانسان في مسافة ما ، عبارة عن وقرفه في النقطة الاولى من تلك المسافة ، فوقوفه في النقطة الثانية ، فني الثالثة ، وهكذا ، ه فاذا رأينا شخصين أحدهما في رأي (زينون) واقف معينة : والآخر يمشي نحو اتجاه خاص، فكلاهما في رأي (زينون) واقف ساكن ، غير أن الاول ساكن في نقطة معينة على طول الخط ، وأما الآخر فله سكنات متمددة ، لتمد النقاط التي يطويها ، وله في كل لحظة مكانية خاصة ، وهو في كل تلك اللحظات لا يختلف مطلقا عن الشخص الاول الواقف في نقطة معينة ، فهما معا ساكنان ، وأن كان سكون الاول مستمرا وسكون الثاني يتبدل بسرعة الى سكون آخر ، في نقطة اخرى مسن المسافة ، فالاختلاف ينهما هو الاختلاف بسين سكون قصير الامسد وسكون طويسل الامد ،

هذا ما كان يحاوله ( زينون ) وبض فلاسفة الاغيق ، وقد برهن على وجهة نظره بالأدلة الأربعة المشهورة عنه ، التي لم يقدر لها النجاح والتوفيق في الميدان الفلسفي ، لأن مدرسة ارسطو \_ وهم 'لمدرسة الفلسفية الكبرى في السهد الاغريقي \_ آمنت بالحركة ، وردت على تلك الأدلة وزينتها ، وبرهنت على وجود الحركة والتطور في ظواه \_ الطبيعة وصفاتها ، بمعنى أن الظاهرة الطبيعية قد لا توجد على التمام في لعظة ، بل توجد على التدام في لعظة ، التطور وبوجد التكامل ، فالماه حين تتضاعف حرارته ، لا يعني ذلك انه في كل لعظة يستقبل حرارة بدرجة معينة ، توجد على التمام ثم تفنى في كل لعظة يستقبل حرارة بدرجة معينة ، توجد على التمام ثم تفنى في كل لعظة يستقبل حرارة الحرى بدرجة معينة ، توجد على التمام ثم تفنى

ان حوارة واحدة وجلت في الماء ، ولكنها لم توجد على التمام ، بعمنى انها لم تستنفذ في لحظتها الاولى كل طاقاتها وامكاناتها ، ولذلك أخذت تستنفذ امكاناتها بالتدريج ، وتترقى بعد ذلك وتتطور ، وبالتعبير الفلسفي انها حركة مستمرة متصاعدة ، ومن الواضح أن التكامل \_ أو الحركة التطورية \_ لا يمكن أن يفهم الا على هذا الاساس ، واما تتابع ظواهر متعددة يوجد كل واحدة منها بعد الظاهرة السابقة ، وتفسح المجال بفنائها لظاهرة جديدة ، فليس هذا نموا وتكاملا ، وبالتالي ليس حركة وانما هو لون من التغير العام ،

فالحركة سير تدريجي للوجود ، وتطور للشيء في الدرجات التي تتسع لها امكاناته ، ولذلك حدد المفهوم الفلسفي للحركة بأنها خروج الشيء من القوة الى الفعل تدريجيا (١١) ه

ويرتكز هذا التحديد على الفكرة التي قدمناها عن الحركة ، فان العركة ... كما عرفنا ... ليست عبارة عن فناء الشيء فناء مطلقا ووجود شيء آخر جديد ، وانما هي تطور الشيء في درجات الوجود ، فيجب اذن ان تحتوي كل حركة على وجود واحد مستمر ، منذ تنطلق الى ان تتوقف وهذا الوجود هو الهذي يتحرك ، بمعنى انه يتدرج ويثرى بصورة مستمرة ، وكل درجة تعبر عن مرحلة من مراحل ذلك الوجود الواحد ، وهذه المراحل انما توجد بالحركة فالشيء المتحرك او الوجود المتطور لا يملكها قبل الحركة والا لما وجدت حركة ، بل هو في لحظه الانطلاق يتمثل لنا في قوى وامكانات ، وبالحركة تلامكان بالواقع والقوي وستبدل في كل درجة من درجات الحركة الامكان بالواقع والقوا

<sup>(</sup>١) القوة عبارة عن امكان الشيء ، والفعل عبارة عن وجوده حقبقة .

امكانها ، وهذا الامكان الذي يملكه ليس امكانا لدرجة معينة من الحرارة بل هي بجميع درجاتها ــ التي تؤدي الى الحالــة المازية في النهاية ــ ، ممكنة للماء وحين يبدأ بالانفعال والتأثر بحرارة النار تبدأ حرارته بالحركة والتطور ، بمعنى ان القوى والامكانات التي كانت تملكها تتبدل السى حقيقة ، والماء في كل مرحلة من مراحل الحركة يخرج من امكان الى فعلية ، ولذلك تكون القوة والفعلية متشابكتين في جميَّع ادوار الحركة . وفي اللحظة انتي تستنفذ جميع الامكانات تقف الحركة • فالحركة اذن في كلُّ مرحلة ذات لونين : فهي من ناحية فعلية وواقعية ، لأن الدرجة التي تسجلها المرحلة موجودة بصورة واقعية وفعليسة ومن ناحية اخرى هي أمكسان وقوةللدرجات الاخرى الصاعدة ، التي ينتظر من الحركة ، ان تسجلها في مراحلها الجديدة. • فالماء في مثالنا اذا لاحظناه في لحظة معينة من الحركة، نجد أنه ساخن بالفعل بدرجة ثمانين مثلا ، ولكنه في نفس الوقت ينطوي على أمكان تخطى هذه الدرجة ، وقوة تطور للحرارة الى أعلى ، ففعلية كل درجة في مرحَّلتها الخاصة مقارنة لقوة فنائها • ولناخذ مثالا أعمـــق للحركة ، وهو الكائن الحي الذي يتطور بحركة تدريجية ، فهو بويضة ، فنقطة ، فجنين ، فطفل ، فمراهق ، فراشد ، أن هذا الكائن في مرحلة محدودة من حركته هو نطقة بالفعل ، ولكنه في نفس الوقت شيء آخر مقابل للنطفة ، وأرتى منها فهو جنين بالقوة ، ومعنى هذا ان الحركة في هذا الكائن قد ازدوجت فيها الفعلية والقوة معا • فلو لم يكن في الكائن الحي قوة درجة جديدة وامكاناتها لما وجدت حركة ، وأو لم يكن شيئا من الاشياء بالفعل لكان عدما محضا ، فلا توجد حركة أيضاً • فالتطور يأتلف دائماً من شيء بالفعل وشيء بالقوة • وهكذا تستمر الحركة ما دام الشيء يحتوي على الفعلية والقوة معا ، على الوجود والإمكان معا ، فاذا نفسَذُ الامكان ، ولم تبسق في الشيء طاقة على درجة جديسة ، انتهى عبر الح كــة ٠ هذا هو معنى خروج الشيء من القــوة الى الفعل ثدرمييـــا ، او تشابك القوة والفعل او اتحادهما فى الحركة .

وهذا هو المفهوم الفلسفي الدقيق الذي تعطيه الفلسفة الميتافيزيقية للحركة • وقد أخذته المادية الديالكتيكية فلم تفهمه ولم تتبينه على وجهه الصحيح • فزعمت ان الحركة لا تتم الا بالتناقض ، التناقض المستمر في صميم الاشياء • كما سوف نعرف عن قريب •

وجاء بعد ذلك دور الفلسفة الاسلامية ، على يد الفيلسوف الاسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي فوضع نظرية الحركة العامة ، وبرهن فلسفيا على ان الحركة بمفهومها الدقيق الذي عرضناه ، لا تسس ظواهر الطبيعة وسطحها العرضي فعسب ، بل الحركة في تلك الظواهر ليست الا جانبا من التطور يكشف عن جانب أعمق ، وهو التطور في صميم الطبيعة وحركتها المجوهرية، ذلك ان الحركة السطحية في انظواهر، لما كان معناها التجدد والانقضاء ، فيجب لهذا ان تكون علتها المباشرة أمرا متجددا ، غير ثابت الذات أيضا ، الأن علمة الثابت ثابتة ، وعلمة المتعبد المتعبدة ، فلا يمكن ان يكون السبب المباشر للحركة أمرا تابا والا لم تعدم أجزاء الحركة ، بل تصبح قرارا وسكونا (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ويتلخص الاستدلال الرئيسي على الحركة الجوهرية بالامرينالتاليين :

سيسين : ان الملة المباعرة للحركات المرضية والسطحية في الاجسام 
سرم الميكانيكية والطبيعية ... قوة خاصة قائمة بالجسم ، وهلما المنى صادق 
حتى على الحركات الآلية ، التي يداو لاول وهلة انها منتقة عن قوة منفصلة ، 
كما أذا دفت بجسم في خط افتي ، او عمودي ، فأن المفهوم البدائي من 
هذه المحركة أنها معلولة للدفعة المفارجية ، والعامل المنفصل ، ولكن الواقع 
غير هذا ، فإن العامل الخارجي لم يكن الا شرطا من شروط الحركة ، واما

ولم يبرهن الفيلسوف الشيرازي على الحركة الجوهرية فحسب ، بل أوضح ان مسدأ الحركة في الطبيعية من الفرورات الفلسفيسة

المحرك الحقيقي فهو القوة القائمة بالجسم ، ولاجل ذلك كانت الحركة تستم بعد انفصال الجسم المتحرك عن الدفعة الخارجية والعامل النفصل. وكان البعاد الميكاني المتحرك بسير مقدارا ما يصد بطلان العامل الآلي المحرك ، وعلى هذا الاساس وضع الميكانيك الحديث قانون القصور الذاتي، المائل : أن الجسم أذا حرك استعر في حركته ، ما لم يعنمه شيء خارجي عن مواصلة نشاطه الحركي ، غير أن هذا القانون السيء استخدامه ، اذ اعتبر دليلا على أن الحركة حين تنطق لا تحتاج بعد ذلك الى سبب خاص وعلة مميتة ، واتخذ اداة الرد على مبدأ العلية وتوانينها ، ولكن الصحيح أن التجارب العلمية في الميكانيك الحديث ، أنما تعلى على أن العامل الفارجيم المتحل الجسم المتحرك عن العامل الخارجي المستموت حركة الجسم بن تكون العامة البار منظرة وقائمة بالجسم ، وأن تكون العواصل الخارجية فراقط ومثيات تلك القوة .

الثنائي: أن المسلول يجب أن يكون مناسبا للعلة في الثبات والتجدد . فاذ كانت العلق متجددا ومتطورا . كانت العلول متجددا ومتطورا . كانت العلول متجددا ومتطورا . كانت العلق متجددة ومتطورة . ومن الشروري على هذا المنبوء أن تكون علم العالم المتحددة على المبلق التجدد الحركة وتطورها نفسها ) ال لو كانت علة الحركة نابتة ومستقرة ، كانت كل ما يصدر منها المنا ومستقرا ، فنصود الحركة سكونا واستقرارا ، وهو يناقض معنى الحركة والتطور .

### وعلى أساس هذين الامرين نستنتج :

أولا : أن القوة القائمة بالجسم والمحركة له قوة متمركة ومتطورة ، فعلم القوة بسبب تطورها تكون علة للحركات المرضية والسطحية جميما ، رعي قوة جوهرية ساذ لا بد أن تنتهي إلى قوة جوهرية لان المرض يتقوم بالجوهر سومكذا ثبتت الحركة الجوهرية في الطبيعة .

ثانيا: أن الجسم ياتلف دائما من مادة تعرضها الحركات ، وقدوة جوهرية متطورة ، وبسببها تحصل الحركة السطحية في ظواهر الجسم وأعراضه .

وليس في المستطاع الآن ان نعرض الحركة النجوهرية وبراهينها باكثر من هذه اللمحسة .

فهل يصم بعد هذا كله اتهام الالهية او الميتافيزيقية ، بأنها تؤمسن يحمود الطبيعة وسكونها ؟!

والحقيقة ان هذا الاتهام لا مبرر له الا سوء فهم المادية الديالكتيكية للحركة ، بسناها الفلميقي الصحيح ،

ضا هو الفارق بين الحركة وقانونها العام في فلسفتنا ، ونظرية الحركة الديالكتيكية في المادية الجدلية ؟

ان الاختلاف بين الحركتين يتلخص في تقطتين أساسيتين :

النقطة الاولى: أن الحركة في مفهومها الديالكتيكي ، تقوم علمى

<sup>(1)</sup> والمشكلة في صلة الحادث بالقديم هي : أن العلة باعتبارها قديصة وأزلية ببعب أن تكون علة لما يتاسبها > ويتفق معها في القدم والازلية - وعلى هذا الإساس خيل لعدة من الميتافيز هبين > أن الإيمان بالخالق الآزلي يحتم من ناحية السفية الامتقاد بقدم العالم وأزليته > أثلاً ينفصل المعلول من علته ، وقد حل الشهرازي هدا الشكلة على ضدء الحركة الجوهرية > القاتلة : أن عالم الملاة على مسلما المادة في تطور وتجدد مستمر > فان حدوث العالم على هلا الاساس كان نتيجة حتمية لطبيعته التجددية > ولم يكن لاجل حدوث العلة وتجدد الخالق الآزل .

 <sup>(</sup>۲) نقد قدم النسرازي تفسيرا جديدا الزمان ، يرده فيه الى الحركة المجوهرية للطبيعة ، وبهذا أصبح الزمان في مفهومه الفلسفي هذا مقوما للجسيم ، وأم يعد شيئا مجردا مستقلا عنه .

 <sup>(</sup>٣) سوف نعرض لتجرد المادة ، وهلاقة النفس بالجسم ، في .ســ
 الإخير من هذه السالة .

أماس التناقض والصراع بين المتناقضات : فهذا التناقض والصراع هــو القوة انداخلية ، الدافعة للحركة والخالقة للتطور • وعلى عكس ذلك في مفهومنا الفلسفي عن الحركة فائه يعتبر الحركة مديرا من درجة الى درجة مقابلة ، من دون أن تجتمع تلك الدرجات المتقابلة في مرحلة واحدة مـــن مراحل الحركة •

ولأجل أن يتضح ذلك يجب أن نميز بين القوة والفعل ، ونطلل المالملة الماركسية التي ترتكز على اعتبار القوة والفعل وحدة متناقضة ، أن الحركة مركبة من قوة وفعل ، فالقوة والفعل متشابكان في جميسح ادوار الحركة ، ولا يمكن أن توجد ماهية الحركة دون أحد هذيسن المنصرين ، فالوجود في كل دور من أدوار مديره التكاملي ، يحتوي على درجة معينة بالفعل ، وعلى درجة أرقى منها بالقوة ، فهو في اللحظة التي يتكيف فيها بتلك الدرجة يمدير في اتجاه متصاعد ويتخطى درجته الحاضرة،

وقد خيل للماركسية أن هذا لون من التناقض ، وأن الوجود المتطور يحتوي على الشيء ونقيضه ، وإن هذا الصراع بين النقيضين هو الذي يولد الحركسة .

#### قال أنجلز:

« ان الوضع يختلف كل الاختلاف ، اذ تنظر الى الكائنات وهي في حالة حركتها ، في حالة تشيرها ، في حالـة تأثيراتهـا المتبادلـة على بعضها البعض ، حيث نجد أنفسنا بده هذه النظرة باتنا معمورون في التناقضات ، فالحركة نفسها هـي تناقض ان أبسط تغير ميكانيكي في المكان لا يمكن ان يعدث الا بواسطة كينونة جسم ما ، في مكان ما ، في لحظة ما ، وفي نفس تلك اللحظة كذلك ، في غير ذلك المكان ، أي كينوته وعدم كينوته معا في مكان واحد ، في نفس اللحظة الواحدة، فتتابع هذا التناقض تنابعا مستمرا ، وحل هذا التناقض حلا متواقنا مع هذا التنابع ، هو ما يسمى بالحركة » (١) .

انظروا ما اسخف مفهوم الحركة في المادية الجدلية ، هذا المفهــوم الذي يشرحه أفجاز على أساس التناقض ، وهو لا يعلم أن درجتين مسن الحركة لو كانتا موجودتين بالفعل ، في مرحلة معينة منها ، لما أمكن التطور، وبالتالي لجمدت الحركة ، لأن الحركة انتقال للموجود من درجة السي درجة ، ومن حد الى حد ، فلو كانت الحدود والنقاط كلها مجتمعة بالقعل، لما وجدت حركة ، فمن الضروري ان لا تفسر الحركة الا على ضوء مبدأ عدم التناقض ، والا \_ لو جاز التناقض \_ فمن حقنا أن تتسامل هل ان الحركة تنطوي على التغير في درجات الشيء المتطور ، والتبدل في حدوده ونوعيته أو لا ؟ فان لم يكن فيها شيء من التغير والتجدد فليست هي حركة ، بل هي جمود وثبات ، وان اعترفت الماركسية بالتجدد والتغير في الحركة ، فلماذا هذا التجدد ، اذا كانت المتناقضات كلها موجــودة بالفعل ، ولم يكن بينها تعارض؟ أن أبسط تحليل للحركة يطلعنا على أنها مظهر من مظاهر التمانم ، وعدم امكان الاجتماع بين النقائض والمتقابلات، الذي يفرض على الموجود المتطور ، التغير المستمر لدرجت وحدام . وليس التناقض او الديالكتيك المزعوم في الحركة ، الأ باعتبار الخلط من القيوة والقعل •

فالمركة في كل مرحلة لا تحتوي على درجتين ، او فعلتين متناقضتين، وانما تحتوى على درجة خاصة بالفعل ، وعلى درجة اخرى بالقوة ، ولذلك

<sup>(</sup>۱) شد دوهرنك الفلسفة ص ۲۰۲ ،

كانت الحركة خروجا تدريجيا من القوة الى الفعل •

ولكن عــدم الوعي الفلسفي الكامل ، هو الذي صار سببا في تزوير مفهوم الحركة .

وهكذا يتضح ان قانون نقض النقض ، وتفسير الحركة به ، وكـــل ما احيط به ذلك ، من ضوضاء وضجيج وصخب ومخرية بالافكار الميتافيزيقية ، التي تؤمن بمبدأ عدم التناقض ، ان كل ذلك مرده السي المفهوم الفلسفي آلذي عرضناه للحركة ، والذي أساءت الماركسية فهمه ، فاعتبرت تشابك القوة والفمل أو اتحادهما ، في جسيم مراحل الحركة ، عبارة عن اجتماع فعليات متقابلة ، وتناقض مستمر ، وصراع بسين المتناقضات فرفضت لأجل ذلك مبدأ عــدم التناقض ، وأطاحت بالمنطق المام كله . وليست هذه المحاولة الماركسيـة هي الاولى في باجا ، فان بعض المفكرين المتافيزيقيين حاولوا شيئًا من ذلك ، في التاريخ الفلسفي القديم مع فارق واحد ، وهو ان الماركسية أرادت ان تُبرر التناقض بهذه المحاولة ، واما اولئك فحاولوا ان يبرهنوا على سلبية امكان الحركة ، باعتبار انطوائها على التناقض • وللفخر الرازي محاولة من هذا القبيل أيضاً ، ذكر فبها ان الحركة عارة عن التدرج ، أي وجــود الشيء على صبيل التدريج ، وزعم ان التدرج في الوجود غير معقول ، لأنه يؤدّى الى لون من التناقض . وقد أوضح المعققون من الفلاسفة انها نشأت مــن عدم الوعي الصحيح لمعنى التدرج والوجود التدريجي .

ولما كنا نعرف الآن بكل وضوح ، ان الحركة ليست صراعا بسين فعليات مُتناقشة دائما ، بــل هي تشابك بين القوة والفعــل ، وخروج تدريجي للشيء من احدهما الى الآخر ، نستطيع ان ندرك ان الحركة لا يمكن أن تكتفي ذاتيا عن السبب ، وان الوجود المتطور لا يخرج مــن الفعل ألا لسبب خارجي ، وليس الصراع بين التناقضات هـ و العلة الداخلية لذلك أذ ليست في الحركة وحدة للتناقضات والإضداد لتنجم الحركة عن الصراع بينها ، فما دام الوجود المتطور في لحظة انطلاق الحركة خاليا من الدرجات أو النوعيات ، التي سوف يحصل عليها في مراحل الحركة ، ولم يكن في محتواه الداخلي الا امكان تلك الدرجات، والاستعداد لها ، فيجب أن يوجد سبب لا خراجه من القوة الى الفعل ، لتبديل الامكان الثابت في محتواه الداخلي الى حقيقة ،

وبهذا نعرف ان قانون الحركة العامة في الطبيعة يبرهن بنفسه على ضرورة وجود مبدأ خارج حدودها المادية ، ذلك ان الحركة بعوجب هذا القانون هي كيفية وجود الطبيعة و فوجود الطبيعة عبارة الحرى عن حركتها وتدرجها ، وخروجها المستعر من الامكان الى الفعلية ، وقد انهارت لدينا تظرية الاستغناء الذاتمي للحركة بتناقضاتها الداخلية ، التي تنبثق الحركة عن الصراع ينها في إعم الماركسين في اذ لا تناقض ولا صراع ، فيجب ان يوجد التعليل ، وان يكون التعليل بشيء خارج حدود الطبيعة ، لأن أي شيء موجود في الطبيعة فوجوده حركة وتدرج ، اذ لا ثبات في عالم الطبيعة بعوج، قانون الحركة العامة ، فلا يمكن ان نقف بالتعليل عند شيء طبيعي و

النقطة الثلثية: ان الحركة في الرأي الماركسي لا تقف عند حدود الواقع الموضوعي للطبيعة ، بل تمم الحقائق والاقكار البشرية أيضا و فكما يتطور الواقع الخارجي للمادة وينسو ، كذلك تخضع الحقيقة والادراكات الذهنية لنفس قوانين التطور والنمو ، التي تجري على دنيا الطبيعة ، وعلى هذا الاساس لا توجد في المفهوم الماركسي للفكرة. حقائق مطلقة ،

قال لينين:

« فالدواكتيك هو اذن ـ في نظر ماركس ـ علـم القوانين
 العامة للخركة ، صواء في العالـم الخارجي أم الفكــــر
 البشري » (١) •

وعلى المكس من ذلك قانون الحركة العامة ، في رأينا ، فان قانون طبيعي يسود عالم المادة ، ولا يشمل دنيا الفكر والممرفة ، فالحقيقة أو الممرفة لا يوجد فيها ، ولا يمكن ان يوجد فيها ، تطور بعمناه الفلسفي الدقيق ، كسا أوضحنا ذلك بكل جلاء ، في المسألة الاولى ( نظرية المم فة ) ،

وما نرمي اليه الآن من درس الحركة الديالكتيكية المزعومة في المعرفة أو المحقيقة ، هو استعراض المحاولات الرئيسية التي اتخذتها الماركسية ، للاستدلال على ديالكتيك الفكر وحركته ، وتتلخص في ثلاث محاولات :

المحاولة الاولى: أن الفكر أو الادراك انمكاس للواقع الموضوعي ولأجل أن يكون مطابقا له يجب أن يمكس قوانينه وتطوره وحركته و فالطبيعة تطور وتتغير باستمرار ، طبقا لقافون الحركة ، ولا يمكن للحقيقة أن تصورها في الذهن البشري أذا كانت مجمدة ساكنة ، وأنما توجد الحقيقة في أفكارنا ، أذا أخذت هذه الأفكار على اعتبار أضا تنمو وتنطور دبالكتيكيا ، لتكون مفاهيمنا عن الأشياء مواكبة للاشياء واكب

ويحسن ان تلاحظ في هذا المجال النصوص الآتية :

<sup>(</sup>١) ماركس انجلس والماركسية ص ٢٤ .

( أن الواقع ينمو ، والمرفة التي تنشأ من هذا الواقع تعكمه
 وتنمو مثله ، وتصبح عنصرا فعالا من عناصر نموه ، ان الفكر
 لا يحدث موضوعه ، وإنما الفكر يعكس الواقع الموضوعي
 ربصوره ، باكتشاف قوائين نموه » (۱) .

« ان الغرق بين المنطق الشكلي والمنطق الدواكتي، ينحصر في واقع افهما يواجهان بصورة مختلفة ، المسألة الأساسية للمنطق ، وهي مسألة الحقيقة ، فمن وجهة نظر المنطق الدواكتي ليست الحقيقة شيئا معطى مرة واحدة لا غير ، ليست شيئا مكتملا ، محددا مجمدا ساكنا ، بل الامر خلاف ذلك ، فالحقيقة هي عملية نمو معرفة الانسان للعالم الموضوعي » (7) .

« يتناول المنطق الديالكتي الماركسي ، الشيء الذي يدرسه من وجهة نظر تاريخية ، من حيث هو عملية نمو تطورية ، انه يطابق التاريخ العام للمعرفة ، يطابق تاريخ العلوم » (°° ،

ولا ربب ان الفكر والادراك يصور الواقع الموضوعي لونا من ألوان التصوير ، ولكن هذا لا يعني ان تنعكس فيه حركة الواقع الموضوعي ، فينمو ويشعرك تبعا له ، وذلك :

اولا: ان عالم الطبيعة ـ عالم التغير، والتجدد، والحركة ـ يعتوي حتما على قوانين عامة ثابتة ، وهذا ما لا يمكن لأي منطق انكلوه ، الا اذا انكر نفسه ، لأن المنطق لا يمكن أن يكون منطقــا ، الا اذا اقــام

<sup>(</sup>١) ما هي المادية ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ١٢ .

طريقته في التفكير وفهم العالم على قوانين معينة ثابتة ، وحتى الديالكتيك نفسه ، يعتبر عدة قوانين تسيطر على الطبيعة وتتحكم فيها بصورة دائمة ، ومنها قانون الحركة ، فعالم الطبيعة اذن سواء صح عليه المنطق البشري العام ، ام منطق الديالكتيك والجدل ، توجد فيه قوانين ثابتة تعكس حقائق ثابتة ، في دنيا الفكر وحقل المعرفة البشرية ،

والديالكتيكيون ازاء هذا الاعتراض بين أمرين: اما ان يعتبروا قانون الحركة ثابتا ودائما ، فقد وجدت الحقيقة الدائمة اذن ، واما ان يكون ندس هذا القانون متميرا ، فمعنى هذا ان الحركة ليست دائمة ، وانها قد تتبدل الى ثبات ، وتعود الحقائق ثابتة بعد ان كانت متحركة ، ومن كلا الحالين يكون الديالكتيك مرغما على الاعتراف بوجود حقيقة ثابتة ،

الله الفكر او الادراك أو الحقيقة لا تمكس الخصائص الواقعية للطبيعة : فقد سبق ان أوضحنا في ( نظرية المعرفة ) ، ان الذهن البشري يدك من الاشياء الموضوعية ، مفاهيمها وماهياتهاءوالمفهوم الذي ينمكس يدك من الاشياء بمختلف عن الواقع المفارجي، في الوجود والخصائص، فله عن تلك الأشياء بمختلف عن الواقع المفارجي، في الوجود والخصائص، فالعالم يمكنه ان يحكون فكرة علمية دقيقة عمن الميكروب وتركيب ، دقيقة ومفصلة ، لا توجد فيها خواص الميكروب الخارجي ، و لايمكنها ان تؤدي نفس الدور الذي يؤديه واقعها لملوضوعي ، والفيزيا في قد يكتسب مفهوما علميا دقيقا عن فرة الراديوم ، ويحدد وزنها الذري ، وعدد ما تحريب من كهارب ، وشحنات سالبة وموجبة ، وكمية الاشعاع وعدد ما تحريب من كهارب ، وشحنات سالبة وموجبة ، وكمية الاشعاع درات الاورائيوم ، الى غيد ذلك من المعلومات والتفاصيل ، ، ، غيران ذلاورائيوم ، الى غيد ذلك من المعلومات والتفاصيل ، ، ، غيران

هذا المفهوم مهما تعقنا فيه ، أو تعصق في الكشف عين امرار عصر الراديوم ، لن يكتسب خواص الواقع الموضوعي ، آي خواص الراديوم ، ولن يشع الاشعاع الذي تولده ذرات هذا العنصر ، وبالتالي لن يتطور مفهومنا عن الذرة الى اشساع ، كما تتطور بعض الذرات في المجال الخارجي ٠

وهكذا يتضح ان قوابين الواقع الموضوعي وخواصه ، لا توجهد في الفكرة ذاتها ، ومن تلك القوانين والخواص الحركة ، فهي وان كانت من الخواص العامة للمادة ، ومس قوانينها الثابتة ، ولكسن الحقيقة في ذهننا ، أو الفكرة التي تعكس الطبيعة ، لا توجد فيها تلك الخاصية ، فلا يجب في الفكرة الصحيحة ان تعكس الواقسع الموضوعي ، بخصائصه وألوان نشاطه المختلفة ، والا لم نكن نماك فكرة مقيقية في جميع أفكارنا ،

فالمتنافيزيقية ، مع ايمانها بأن الطبيعة هي عالم الحركة والتطور الدائم، تختلف عن الدواكتيك، وترفض عدوم قانو زالحر كة المفاهيم الذهنية ، وأنها لا يمكن ان تتوفر فيها جبيع خصائص الواقع الموضوعي ، وليس معنى هذا أن الميتافيزيقين اذا كونوا مفهوما عن الطبيعة في مرحلة مسن مراحلها جدوا أفكارهم ، وأوقفوا بحوثهم ، واعتبروا ذلك المفهوم كافيا لاستكناه امرار الطبيعة ، في شتى مراحلها ، فلا نعرف عاقلا يكتفي مثلا بالمهوم العلمي ، الذي يكونه عن البويض ، فلا يتابع سير الكائن المهوم العلمي عنه في تلك المحق في المرحلة الثانية ، ويكتفي بما كونه من المفهوم العلمي عنه في تلك المحلة المدينة ،

فنحن اذن نؤمن بتطور الطبيعة ، ونرى من الضروري دراستها في كل دور من أدوار نموها وحركتها ، وتكوين مفهوم عنه ، وليس هــذا من مختصات الديالكتيك ، وانعا الذي يرفضه التفكير الميتافيزيقي ، هو وجود حركة ديناميكية طبيعة في كل منهوم ذهني و فالمتافيزيقية تطالب بالتمييز بين البويض ، ومفهومنا العلمي عنه و فالبويض يتطور ورسو طبيعا ، فيفدو نطقة ثم جنينا وأما منهومنا الذهني عنه ، فهو مفهوم ثابت ، لا يمكن ان ينمو ويصير نطقة في حال من الأحوال وانما يجب لأجل معرفة ما هي النطقة ، ان نكون منهوما آخر على ضوء مراقبة البويض في مرحلة جديدة و فشل التفكير في ذلك كمشل الشريط المستمائي ، الذي يلتقط عددا من المهور المتلاحقة و فليست الصورة هو الذي يشكل الشريط السينمائي و

وعلى هذا فالادراك البشري لا يمكس الواقع ، الاكما يمكس الشريط الوان الحركة والنشاط ، التي يحفل بها الفيلسم السينمائي • فالادراك لا يتطور ولا ينمو ديالكتيكيا تبعا للواقع المنمكس ، وانما يعب تكون ادراك ثابت في كل مرحلة من مراحل الواقع •

ولتأخذ مثالا آخر من عنصر ( اليورانيوم ) ، الذي يشم بأشمة (الفا) و(بينا) و(جاما) ويتحول بالتدريج الى عنصر آخر، أخف منه في وزنه الذري ، وهو عنصر ( الراديوم ) ، الذي يتحول بدوره وبالتدريج الى عنصر أخف منه ، ويدر في ادوار حتى ينتهي الى الرصاص • فهـ ذا واقع موضوعي يشرحه العلم ، وزكون على ضوئه منهومنا الخاص عنه ، فعاذا تعني الماركسية بتطور المعهوم الذهني أو الحقيقة ديالكتيكيا طبقا لتطور الواقع ع فاذ كانت تعني بذلك أن نفس مفهومنا الطمي عسن نفسه ، فيشم المنطور اليورانيوم المناسفة ويتحول في نهاية المطاف الى رصاص • فيذا أقرب الى حديث الظرف والعكاهة ، منه الى الحديث الغلسفي المعقول ، وان أرادت الماركسية ، اذالانسان يعب أذلا ينظر الى اليورانيوم وان أرادت الماركسية ، اذالانسان يعب أذلا ينظر الى اليورانيوم ، كنفس

جامد لا يتحرك ، بل يتابع سيره وحركته ، ويكون مفهوما عنه في كل مرحلة من مراحل ، فليس في ذلك موضع للنقاش ، ولا يمني حركة ديالكتيكية في الحقائق والمفاهيم ، قان كل مفهوم نكونه عن مرحلة معينة من مراحل تطور اليورانيوم ، ثابت ولا يتطور ديالكتيكيا الى مفهوم . آخر ، وانما يشاف اليه مفهوم جديد ، وفي فياية المطاف نبلك عدة من المفاهيم والمحقائق الثابتة ، يصور كل منها درجة خاصة ، من الواقع الموضوعي ، فاين الجدل والديالكتيك في الفكر ؟ وابن ذلك المفهوم الذي يتطور طبيعيا تبعا لتطور الواقر الخارجي ؟!

هذا كل ما يتصل بالمحاولة الماركسية الاولى وتفنيدها .

المعاولة الثانية : التي اتخذتها الماركسية للتدليل على ديالكتيك الفكر وتطوره هي أن الفكر أو الادراك ظاهرة من ظواهر الطبيعة ، وتتاج عال اللهادة ، وبالتالي جزء من الطبيعة ، فتحكمه نفس القوائين التي تسيطر على الطبيعة ، ويتحرك وينمو ديالكتيكيا ، كما تتحرك وتنمو جميسع ظواهر الطبيعة •

ويلزمنا ان ننبه على أن هذا الدليل يختلف عن الدليل السابق • فغي المحاولة السابق • فغي المحاولة السابق • فغي المحاولة السابقة كانت الماركسية تبرهن على وجود الحركة في الفكر ، عن طريق كونه انعكماسا للواقع المتحرك والانعكاس لا يحصل بصورة تامة، اذا لم يتمكس الواقع المتحرك في الفكر على حركته ونموه • واما في هذه المحاولة فتستدل الماركسية على العركة الديالكتيكية في الفكر ، باعتباره جوءا من الطبيعة ، فقوانين الديالكتيك تجري على المادة والادراك مما ، وتشمل الواقع والفكر على السواء لان كلا منهما جانب من الطبيعة • فالمكر على السواء لان كلا منهما جانب من الطبيعة • والمحكر على السواء لان كلا منهما جانب من الطبيعة • والمحكر والميا

فصب . بل لأنصا هي بذاتها جزء من العالسم المتطور طبقا لقوانسين الديالكتيك و قلديالكتيك كما ينص على وجسود الحركة الديناميكية القائمة على أساس التناقض الداخلي ، في معتوى كل ظاهرة موضوعية من ظواهر الطبيعة ، كذلك ينص عليها في ظواهر الفكر والادراك جميعا •

### ولنقرأ فيما يتصل بالموضوع في هذا النص :

( ال الكون هو حركة للمادة ، تخضع القوانين • ولما لم تكن
 معرفتنا الا تتاجأ أعلى للطبيعة ، لا يسعها الا أن تعكس هذه
 القوانين » (1) •

« اذا تساءلنا ما هو الفكسر ؟ وما هو الوعي ؟ ومن أيسن يأتيان ؟ ، وجدنا أن الانسان هو نفسه نتاج للطبيعة ، نما في يئة ، ومع نمو هذه البيئة ، وعندتمه يصبح في غنى عن البيان. كيف الممتوجات الذهن البشري، التي هي إيضا عند آخر تحليل منتوجات للطبيعة ليست في تناقض وانما في توافق مسم سائر الطمعة المتراطة ؟ » (١) .

والنقطة الأساسية التي يرتكز عليها هذا الاستدلال ، هي الأخسة بالتفسير المادي البحت الادراك ، الذي يفرض اشتراكه مع الطبيعة في جميع قوانينها ونواميسها ، بما فيها قانون العركة ، وصوف نقسوم بتحليل تلك النقطة الأساسية في جزء مستقل مسى هذه المسألة ، ولكنا تحاول أن تتسامل هنا من الماركسين : هسل التفسير المسادي للفكر أو الادراك ، يغتص بأفكار الديالكتيكيين خاصة ؟ أو يعم أفكار غيرهم مس

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۱۷۲ .

لا يؤمن بالديالكتيك أيضا ؟ فان كان يعم الافكار كافة - كما تعتف الفلسفة المادية - وجب ان تخضع جميعا لقواتين التطور العام في المادة ويبدو لأجل ذلك من التناقض الطرف ، ان تتهم الماركسية الأفكار الاخرى بالمجمود والقرار ، وتعتبر فكرها وحده هو الفكر المتطور النامي، باعتباره جزءا من الطبيعة المتطورة ، مع ان الافكار البشرية جميعا في المفهوم المادي ليست الا تتاجعا طبيعيا ، وقصارى ما في الموضوع ان أصحاب المنطق العام أو الشكلي حكما يزعمون - لا يؤمنون بتطور الافكار دوالكتيكيا ، كما يؤمن الماركسيون ، ولكن متى كان الايمان بقانون من قوانين الطبيعة ، شرطا من شرائط وجدوده ؟! أليس جمم ( باستور ) المكتشف للسيكروب ، وجمم ( ابن سينا ) ، الذي لم يكن يعرف عنه شيئا يشنركان معا في التفاعل مع تلك الجواثيم ، طبقا لقوانينها الطبيعية مناز البيالكتيك الخاصة ؟! وهكذا الشان في كل قانون طبيعي ، فاذا كان الديالكتيك تانونا طبيعيا ، يعم الفكر والمادة معا ، فهو يسري على الافكار البشرية على الدواء . وان كان في اكتشافه شيء فهو الاسراع بحركة التطور فحسب السواء . وان كان في اكتشافه شيء فهو الاسراع بحركة التطور فحسب السواء . وان كان في اكتشافه شيء فهو الاسراع بحركة التطور فحسب السواء . وان كان في اكتشافه شيء فهو الاسراع بحركة التطور فحسب السواء . وان كان في اكتشافه شيء فهو الاسراع بحركة التطور فحسب السواء . وان كان في اكتشافه شيء فهو الاسراع بحركة التطور فحسب والمتار المتراك

المحاولة الثالثة : استفلال التطور والتكامل العلمي في شتى للميادين، واعتباره دليلا تجريبيا على ديالكتيكية الفكر وتطوره • فتاريخ العلوم \_ في الزعم الماركت الديالكتيكية فسي الزعم المبرى ، المتكامل على مر الزمن •

## قمال كيدروف:

« والحقيقة المطلقة ، الناتجة من حقائق نسبية هي حركة تطور تاريخية ، هي حركة المعرفة ، ولهذا السبب بالضبط يتناول المنطق الديالكتي الماركسي ، الشيء الذي يدرسه من وجهة نظر تاريخية ، من حيث هو عملية نمو تطورية ، اله

يطابق التاريخ العام للمعرفة ، يطابق تاريخ العلوم ، ولينين اذ يبين في الوقت نفسه ، باستخدامه مثل العلسوم الطبيعية والاقتصاد السياسي والتاريخ ، ان الديالكتيك يستصد استنتاجاته من تاريخ الفكر ، يؤكد ان على تاريخ الفكر في المنطق ان يطابق جزئيا وكليا قوانين الفكر » (1) .

أما ان تاريخ المارف والعلوم الانسانية زاخر بتقدم العلم وتكامله في شتى الميادين ، ومختلف ابواب الحياة والتجربة ، فهذا ما لا يختلف فيه اثنان ، ونظرة واحدة نلقيها على العلم في يومه وأحسه ، تجعلنا تؤمن كل الايمان بعدى التطور السريع والتكامل الرائم ، الذي حصل عليه في بعضومها الفلسفي ، الذي تحاوله الماركسية بل لا بعدو أن يكون تقلصا كميا في الاخطاء ، وزيادة كمية في الحقائق ، فالعم يتطور لا بعمنى أن كميا في الاخطاء ، وزيادة كمية في الحقائق ، فالعم يتطور لا بعمنى أن وأخطاء مقل وتتناهل ، بل بعمنى ان حقائقة تريد وتتكامل ، بل بعمنى ان حقائقة تريد وتتكاثر ، وأخطاء مقل وتتناهل ، بل بعمنى ان حقائقة تريد وتتكاثر ، التجربة وتدقيق وسائلها ، ومن الضروري لايضاح ذلك ان نعطي فكرة عن سير التطور العلمي ، واصلوب التدرج والتكامل في النظريات والحقائق العلمية ، لابتين مدى الفرق بين ديالمتنيك الفكر امزعوم مسن ناهية ، والتطور التاريخي للعلوم البشرية من ناهية اخرى ،

ان الحقائق العلمية تبدأ باسلوب نظري ، كافتراض بحت ، يخطر على ذهن العالم الطبيعي ، بسبب عدة من المعلومات السابقة ، والمشاهدات ، العلمية أو البسيطة ، فالفرضية هي المرحلة الاولى ، التي تمر بها النظرية العلمية في سيرها التطوري ، ثم يشرع العالم في بحث علمي ، ودراسة

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ١٢ \_ ١٣ .

تجريبية لتلك الفرضية ، فيقسوم بمختلف ألسوان الفحص ، عن طريق المُناهدات العلمية الدقيقة والتجارب المتنوعة ، في الحقل الذي يخص الفرضية ، فاذا جاءت تتائج المشاهدات أو التجربة ، مؤيدة للفرضية • ومنسجمة مع طبيعتها وطبيعة آثارها ، اكتسبت الفرضية طابعا جديدا ، وهو طابع القانون العلمي ، وتدخل النظرية المرحلة الثانية من سيرهــــــا العلمي • ولكن هذا التطور الذي ينقل النظرية من درجة الفرضية ، السي درجة القانون ، ليس معناه أن الحقيقة العلمية أخذت بالنمو والحركة . وانما معناه ان فكرة معينة كان مشكوكا فيها ، فبلفت درجة الوثوق أو اليقين العلمي • فنظرية ( باستور ) عن الكائنات الحية الميكروبية ، التي وضعها على أساس حدسي ، ثم أيدتها المشاهدات الدقيقة بالوسائل العلمية الحديثة . ونظرية العاذبية العامة التي أثار افتراضها في ذهن ( نيوتن ) مشهد بسيط ، مشهد سقوط تفاحة على الارض ، جعله يتسامل : لماذا لا تكون القوة التي جعلت التفاحة تسقط على الارض ، هي بعينها التي تحفظ للقمر توازَّنه ، وترسم له حركته ؟ ثم أيدت التجارب أو المشاهدات العلمية بعد ذلك ، تعميم الجاذبية للاجرام المساوية ، واعتبارها قانونا عاما قائما على نسبة معينة . والنظرية القائلة بأن مرد اختـــلاف الاجــــــام في سرعة سقوطها ، الى مقاومة الهواء ، لا الى اختلاف كتلتها • • التي ولدت كحدس علمي ، ثم استطاع العلم ان يوضح صدقها بالتجارب ، التي اجريت على الاجسام المتنوعة ، في مكان خال من الهواء ، فدلت على انها تشترك جميما في درجة معينة من السرعة • أقول : ان هــذه النظريات وكالاف النظريات الاخرى ، التي مرت كلها بالمرحلة التي أشرنا اليها من التطور ، باجتيازها درجة الفرضية الى درجة القانون ، لا تعبر في اجتيازها وتطورها هذا ، عن نمو في نفس الحقيقة ، بل عن الاختلاف في درجــة التصديق العلمي بها • فالفكرة هي الفكرة ، غير انها فجحت في الامتحان

العلمي، وانكشفت لذلك انها حقيقة، بعد ان كان مشكوكا فيها •

ثم ان هذه النظرية بعد ان تحتل موضعها من القوانين العلمية ، 
تأخذ مجالها في التطبيق ، وتكسب صغتها كمرجع علمي لتفسير ظواهسر 
الطبيعة ، التي تبدو لدى المشاهدة أو التجرية ، واستكشاف حقائس 
وأسرار جديدة ، ومهما استطاعت ان تستكشف مزيدا من الحقائسي 
المجهولة ، ثم تؤكد التجرية بعد ذلك صحة استكشافها ، ازدادت رسوخا 
ووضوحا في الذهنية العلمية ، وفذلك عد من الانتصارات الكبرى لقانون 
الجاذية العامسة ، ان استكشف العلماء كوكب ( نبتون ) ، على ضوء 
قانون الجاذية : ومعادلاته الرطاضية ، ثم أيلت وجوده المشاهدات العلمية 
بعدئذ ، وهذا أيضا ليس الا لونا من ألوان شدة الوثوق العلمي ، بصحة 
انظرية وصواجا ،

ثم أن حالف التوفيق النظرية في المجال العلمي على طول الخط، 
ثبتت نهائيا ، وأما أذا بدأت تضيق عن الانطباق على الواقــع المدروس 
علميا ، بعد تدقيق الاجهزة والوسائل ، وتمميق الملاحظة والفعص ، فتبدأ 
النظرية عند ذاك مرحلة التمديل والتجديد ، وفي هذه المرحلة قد تضمل 
المشاهدات والتجارب الجديدة ، الى تكميل النظرية العلميــة السابقة ، 
بمغاهيم جديدة ، تضاف الى النظرية السالقة ، ليتم بذلك تفسير موحــد 
للواقــم التجريبي كلــه ، وقــد تكشف الدلائل العلميــة عن خطــا 
النظرية السابقة ، فتنهار ويموض عنها بنظرية أخرى ، على ضوء التجارب 
والمناهــدان ،

وفي كل ذلك لا يمكن أن نفهم التطور العلمي فهما ديالكتيكيا ، أو أن تصور الحقيقة كما يفترضها الجدل ، تنمو وتتحرك بموجب التناقضات المحتواة في داخلها ، فتتخذ في كل دور شكلا جديدا ، وهي في تلك الاشكال جميعا حقيقة علمية متكاملة ، فان هذا بعيد كل البعد عن الواقع العلمي للتفكير البشري ، بل الشيء المدني يحمد في مجال التعديل العلمي ، هو الظفر بعقائق جديدة تضاف الى العقيقة العلمية الثابتة ، أو انكشاف خطئاً النظرية السابقية ، وصحمة فكرة اخرى لتفسير الواقيم .

فهن قبيل الاول: ( الظفر بعقائق جديدة تضاف الى العقيقة العلمية الثابتة ) ما وقع للنظرية الغربة ( نظرية اتميسم ) فانها كانت فرضية ، ثم صارت قانونا علميا بموجب التجارب ، وبعد ذلك استطاعت الفيزياء ، أن تتوصل على ضوء التجارب ، الى ان الذرة ليست هي الوحدة الاولية في المادة ، بل هي تأتلف أيضا من اجزاه ، وهكذا كملت النظرية اللدية بمنعوم علمي جديد ، عن النواة والكهارب التي تتركب منها الذرة ، فلم تنم الحقيقة وانما زادت الحقائق العلمية ، والزيادة الكمية غير النصو الديالكتيكي والحركة الفلسفية في الحقيقة ،

ومن قبيل الثاني: ( انكشاف خطأ النظرية السابقة وصحة فكسرة الحري ) ما حصل في قانون الجاذبية العامة ، أي التفسير لليكانيكي الخاص المعالم في نظريات (نيوتن) ، فإن هذا التفسير قد لوحظ عدم اتفاقه مسع عدة من الظواهر الكهربائية والمفناطيسية ، وعدم صلاحيته لتفسير كيفية الفيزيائيين المتأخرين ، على خطأ المفهوم ( النيوتني ) للمالم ، وعلى هذا الاساس وضع ( آئشتين ) نظرية التمسية ، التي صبها في تفسير روضي الدالم ، يختلف كل الاختلاف عن تقسير (بيوتن ) ، فهل يمكننا أن نقول ان نظرية (ثيوتن ) ، فهل يمكننا أن نقول مما ، وان الحقيقة تطورت ونمت ، فاصبحت في قالب النظرية النسبية ، مما ، وان الحقيقة تطورت ونمت ، فاصبحت في قالب النظرية النسبية ، بعد أن كانت في قالب الجاذبية العامة ؟! وهل الزمان والمكان والثقل ، هذا الثالوث الثابت المطلق في تقسير (نيوتن) ، هو الحقيقة الطبية التي

نمت وتحركت ، طبقا لقانون التطــور الديالكتي فتبدلت الى نسبية في الزمان والمكان والثقل ؟! أو هل القوة الجاذبية في نظريــــة ( نيوتن ) تطورت الى انحناء في الفضاء ، فأصبحت القوة الميكانيكية بالحركة خاصة هندمسة للعالم ، نفسر جا حركة الارض حول الشمس ، وسائر الحركات الاخرى ، كما يفسر جا انحراف الاشمة النووية ؟!

ان الثبيء الوحيد المعقول ، هو أن دقة التجارب أو تضافرها ، أدى الى ظهور خطأ النظرية السابقة ، وعدم تمثل الحقيقة فيها ، والتدليل على تمثل الحقيقة في تفسير آخر جديد (١١) ،

وهكذا يتضح في النهاية ما أكدنا عليه ، من أن التطور العلمي لا يعني أن الحقيقة ننمو وتتدرج ، وأنما معناه تكامل العلم ، باعتباره كلا ، أي باعتباره مجموعة نظريات وقوانين ، ومعنى تكامل كذلك زيادة حقاقه وقلة اخطأته كميا .

وأخيرا نريد ان نعرف ماذا تستهدف الماركسية من تطور الحقيقة ؟ ان الماركسية ترمي من وراء القول بتطور الحقيقة ، وتطبيق الديالكتيك عليها الى أمريسن :

اولا : ثني الحقيقة المطلقة • إذن الحقيقة اذا كانت في حركة ونمو دائمين ، فلا توجد حقائق ثابتة باشكال مطلقة ، وبالتالي تنهدم الحقائق بئة الميتافيزيقية ، التي تدين بها الالهية .

ثلتيا : نفي الخطأ المطلق في سير التطور العلمي • فالتطور العلمي

 <sup>(</sup>۱) قارن ما ذكرناه ، بالتفسير الماركسي التحول في علم الميكانيك ،
 الذي قدمه الدكتور ( تقي آرني.) ، في كتابه ( ماتر بالسيم ديالكتيسك )
 ص ٢٣ . اذ اقامه على أستاس وجود الحقيقة في ميكانيك ( نيونسن ) ،
 والميكانيك النسبي مما ، وتطورها فيهما طبقا للدبالكتيك .

في عرف الديالكتيك لا يعني ان النظرية السابقة خطأ بصورة مطلقة ، بل هي حقيقة نسبية • أي انها حقيقة في مرحلة ناصةمن التطور والنمو • وبهذا وضعت الماركسية ضمانات الحقيقة في مختلف ادوار التكامل العلمي •

وينهار كلا هذين الامرين ، على ضوء النفسير الصحيح المقسول للتطور العلمي ، بالمعنى الذي شرحناه ، فهو بعوجب هذا التفسير ليس نموا لحقيقة ممينة ، بل انكشافات جديدة لحقائق لم تكسن معلومة ، وتصحيحات الأخطاء سابقة ، وكل خطأ يصحح هو خطأ مطلق ، وكل حقيقة تستكشف هي حقيقة مطلقة ،

أضف الى ذلك ان الماركسية وقت في خلط اساسي ، بين العقيقة بمعنى الفكرة ، والحقيقة بمعنى الواقع الموضوعي المستقل ، فاليتافيزيقا تتقد بوجود حقيقة مللقة بالمنى الثاني ، فهي ثؤمن بواقع موضوعي ثابت وراء حدود الطبيعة ، ولا يتنافى هذا مع عدم ثبات العقيقة بالمعنى الأول ، وتطورها المستمر ، فهب ان الحقيقة في ذهن الانسان ، متطورة وستحركة أبدا ودائما ، فأي ضرر يلحق منذلك بالواقع الميتافيز على المالذي تعتقد به الالهية ، ما دمنا نقبل امكان وجدو واقع موضوعي ، الذي تعتقد به الالهية ، ما دمنا نقبل امكان وجدو واقع موضوعي ، بالقلسفة المثالية، وقائنا أن الواقع هو الحقيقة الموجودة في ذهننا فحسب، فاذا كانت الحقيقة في فكرنا متطورة ومتغيرة ، فلا متسع للايمان بواقع مطلق ، وأما اذا فرقتا بين الفكرة والواقع ، وآمنا بامكان وجود واقع بصورة مستقلة عن الوعي والتفكير ، فلا ضير في أن يوجد واقع مطلق خدارج حدود الادراك ، وان لم توجد حقيقة مطلقة في افكارنا ،

### ٧ \_ تناقضات التطور

### قال ستالين :

( ان نقطة الابتداء في الديالتنيك ، خلافا للميتافيزة ، هي وجه النظر القائمة ، على اذ كل أشياء الطبيعة وحوادتها ، تصوي تناقضات داخلية ، لأن لها جميعها ، جائبا سلبيا ، وجانبا ايجابيا ، ماضيا وحاضرا ، وفيها جميعا عناصر تضمحل أو تتطور ، فضال هذه المتضادات هو المحتسوى الداخلي ، لتحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية » (١) .

# وقسال ماوتسي تونسغ:

( ان قانون التناقض في الاشياء ، أي قانون وحدة الاضداد ،
 وهو القانون الأساسي الاهم في الديالكتيك المادي ،

#### قال لينين:

 ( الديالكتيك بمعناه الدقيق ، هو دراسة التناقض في صميم جوهر الاشياء » •

« وكثيرا ما كان لينين يدعو هذا القانون ، بجوهر الديالكتيك ،
 كما كان يدعوه بلب الديالكتيك » (٢٠) ٠

<sup>(</sup>١) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ١٢ . .

<sup>(</sup>٢) حول التناقض ص } .

هذا هو القانون الأساسي ، الذي يرعبه الديالكتيك صالحا لتفصير الطبيعة والعالم ، وتبرير الحركة الصاعدة ، وما تزخر به من تطورات وقفزات ، فهو حين أقصى من فلسفته مفهوم المبدأ الأول ، واستبعد بصورة نهائية افتراض السبب الخارجي الأعمق ، وجد نفسه مضطرا الى اعطاء تبرير وتفسير ، للجريان المستمر ، والتفير الدائم في عالم المادة ، الحركة ، والسبب الأعمق لظواهر الوجود ، فافترض أن هذا الرصيد ، يوجد في المحتوى الداخلي للمادة • فالمادة تنطوي على التموين المستمر للحركة • ولكن كيف تملك المادة هــذا التموين ؟ وهذا هو المســؤال الرئيسي في المشكلة ، التي تجيب عنه المادية الديالكتيكية ، بأن المادة وحدة أضداد ، ومجمع نقائض ، واذا كانت الاضداد والنقائض كلهـــا تنصهر في وحدة معينة ، فمن الطبيعي أن يقوم بينها الصراع لكسب المرفة . وينبثق التطور والتغير عن هذا الصراع ، وبالتالي تحقق الطبيعة مراحل تكاملها عن هذا الطريق - وعلى هذا الاساس تخلت الماركسية عن مبدأ عــدم التناقض ، واعتبرت من خصائص التفكير الميتافيزيقي ، ومن اسس المنطق الشكلي ، المتداعية بمعول العبدل القوي ، كما يقرر كبدروف قائيلا:

« نفهم بكلمة المنطق الشكلي المنطق الذي يرتكز فقط علمى قوانين الفكر الأربعة : الهويسة ، والتناقض ، والمكس ، والبرهان ، والذي يقف عند هذا الحد ، اما المنطق الديالكتي، فنحن نعتبر انه علم الفكر، الذي يرتكز على الطريقة الماركسية، المميزة بهذه الخطوط الأساسية الاربسة : الاقرار بالترابط المميزة بهذه الخطوط الأساسية الاربسة : الاقرار بالترابط العام ، وبحركة التطور ، وبقغزات التطــور ، وبتناقضات التطــور » (١) ه

هكذا نرى ان الديالكتيك ، اقصى عن ميدانه اكثر الافكار البشرية بدهية ، فأنكر مبدأ عدم التناقض ، وافترض التناقض – عوضا عنه ب قانونا عاما للطبيعة والوجود ، وهو في هذا الانكار والافتراض ، يطبق مبدأ عدم التناقض بمصورة الاشعورية ، فان العبدلي حين فوصس بالتناقضات المجدلية ، وبالتفسير الديالكتي للطبيعة ، يجد نفسه مضطرا الى رفض مبدأ عدم التناقض ، والتفسير للمتافيزيقي لها ، ومن الواضح ان هذا ليس الا الأجل ان الطبيعة البشرية الا يمكن ، ان توفق بين الساب والايجاب معا ، بل تضعر ذاتيا بالتعارض المطلق بينها ، والا فلماذا رفضت الماركسية مبدأ عدم التناقض ، واعتقدت ببطلانه ؟! أليس ذلك الأنها المنت بالتناقض ، واعتقدت ببطلانه ؟! أليس ذلك الأنها

وقد كان من تتاج التناقض الدوالكتيكي ، ان اسقط مبدأ الهوية (أهيأ) من قاموس الجدل أيضا ، واجيز ان يكون الشيء غير نفسه ، بل التناقض الديالكتيكي العام يحتم ذلك ، لأن كل شيء متضمن لنقيضه، ومعبر عن نفيه في لحظة اثباته ، فليست (أهي أ) بصورة مطلقة ، بـل كل كائن هو نقيض ذاته ونفيها ، كما يكون اثباتا لها ، لأن كيانه متناقض بالصيم ، ويحتوي على النفي والاثبات المتصارعين دائما ، والمفجرين

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي ص ٩ .

للمحركة بهذا الصراع • ولم يعاول الماركسيون أن يبرهنوا على تناقضات الاثنياء • أي على قانون الديالكتيك وأساسه البجدلي ، الا بعشد مسن الأمثلة والظواهر ، التي حاولوا أن يبرزوا بها تناقضات الطبيمة وجدلها فالتناقض انما كان من قوانين المنطق الديالكتيكي ، لأن الطبيمة بنفسها متناقضة وديالكتيكية • بدليل ما يقدم لنا الحس ، أو يكشف عنه العلم، من ضروب التناقض ، وتجمله غير منسجم مع واقسع الطبيعة وقوانينها ، الحاكمة في مختلف ميادينهسا ومحالاتها ،

وقد ألمعنا سابقا ، الى ان الماركسية لم تجد سبيلا لديناميكية الطبيعة ، وجعل القوى الفعالة للحركة ، معتوى داخليا لنفس المادة المتطورة ، الا بأن تنطلق من التناقض ، وتؤمن باجتماع النقائض فسي وحدة متطورة ، تبعا لنضال تلك النقائض وصراعها .

قالمسألة في نظر الماركسية ذات حدين لا ثالث لهما : فاما ان نصوغ فكرتنا عن العالم ، على المبدأ القائل بعدم التناقض ، فلا يوجد النفي والاثبات ، في صميم الأشياء ، ولا يقوم فيها صراع المتناقضات ، وبالتالي يتمين أن نصحص عن رصيد الحركة والتطور ، في سبب أعلى من الطبيمة وتطوراتها ، واما أن نشيد منطقنا على الاعتقاد بنفوذ التناقض ، السئ صميم الأشياء ، وقوحد الاضداد أو النفي والاثبات (١١) ، في كل كائن ،

TOY

<sup>(</sup>١) يلاحظ في جميع النصوص الماركسية ، أنها تسيء استعمال كلمتي التناقض والتضاد ، فتعتبرهما بعمني واحد ، مع أن الكلمتين ليستا مترادفتين في المسطلحات الفلسفية ، فأن التناقض هي حالة النفي والاثبات . والتضاد يعني أثباتين متعاكسين ، فاستقامة الخط وعلم استقامته نقيضان ، لانهما من النفي والاثبات ، وأما استقامة الخط الخط المتقامة المتقامة الخط المتقامة المتقامة

فَنْكُونَ بِذُلِكَ قِد وجِدنَا سر التطور في التَّناقض الدَّاخَلِي •

ولما كانت الطبيعة في زعم الماركسية ، تقدم الشواهد والدلائل في كل مجال وميدان ، على ثبوت التناقض واجتماع النقائض والاضداد ، فيجِ الأخذ بوجة النظر الثانية ٠

والواقع أن مبدأ عدم التناقض هو أعم القوافين ، وآكرها شمولا لجميع مجالات التطبيق ، ولا تشذ عنه ظاهرة من ظواهر الوجود والكون معلقا ، وكل محاولة ديالكتيكية تستهدف الرد عليه ، أو اظهار الطبيعة بمنظهر تناقض ، فهي محاولة بدائية ، قائمة على سوء فهم لمبدأ عسم التناقض ، أو على شيء مبدأ عدم التناقض ، مفهومه الضروري ، الذي اعتيره المنطق المام قاعدة رئيسية للفكر البشري ، وتناول بعد ذلك مظاهر التناقض المزعوم في الطبيعسة والوجود ، التي تستند اليها الماركسية في تركيسز منطقها الديالكتي والاطاحة بعبدأي عدم التناقض والهوية ، فنوضح انسجام تلك الظواهر معها ، وخلوهما عن التناقضات الديالكتيكية ، وبذلك يفقد الديالكتيك سنده من الطبيعة ، ودليله المادي ، وبالتالي نقرر مدى صجزه عن تفسير المالم ، وتبرير وجوده عن تفسير

#### ا ... ما هو ميدا عدم التناقض !

اما مبدأ عدم التناقض ، هو المبدأ القائل بأن التناقض مستحيل ، فلا يمكن ان يتفق النفي والآثبات ، في حال من الاحوال ، وهذا واضعه ولكن ما هو هذا التناقض الذي يرفضه هذا المبدأ ، ولا يمكن للمقسل قبوله ؟ فهل هو كل نفي واثبات ؟ كلا ، فان كل نفي لا يناقض أي اثبات وكل اثبات لا يتمارض مع كل نفي ، وانما يتناقض الاثبات مع نفيه بالمذات لا مع نفي اثبات آخر ، ووجود الشيء يتمارض بصورة أماسية مع عدم ذلك الشيء ، لا مع عدم شيء آخر ، ومعنى تمارضهما انهما لا يمكن أن يتوحدا أو يجتمها ، فالمربع ذو أربعة اضلاع ، وهذا نفي صحيح ثابت هنا ولا تناقض مطلقا بين هذا النفي وذاك الاثبات ، لأن كلا منها يتناول موضوعا خاصا ، يختلف عن الموضوع الذي يتناوله الآخر ، فالإضلاع الأربعة ثابتة في المربع ، ومنفية في المثلث ظم ننف ما أثبتنا أو نشيما ما نفينا ، وانما يوجد التناقض اذا كنا نثبت للمربع اضلاعا أربعة ، وشما الوقت ،

وبهذا الاعتبار نص المنطق الميتافيزيقي : على ان التناقض انما يكون بين النفي والاثبات الموحدين في ظروفهما • فاذا اختلفت ظروف النفي مع ظروف الاثبات ، لم يكن الاثبات والنفي متناقضين • ولتأخذ عدة أمثلة للنفي والاثبات المختلفين في ظروفهما :

أ ـــ الاربعة زوج • الثلاثة ليست زوجا • فالنفي والاثبات في هاتين القضيتين ، لا تناقض بينهما ، لاختلاف كل منهما عن الآخر بالموضوع ، الذي يمالجه • فالاثبات تعلق بالاربعة ، والنفي تعلق بالثلائة • ب ــ الانسان سريع التصديق حال الطفولة • الانسان ليس سريع التصديق في دور الشباب والنضج • فقد تعلق النفي والاثبات في هاتين القضيتين بالانسان • ولكن كلا منهما له زمانه الخاص ، الذي يختلف عن زمان الآخر ، فلا يوجد تناقض بين النفي والاثبات •

ج ـ الطفل ليس عالما بالفعل ، الطفل عالم بالقوة ، أي يمكن ان يكوز عالما ، وهنا أيضا تواجه نفيا واثباتا غير متناقضين ، لأتنا في القضية الاولى لم ننف نفس الاثبات ، الذي تصويه القضية الثانية ، فالقضية الاخرى لا تثبت الولى تنفي وجود صفة العلم لدى الطفل ، والقضية الاخرى لا تثبت وجود الصفحة ، وائما تثبت امكانها ، أي قابليسة الطفل واستعداده الفاص لاكتسابها ، فقوة العلم هي التي تثبتها هذه القضية للطفل . لا وجود العلم له فعلا ،

وهكذا نعرف ان التناقض بين النفي والاثبات ، انما يتحقق فيما اذا اشتركا في الموضوع الذي يتناولانه ، واتفقا في الشروط والظروف المكانبة والزمانية وغيرها ، واما اذا لم يتحد النفي والاثبات في كل هذه الشروط والظروف ، فليس بينهما تناقض ، ولا يوجد الشخص أو المنطق الذي يحكم باستحالة صدقهما في هذا الحال ،

#### ب ــ كيف فهمت الماركسية التناقض ؟

بعد أن درسنا مفهوم التناقض • ومحتوى المبدأ الأساسي للمنطق العام (مبدأ عدم التناقض) ، يجب أن نلقي ضوءا على فهم الماركسية لهذا المبدأ ، والمبررات التي استندت اليها في الرد عليه •

وليس من الصعب أن يدرك الانسان أن الماركسية لم تستطع ، أو لم تشأ أن تمي هذا المبدأ بمفهومه الصحيح ، فأفكرته تحقيقا لماديتها . وحشدت عددا من الأمثلة التي لا تنسجم معه ، في زعمها ، وبالتالي وضمت التناقض والصراع بين النقاقض والأضداد قاعدة لمنطقها الجديد . وملات الدنيا ضجيجا بهذه القاعدة وتبجعا على المنطق البشري العام ما تكارها أو اكتشافهما .

ولأجل أن تبين مدى الخطأ الذي وقت فيه الماركسية و والذي دفعها الى رفض مبدأ عدم التناقض و وما يقوم عليه من مبادى، عامة للمنطق الميتافيزيقي ، يجب أن نقرق بوضوح بين أمرين : احدهما الصراع بين أضداد ونقاقض خارجية و والآخر الصراع بين أضداد ونقاقض مجتمعة في وحدة معينة و قالثاني هو الذي يتنافى مع مبدأ عدم التناقض واما الأول فلا علاقة له بالتناقض مطلقا ، لأنه لا يعني اجتماع النقيضين أو الضدين و بل مرده الى وجود كل منهما بصورة مستقلة و وقيام كماح ينهما يؤدي الى تتبجة معينة و فصكل الشاطىء مشلا ــ تتبج عن فعل متبادل بين أمواج الماء وتياراته ، التي تصطدم بالأرض فتقرض الضفة من ناحية و وصعود الأرض في وجه التيار ، ودفعها لتلك الأمواج السي درجة معينة من ناحية اخرى و وشكل الانساء من الخزف تتبع عن عملية من ناحية من الطين ، ويد الخزاف و

فان كانت الملدية الديالكتيكية ، تمني هذا اللون من الصراع بين الإضداد الخارجية ، فهذا لا يتعارض مطلقا مع مبدأ عدم التناقض ، ولا يدعو الى الإيمان بالتناقض • الذي قام الفكر البشري منذ نشأ علمى رفضه ، لأن الاضداد لم تعجم في وحدة ، وانما وجد كل منهما بوجود مستقل في مبحاله الخاص ، واشتركا في عمل متبادل ، حصلا به على تشيعة ممينة ، وأيضا فهو لا يبرر الاكتفاء الذاتي ، والاستغناء عن سبب خارجي • فشكل الشاطى ، أو شكل الاناه ، لم يتجدد ولم يوجد بتطور ، قائسم

على أساس التناقضا تالداخلية ، وانعا حصل بعملية خارجية ، حققها ضداد مستقلان ، وهذا النحو من الصراع بين الاضحاد الخارجية ، وعملياتها المشتركة ، ليس من مستكشفات المادية أو الديالكتيك ، بل هو أمر واضح يقره كل منطق وكل فيلسوف - سواء كان ماديا ام كان الهيا منذ أبعد عصور الفلسفة المادية والألهية . والى اليوم ، ولنأخذ مثلا على ذلك ارسطو ، امام المدرسة المتافيزيقية في فلسفة اليونان ، وانما نأخذه بالخصوص لا لأنه فيلسوف الهي فحسب ، بل لأنه واضم قواصد المنطبق المسام - الذي يسعيه الماركسيون بالمنطق الشكلي - ومبادئه واسسمه ، فهدو يؤمن بالمراع بين الأفسداد الخارجية ، مم اقامته للمنطق على مبدأ عدم التناقض ، ولم يخطر على فكره أن شخصا سينيغ بعد مئات السنين ، فيه ر ذلك الصراع دليلا على سقوط هذا المبدأ الضروري ، وفيما يلي شيء من نصوص أرسطو ،

« وعلى جملة من القول ، ان شيد مجانسا يمكن ان يقبل فعلا من قبل الشيء المجانس ، والسبب فيه ان جميع الاضداد هي في جنس واحد ، وان الاضداد تقمل بعضها في بعض ، وتقبل بعضها من قبل البعض الآخر » (17 »

« فبحسب الصورة قد انضم شيء ما لكل جزء كيف ما اتفق ، ولكن لا بحسب المادة : ومع ذلك فان الكل سار أعظهم ، لأن شيئا جاء وانضم اليه • وهذا الشيء يسمى المذاء ، ويسمى أيضا الضد ، ولكن هذا الشيء لا يزيد من أن يتغير في النسوع بعينه ، كمثل ما يأتي الرطب ينضم الى اليابس ،

<sup>(</sup>۱) الكون والفساد : ص ۱٦٨ -- ١٦٩ .

وبانضمامه اليه يتنمير ، بأن يصير هو نفسه يابسا ، وفي الواقــم يمكن معا أن الشبيه ينمو بالشبيه ، وبجهة اخرى ان يكون ذلك باللاشبيه » (1) .

وهكذا يتضح ان العمليات المشتركة للاضداد الخارجية ، ليست كشفا للديالكتيك ، ولا تقضا للمنطق لليتافيزيقي ، ولا شيئا جديدا في الميدان الفلسفي وانما هي حقيقة مقررة بكل وضوح في مختلف الفلسفات، منذ فجر التاريخ الفلسفي ، وليس فيها ما يحقق أغراض الماركسية الفلسفية ، التي تستهدف تحقيقها على ضوء الديالكتيك .

وأما اذا كانت الماركسية تعني بالتناقض ، مفهومه الحقيقي ، الذي يجعل للحركة رصيدا داخليا ، ويرفضه المبدأ الاساسي في منطقنا ، فهذا ما لا يمكن لفكر سليم قبوله ، ولا تملك الماركسية شاهسدا عليسه من الطبيعة ، وظواهر الوجود مطلقا ، وكل ما تعرض لنا الماركسية من تناقضات الطبيعة المزعومة ، فهو لا يمت الى الديالكتيك بصلة ،

ولنمرض عدة من تلك الشواهد ، التي حاولت أن تبرهن بها على منطقها الديالكتيكي ، لتنبين مدى عجز الماركسية وفشلها ، في الاستدلال على منطقها الخاص :

١ ـ تناقضات الحركة • قال هنري لوفافر :

<sup>(</sup>١) الكون والفساد ص ١٥٤ ء

وسواء آكان الأمر يتعلق بحال من الركــود ، أم التوازن المؤقت ، ام بلحظة من الازدهار ، فان الكائن او الشيء غير المتناقض في ذاته ، يكون في مرحلة ساكنة موقتا » (١٠ .

### وقال ماوتسي توټغ :

« لقضية عمومية التناقض ، او الوجود المطلق للتناقض ، معنى مزدوج ، الاول هو ان التناقض قائم في عملية تطور كل شيء ، كافة الأشياء ، وانثاني هو انه في عملية تطور كل شيء ، تقدوم حركة اضداد من البداية حتى النهاية ، يقول انجلز : ال الحركة نفسها تناقض » (۱) .

وهذه النصوص توضح أن الماركسية تؤمن بوجود تمارض بـــين قانون التطور والتكامل ، وقانون عدم التناقض ، وتعتقد ان التطور والتكامل لا يتحقق ، الا على أساس تناقض مستمر ، وما دام التطـــور أو العركة معققين في دنيا الطبيعة ، فيجب طرح فكرة عدم التناقض ، والاخد بالديالكتيك ، ليفسر لنا الحركة بسختلف أشكالها وألوانها ،

وقد ألمنا سابقا ــ عند درس حركة التطور ــ الى أن التطــور والتكامل لا يتنافى مطلقا مع مبدأ عدم التناقض ، وأن الفكرة القائلــة بوجود التنافي بينهما ، تقوم على أساس الفظط بين القوة والفمــل ، فالحركة هي في كل درجة اثبات بالفمل ونفي بالقوة ، فالكائن الحي حينما تطور جرثومته في البيض ، حتى تصبح فرخا ، ويصبح الفرخ دجاجة ، لا يعني هذا التطور أن البيضة لم تكن في دورها الاول بيضة بالفعل ،

<sup>(</sup>۱) کارل مارکس : ص ۸۵ .

<sup>(</sup>١) حول التناقض : ص ١٣

بل هي بيضة في الواقع ، ودجاجة بالقوة ، أي يمكن ان تصبح دجاجة • فقد اجتمع في صديم البيضة ، امكان الدجاجة وصفة البيضة • لا صفة البيضة وصفة الدياجة معا • بل قد عرفنا اكثر من ذلك ، عرفنا ان الحركة التطورية لا يمكن فهما ، الا على ضوء مبدأ عسم التناقض • فان المتناقضات لو كان من الممكن ان تجتمع حقا في صديم الشيء ، لما حصل تغير ، ولما تبدل الشيء من حالة الى حالة ، ولما وجد بالتالي تضير وتطور •

واذا كانت الماركسية تريد أن تدلنا على تناقض في عملية الحركة ، يتنافى مع مبدأ عدم التناقض حقا ، فلتقدم مثلا التطور توجد فيه حركة ولا توجد ، أي يصح فيه النغي والاثبات على التطور مما ، فهل يجوز في مفهومها بعد ان اسقطت مبدأ عدم التناقض ، ان يتطور الشيء ولا يتطور في وقت مما ؟! فان كان هذا جائزا فلتدلنا على شاهدد له في الطبيعة والوجود ، وان لم يجز فليس ذلك الا اعترافا بعبداً عدم التناقض ، وقواعد المنطق الميتافيزيقي ،

# ٢ ... تناقضات الحياة ، او الجسم العي ، قال هنري لوفافر :

« ورغم ذلك أفليس من الواضح أن الحياة هي الولادة والنمو والتطور ؟ غير أن الكائن الحي لا يمكن أن ينمو ، دون أن يتمير وتطور ، يعني دون أن يكف عن كونه ما كان ، وكي يصير رجلا عليه أن يترك الصبا ونققدم ، وكل شيء يسلازم السكون ينحط ويتأخر ٥٠٠ ألى أن يقول : فكل كائن حي أذن ناضل الموت ، لاته يحمل موته في طوية ذاته » (١)

<sup>(</sup>۱) کارل مارکس: ص ۲۰ ۰

### وقمال أنجلسز :

« رأينا فيما سبق بأن قوام الحياة ، هو أن الجسم الحي في كل لحظة هو هو نفسه ، وفي عين تلك اللحظة هو ليس اياه ، هو شيء آخر سواه ، فالحياة أذن هي تناقض مستحكم ، في الكائنات والعمليات ذاتها » (۱) .

لا شك في أن الكائن الحي معتوي على عمليتين ... حياة وموت ... متجددين ، وما دامت هاتان الممليتان تعملان عملهما فالحياة قائمة ، ولكن ليس في ذلك شيء من التناقض ، لاننا أذا طلنا هاتين العمليتين ، اللتين فضيهما بادى، الامر الى كائن حي ولحد ، فرف أن عملية الموت وعملية الحياة لا تتفقان في موضوع واحد ، فالكائن الحي يستقبل في كل دور خلايا جديدة ، ويودع خلايا بالية ، فالموت والحياة يتقاسمان الخلايا ، والخلية التي تفير في لحظة ، غير الخلية التي توجد وتحيا في تتاك اللحظة ، وهكذا يقى الكائن الحي الكبير متماسكا ، لأن عملية الحياة تتوضع عن الخلايا ، وتنطفي، شعلة الحياة منه ، وانما يوجد التناقض لو أن الموت والحياة استوعا في لحظة خاصة ، جسيم خلاب الكائن الحي و وهذا ما لا نعرفه من طبيعة الحياة ، والاحياء ، فالمن الموت ، وامكان الموت الموت الموت الموت ، وامكان الموت ، وامكان الموت الموت الموت ، وامكان الموت ، وامكان الموت ،

٣ – التناقض في مقدرة الانسان على المعرفة ، قال النجاز يعرض
 مبدأ التناقض في الدوالكتيك :

<sup>(</sup>۱) شد دوهرتك : ص ۲۰۳ .

« كما رأينا بأن التناقض مثلا ، بين مقدرة الانسان على المعرفة مقدرة متأصلة ولا محدودة . وبين تحقيق هذه المقدرة تحققا فعليا في البشر ، الذين همم مقيدون بظروفهم الخارجيمة ، وبقابلياتهم الذهنية ، يجد حلوله في تعاقب الأجيال تعاقباً لا محدودا ، في التقدم اللامتناهي ، بالنسبة لنا على الأقل ، وبعسب وجهة النظر العملية ، (١) .

نجد في هذا مثالا جديدا ، لا على مبدأ التناقض ، بل على عدم اجادة الماركسية فهم مبدأ عدم التناقض ، فانه اذا كان من الصحيح أن البشرية قادرة على المرفة الكاملة ، وأن كل شر غير قادر على اكتساب تلك المعرفة بمفرده ، فليس هذا مصداقا للديالكتيك ، ولا ظاهرة شاذة عن المنطق الميتافيزيقي ، ومبدئه الأساسي ، بل هو نظير تأكيدنا على أن الجيش قادر على الدَّف عن البلد ، وأن كل فرد منهم لا يملك هــذه القدرة ، فهل هذا هو التناقض ؟! وهل هذا هو الهذي ارتكز المنطق المتافيزيقي على رفضه ؟! كسلا • فان التناقض انسا يقسوم بسين النفي والآثبات، فيما اذا تناولا موضوعها واحهدا . وأما اذا تنهاول الاثبات البشرية بمجموعها ، وتناول النفي كل فرد بصورة مستقلمة ـــ كما في المثال الذي عرضه أنجاز \_ فلا يوجد عندئذ تعارض بين النغى والإثسات •

 إلى التناقض في الفيزياء ، بين الكهربائية الموجبة والسالبة (٢) . وهذا التناقض المزعوم ، ينطوي على خطأين :

الاول : اعتبار الشحنة الموجبة والسالبة ، من قبيل النفي والاثبات،

<sup>(</sup>۱) ضد دوهرتك : ص ۲۰۳ - ۲۰۹ . (Y) حول التناقض : ص ١٤ ·

والسلب والايجاب ، نظرا الى التمبير العلمي عن احداهما بالموجبة ، وعن الاخرى بالسالبة ، مع أنا جميعا نعلم أن همذا التعبير ، مجرد اصطلاح فيزيائي ، ولا يعني أنهما نقيضان حقيقة ، كما يتناقض النفي والاثبات ، أو السلب والايجاب ، فالكهربائية الموجبة هي الماثلة للكهربائية المتولدة في القشيب الزجاجي ، المدلوك بقطعة من الحرير ، والكهربائية السالبة هي الماثلة للكهربائية المتولدة على الأيونين ، المدلوك بجلد الهر ، فكل من الكهربائية ، وليست اجداهما وجود الشيء ، والاخرى عدما لذلك الشيء ،

التاقي : اعتبار التجاذب لونا من الاجتماع ، وعلى هذا الاساس فسرت علاقة انتجاذب القائمة بين الشحنة الموجبة ، والشحنة المسالية بالتناقض ، واعتبر هذا التناقض ، مظهرا من مظاهر الديالكتيك ، مع أن الوقع أن السلبية والايجابية الكهربائيتين ، لم تعتبما في شحنة واحدة ، وانا هما شمتنان مستقاتان تتجاذبان ، كما يتجاذب القطبان المفاطيسيان المختلفان ، من دون أن يعني ذلك وجود شحنة واحدة موجبة وسالبة في وقد واحدة ، أو وجود قطب مغاطيسي شمالي وجنوبي مما ، فالتجاذب بين الشحناد المخارجية ليسمن وقد عرفنا فيما مستىءانالتفاعليين المستقل بعضها في الوجود عن بعض ، وقد عرفنا فيما مستىءانالتفاعليين الأضداد الخارجية ليسمن الدي الشائق مسالة قوتين، قرار احداهما في الأضداد الخارجية ليسمن الدي المستقل بعدا المستقل المستقل المسائقو متناقض الذي يرضفه المنطق المسائقو متناقض الدي مصافة وتين، قرار احداهما في الاخرى، لا مسائقو متناقض العمل في ورد الفسل في الميكانيك () ، فالقانون والمكلف في الميكانيك () ، فالقانون وماكسه في الاتجماء منظهر من مظاهر التناقض الديالكتي ، في زعم الماركسية ،

<sup>(</sup>١) حول التناقض: ص ١٤ - ١٥ .

ومرة أخرى نجد أنفسنا ، مضطرين الى التأكيد ، على أن قانون نيوتن هذا ، لا يبرر التناقضات الديالكتيكية ، بلون من الألوان ، لأن الفعل ورد الفعل ، قوتان قائمتان بجسمين ، لا نقيضان مجتمعان في جسم واحد • فعجلتا السيارة الخلفيتان ، تدفعان الأرض بقوة ، وهذا هــو الفعل • والارض تدفع عجلتي السيارة بقوة اخرى ، مساوية في المقــدار ومعاكسة في الاتجاء للاولى ، وهذا هو رد الفعل، وبسببه تتحركالسيارة. فلم يعتو الجسم الواحد على دفعـين متناقضين ، ولم يقـم في معتواه الداخلي ، صراع بين النفي والاثبات ، بين النقيض والنقيض ، بل السيارة تدفع الارض من ناحية ، والارض تدفسم السيارة من ناحية آخرى ، والديالكتيك انما يحاول أن يشرح كيفية نمو الاشياء وحركتها ، باحتوائها داخليا على قوتين متدافعتين ، ونقيضين متخاصمين ، يصارع كل منهمـــا الآخر لينتصر عليه ، ويبلور الثميء تبعا له ، وأين هذا من قوتين خارجيتين، يتولد من احداهما فعل خاص ، ومن الاخرى رد الفعل ، وفعن نعرف جميعا ان الزخمين المتماكسين ، اللذين يولدهما الفمل ورد الفعل ، يقومان . في جسمين ، ولا يمكن ان يكونا في جسم واحد ، لأنهما متماكسان ومتنافيان ، وليس هذا الا لأجل مبدأ عدم التناقض •

## ٣ ــ تناقضات الحرب ، التي يعرضهاماوتسي تونغ في قولـــه :

« والواقع ان الهجوم والدفاع في الحرب ، والتقدم والتراجع ، والنصر والهزيمة ، كلها ظواهر متناقضة ، ولا وجود للواحدة من دون الثانية ، وهذان الطرفان يتصارعان ، كما انهما يتحدان بيضهما فيؤلفان مجموع الحرب وفرضان تطورهما ، ومحلان مشكلاتها » (1) .

<sup>(</sup>١) حول التناقض : ص ١٤ -- ١٥ ·

وفي الواقع ان هذا النص أكثر النصوص السابقة غرابة ، اذ يعتبر فيها ماوتسي تونغ الحرب ، كائنا حقيقيا ينطوي على النقيضين ، على النصر والهزيمة ، مع ان هذا المفهوم عن الحرب ، لا يصح الا في ذهنية بدائية ، تمودت على أخذ الأثنياء ، في اطارها المام ، فالحرب في التحطيل الفلسفي ، عبارة عن كثرة من الحوادث ، لم تتوحد الا في اسلوب التمبيره فالنصر غير الهزيمة ، والجيش المنتصر غير البيش المنتوم ، والوسائل أو نقاط القصف ، أو نقاط القصف ، التي أدت الى الهزيمة ، والتائج الحاسمة ، التي أدت اليها الحرب ، لم تكن بسبب صراع ديالكتيكي ، وتناقضات موحدة ، بل بسبب الصراع ين تونين خارجيتين ، وغلبة الحداهما على الاخرى ،

# ٧ ــ تناقضات الحكم ، كما يتحدث عنها كيدروف قائلا :

 « أيام كانت بساطة حكم ، ومهما بدا عاديا هذا الحكم ، فهو يعتوي على بذور ، أو عناصر تناقضات ديالكتية ، تتحرك وتنو ، داخل نطاق المعرفة البشرية كلها » (١) .

## ويؤكد على ذلك لينين في قولـــه :

« البدء بابة قضية كانت ، بأبسط القضايا ، واكثرها عادبة وشيوط ٥٠ الخ ٥٠ أوراق الشجر خضراء ، ايفان هو رجل ، (جوتشكا) هي كلبة الخ ٥٠ فحتى هنا أيضا ٥٠ ديالكتيك فالنخاص هو عام ٥٠ يعني أن الاضداد ــ والخاص هو ضد المام ــ هيمتماثلة ٥٠ وحتىهنا أيضا ثمة مبادى، أولية، ثمة مفاهيم ضرورة ثمة صلة موضوعية للطبيعة الخ ٥٠ فالمرضي

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ص ٢٠ ـــ ٢١ .

والفروري ، والظاهر ، والعجوهر ، موجودة هنا ، فأنا اذ أقول : ايفان هو رجل ، وجوتشكا هي كلبة ، وهذمورقــة شجر النخ ٠٠ انما أنبذ سلسلة من الرواميز ، باعتبارها عرضية وأفصل الجوهري عن السطحي ، واثبت التمارض ينهما ، وهكذا في كل قضية ــ كما في كل خلية ــ تستطيــمأن نكشف بذور جبيع عناصر الديالكتيك » (١) ،

ولكن من حقنا ان نسأل لينين ، عن صفة المبوم ، التي أسبغها على مدلول كلمة رجل ، فهل هي صفة للفكرة ، التي نكونهافيذهننا عن كلمة رجل ، أو للواقع الموضوعي لهذه الكلمة ؟ ولا يعتاج هذا السؤال الى مزيد من التأمل ، ليحصل على الأجابة الصحيحة ، وهي أن المعوم صفة الفكر لا صفة الواقع ، ففكرتنا عن كلمة رجل تكوّن مفهوما عاما ، يعبر عن مسيات جزئية كثيرة ، فإيفان رجل ، وكيدروف رجل ، ولينين رجل ، بمعنى ان الفكرة التي نملكها عن لفظ الرجل ، هي الحصيلة شيء معين محدود دائما ، وإذا أخذنا هذه الملاحظة ، بعين الاعتبار ، استطمنا ان نمرف ، ان التناقض في قولنا إيفان رجل ، انما يوجد اذا أردنا ان نعكم على فكرتنا الخاصة عن إيفان ، بأنها نفس الفكرة المامة ، أردنا ان نحكم على فكرتنا الخاصة عن إيفان ، بأنها نفس الفكرة المامة ، التي نملكها عن الرجل ، فإن هذا تناقض واضح ، وهو لا يصح مطلقا ، لأن الفكرة الخاصة عن إلى الفكرة الخامة عن الرجل ، والا لكان المام والخاص شيئا واحدا ، كما حاوله لينين ،

فنحن اذن اذا أخذنا ايفان كفكرة خاصة ، ورجل كفكرة عامـــة ، فسوف فجد أنفسنا في تناقض ، حين فحاول ان فوحد بين الفكرتين ،

<sup>(</sup>١) المنطق الشكلي والمنطق الدبالكتي ص ٢٠ - ٢١ .

ولكن قولنا ايفان رجل ، لا يعني في الواقع التوحيد بين الفكرتين ، بل التوحيد بين الوضوعي ، لكلمة ايفان ، والواقع الموضوعي ، لكلمة ربط ، بمعنى ان اللفظين واقعا موضوعيا واحدا ، ومن الواضح أن واقع رجل لا يناقض الواقع الخارجي لايفان ، بل هو نفسه بالذات ، فلا ينطوي التوحيد بينهما على تناقض ، وهكذا يتضح ان التناقض ، الذي رعمته الماركسية في قضية ( ايفان رجل ) ... يقدوم على أساس تفسير خاطى القضية ، يعتبرها توحيدا بين فكرتين احداهما عاسة والاخرى خاصة ، لا ين واقعين موضوعين ،

ومرة اخرى نسأل عن هذا التناقض المزعوم ، في قضية ( ايضان رُجل ) ، ما هي حصيلته ؟ وما هو الصراع الذي ينتج عن هذا التناقض؟ وما هو التطور المنبق عنه ؟ فان التناقضات الداخلية تشمل ــ في رأي اللماركسية ــ الصراع ، وتعتبر وقودا للتطور ، فكيف تستطيع الماركسية ان تشرح لنا ، كيف تطور قضية ( ايفان رجل ) ، وهــل تعود بسبب تناقضاتها على شكل آخر ؟!

وفغلص من دراستنا للتناقضات الديالكتيكية المزعومة ، الى تتيجة وهي ان كل ما عرضته الماركسية من تناقضات ، في الحقل الفلسفي أو المجالات الاعتيادية المامة ، ليست من التناقض ، الذي يرفضه المبدأ الأساسي للمنطق الميتافيزيقي و ولا يمكن ان تعتبر دليلا على تفنيد هذا المبدأ ، بل لا تعمو ان تكون كمارضات (أوبوليدس) الملطي قبل الني منة ، لمبدأ عدم التناقض ، فقد كان يرد على هذا المبدأ قائلا : اذا تقدم أبوك اليك ، وكان مقدما فاغك لا تعرفه ، اذن انت تعرف أباك ، ولا تعرفه في آن واحد ، ومن البدهي ان هذه الألوان من المعارضة الساذجة، لا يمكن ان تحطم المبدأ الضروري العام ، في التقكير البشري ، مبدأ لا يمكن ان تحطم المبدأ الضروري العام ، في التقكير البشري ، مبدأ

والحقيقة التي تبيناها في عدة من أمثلة التناقض الديالكتي • هي الصراع والتفاعل بين الإضداد المخارجية • وقد عرفنا فيما سبق ان هذا اللون من التفاعل بين الاضداد ، ليس من مسيزات الديالكتيك ، بل هو من مقررات الميتافيزيقية ، كما عرفناها في نصوص ارسطو •

ولو أردنا أن نقطع النظر ، عن أخطاء الماركسية في فهم التناقض • وفشلها في محاولات الاستدلال ، على قانون الديالكتيك ، فسوف فجد مع ذلك • أن التناقض الديالكتي ، لا يقدم لنا تفسيرا مقبولا للعالم ، ولا يمكن فيه التعليل الصحيح ، كما سوف تنبين ذلك في الجزء الرابع من هذه المسألة ( المادة والله ) •

ومن الطريف ان نشير الى مشال للتناقض قدمه أحد الكتاب المحدثين (١) تتزيف مبدأ عدم التناقض يقرر ال كل كمية اما ان تكون متناهية أو غير متناهية ولا يمكن ان تكون متناهية وغير متناهية وغير متناهية في وقت واحد لاستحالة التناقض ، فاذا كان الامر كذلك فان نصف كمية متناهية يجب ان تكون متناهية دائما ، انها لا يمكن ان تكون لا متناهية ، والا كان مجموع كميتين لا متناهيتين متناهيا وهذا خلف ، فغي السلسلة المحتوية على الكميات ،

التي لكل واحدة منها نصف الكمية السابقة بعب أن يكون كل جزء منها متناهيا مهما امتدت السلسلة ، قاذا استسرت الى غير نهاية كان الدينا تتابع لامتناه من كميات كل واحدة منها متناهية فمجموع أجزاء السلسلة

<sup>(</sup>١) محمد عبد الرحَّمَنَّ مرحبًا ، السالة الفلسفية ص ١٠٢ .

هو الآن مجموع عدد لا متناه لكميات متناهية ، وهكذا فلا بد ان يكون لا متناهيا ، ولكن قليلا من علم الحساب يظهر لنا أنه متناه اذ هو ( ٢ ) .

وهكذا يريد الكاب ان يستنج ان التناقض بين المتناهي وغير المتناهي سمح للقطبين المتناقضين ان يجتمعا في كمية واحدة ، ولكن فاته ان الكمية التي ليست متناهية في مثاله هي غير الكمية المتناهية فلا تناقض لا ان كمية واحدة هي متناهية وغير متناهية بالرغم من مبدأ عدم التناقض، كما يحاول ان يستنتج ،

وذلك ان هذه الكميات التي افترضها في السلسلة وكان لكل واحدة منها نصف الكمية السابقة ، يمكّننا ان تأخذها بما هي وحدات لنعدها كما تعد وحدات الجوز او كما نعد حلقات سلسلة حديدية طويلة . وفي هذه الحالة سوف نواجه عددا لا يتناهى من الوحدات، فالمدد الصحيح(١) هو الوحدة الاولى والكسر ﴿ هو الوحدة الثانية والكسر ﴿ هو الوحدة الثالثة • وهكذا يزيد المجموع واحدا بعد واحد الى غير نهاية قليس امامنا ونعن نجمع تلك الاعداد كوحدات (٢) وانما نواجه عددا هائلا لا ينتهي، وأما اذا أرَّدنا ان نجمع الكميات التي ترمز اليها تلك الاعداد فسوفًّ نحصل على (٢) فقط لأن المجموع الرياضي لتلك الكميات المتناقصة هو ذلك ، فنير المتناهي اذن هو كمية نفس الأعداد المتعاطقة بما هي وحدات نجمُع بعضها الى بعض كما نجمع قلما الى قلم او جموزة الى جوزة ، والمتناهى ليس هو كمية الاعداد المتعاطفة بوصفها وحدات وأشياء يمكن جمعها بل الكميات التي ترمز اليها تلك الاعداد ، وبكلمة اخرى هنساك كميتان احداهما كمية نفس الاعداد بما هي وحدات ، والاخرى كميــة مدلولاتها الرياضية باعتبار ان كل عدد في السلسلة يرمز الى كمية معينة، والاولىغير متناهية ومن المستحيل ان تتناهى والثانيسة متناهية ومسن المستحيل إن تكون غير متناهبة .

#### الهدف السياسي من الحركة التناقضية

الحركة والتناقض ــ وهما الغطان الجدليان ، اللذان نقدناهمــا بكل تفصيل ــ يشكلان معا قانون الحركة الديالكتيكية ، أو تانــون التناقض الحركى ، المتطور على اسس الديالكتيك ، أبدا ودائســا •

وقد تبنت الماركسية هذا القانون ، بصفته الناموس الابدي للعالم، واستهدفتمن ورائه ان تستشره في الحقل السياسي لصالحها الخاص ، فكان العمل السياسي هو الهدف الاول ، الذي فرض على الماركسية أن تصبه في قالب فلسفي ، يساعدها على انشاء سياسي جديد للعالم كله ، وقد قالها ماركس في شيء من التلطيف :

( ان الفلاسفة لم يفطوا شيئا ، غير تأويسل العالم ، بطرق مختلفة ، يبد أن الامر هو أمر تطويره » (١) .

فالمسألة اذذ هي مسألة التطوير السياسي المقترح ، الذي لا بد ان يجد منطقا مبررا له ، وفلسفة يرتكز على قوائسها ، ولذلك كانت الماركسية تضم القانون ، الذي يتفق مع مخطعاتها السياسية ، ثم تفتش في الميادين الملسية عن دليله ، مؤمنة سلفا ... وقبل كل دليل ... بضرورة تبني ذلك القانون ، ما دام يلقي ثبيًا من الضوء على طريق الممل والكفاح ويحصن بنا أن نستمع جذه المناسبة لانجاز ، وهو يحدث عن بحوثه التي قام بها في كتابه ضد دوهر نك :

﴿ وغَني عن البيان ، بأنني كنت قد عمدت الى سرد المواضيع،

<sup>(</sup>١) كارل ماركس ص ٢١ ، وهذه هي الديالكتيكية ص ٧٨ .

في الرياضيات والعلوم الطبيعية ، ( سردا عاجلا ) وماخدا ، بغية أن الهمئن تفصيلا ــ الى ما لم أكن في شك منه بصورة عامة ــ الى أن نفس القوانين الديالكتيكية للحركة ، التي تسيطر على المفويـة الظاهرة للحوادث في التاريــخ ، تشق طريقها في الطبيعة » (1) .

فني هذا النصر ، تلخص الماركسية لنا اسلوبها ، في محاولاتها الفلسفية ، وكيف وثقت كل الوثوق ، باستكشاف قوانين العالم ، وآمنت بصحتها . قبل ان تتبين مدى واقسيتها ، في المجالات العلمية والرياضية ، ثم حرصت بعد ذلك على أن تطبقها على تلك المجالات ، وتخضم الطبيمة للديالكتيك في « سرد عاجل ) على حد تمبير انجاز ، مهما كلفها الأمر ، ولو أثار ذلك احتجاج علماء الرياضيات أو الطبيميات أنفسهم ؛ كما يعترف بذلك أنجاز في عبارة قريبة من النص الذي نقلناه ،

ولما كان الغرض الأساسي من انشاء هذا المنطق الجديد ، اهجاد سلاح فكري للماركسية في معركها السياسية ، فمن الطبيعي اذن ان تبدأ ولا وقبل كل شيء ب بتطبيق القانون الديالكتيكي ، على الحقال السياسي والاجتماعي ، فقد فسرت المجتمع بكل أجزائه ، طبقا لقانون المعركة التناقضية ، أو التناقض العركي وأخضعته للديالكتيك ، المخيم هو في زعمها قانون الفكر والمالم الخارجي مما ، فافترضت ان المجتمع يتطور ويتحرك ، طبقا للتناقضات الطبقية المحتواة في داخله ، ويتخذ في يتطور من أدوار التطور شكلا اجتماعيا جديدا ، ينسجم مع الوجود الطبقي الغالب في المجتمع ، ويبدأ الصراع بعد ذلك من جديد ، على الساس

<sup>(</sup>۱) ضد دوهرنك : الاقتصاد السياسي ص ١٩٢٠

التناقضات المحتواة في ذلك الشكل • وترتيبا على ذلك استنتجت الماركسية ان المحتوى التحليلي للمجتمع الرأسمالي ، هو الصراع بين التناقضات ، التي ينطوي عليها ، بين الطبقة العاملة من ناهية ، والطبقة الرأسمالية من ناهية ، والطبقة الرأسمالية من ناهية ، بالتي تسوف تحل التناقض الرأسمالي ، حين تسلم القيادة الى الطبقة العاملة ، المتي المحتلة في الحزب القائم ، على أساس المادية الديالكتيكية ، والسذي يستطيع أن يتبني مصالحها باسلوب علمي رصين ،

ونعن لا نريد - الآن - ان نتاقش الماركسية في تفسيرها الديالكتيك للمجتمع وتطوراته ، هذا التفسير الذي ينهار طبيعيا ، بنقد الديالكتيك كمنطق عام وتزييفه ، كما حققناه في دراستنا هذه ، فأن المادية التاريفية، صوف نخصها بدراسة نقدية مفصلة في كتاب مجتمعنا أو اقتصادنا (۱۱ ، وانما نرمي الآن الى توضيح تقطة مهمة ، في هذا التطبيح الاجتماعي هي أن التطبيح الاجتماعي والسياسي للديالكتيك ، على النحو الذي تقوم هي أن التطبيق الاجتماعي والسياسي للديالكتيك ، على النحو الذي تقوم به الماركسية : فردي الى نقض الديالكتيك رأما ، فأن العركة التطورية به الماركسية : فردي الى نقض الديالكتيك رأما ، فأن العركة التطورية المناقضات ، التي يضمها الهيكل الاجتماعي العام ، وإذا كان هذا التعليل النتاقضي للحركة ، هو التفسير الوحيد للتاريخ والمجتمع ، فسوف تسكن الحركة في نهاية المطاف حتما ، وتصبح فوارق التناقضات ، وحياتها الحركية مكونا وجمودا ، ذلك أن الماركسية تعتبر المرحلة التي تتوفر المشرى اليها ، هي المرحلة التي تتوفر المشرى اليها ، هي المرحلة التي تتوفر المسائه الركب البشرى اليها ، هي المرحلة التي تتوفر المسائ الركب البشرى اليها ، هي المرحلة التي تصور على المسائه المناه المسائه الركب البشرى اليها ، هي المرحلة التي تتوفر المسائه الركب البشرى اليها ، هي المرحلة التي تعام المسائه المناه ال

 <sup>(</sup>١) وقد صدر كتاب ( اقتصادنا ) وهو يستوعب اوسع دراسة! للمادية التاريخية في ضوء الاسس الفلسفية وفي ضوء المجرى العام لتاريخ
 الانسانية في واقع الحياة .

تنعدم فيها الطبقية ، ويعود المجتمع فيها مجتمع الطبقة الواحدة ، واذا قضي على التنوع الطبقي في المجتمع الاشتراكي المقترح ، انطفات شملة الصراع ، وتلاشت الحركات التناقضية نهائيا ، وجمد المجتمع على شكل ثابت لا يحيد عنه ، لأن الوقود الوحيد للتطور الاجتماعي ... في رأي الماركسية ... هو اسطورة التناقض الطبقي ، التي اخترعها ، فاذا زال هذا التناقض ، كان معنى ذلك تحرر المجتمع من أسر الديالكتيك ، فيتنحى المجلل عن مقام السيطرة والتحكم في العالم ،

وهكذا نعرف ان تفسير الماركسية للتطور الاجتماعي ، على اساس التناقض الطبقي ، والاصول الديالكتيكية ، يؤدي الى فرض حد نهائي لهذا التطور ، وعلى المكس من ذلك ما اذا وضعنا جذوة التطور ، أو وقود الحركة في الوعي أو الفكر ، أو أي شيء غير التناقض الطبقي ، الذي تنخذه الماركسية رصيدا عاما ، لجميع التطورات والحركات .

أفليس من البجدير بعد هذا ، ان نعت التفسير الديالكتي للتاريخ والمجتم ، بأنه هو وحده التفسير الذي يحتم على البشرية الجسود والثبات ، دون التفسير الذي يضع رصيد التطور في معين لا ينضب ، وهو الوعي بمختلف ألواته 11

ودع عنك بعد هذا ما مني به التطور الديالكتي ، للفكر البشري . اللذي تتفلق به الماركسية نفسها ، حسين النفي تشلق به الماركسية نفسها ، حسين اتخذ الديالكتيك حقيقة مطلقة ، ولا نهائية للعالم ، وتبنته الدولة مذهبا رسميا ، فوق كل بحث وجدال ومرجعا أعلى يعب اخضاع كل علسم ومعرفة له ، وتحجير كل فكر او جهد ذهني ، لا ينسجم معه ولا ينطلق من عنده فعادت الافكار البشرية في مختلف مجالات الحياة أسيرة منطق خاص ، وأصبحت المواهب والامكانات الفكرية ، مضفوطة كلها في الدائرة التي رسمها للبشرية فلاسفة المدولة الرسميون . .

اما كيف ندحض اسطورة التناقض الطبقي ؟ وكيف تكشف الستار عن مغالطات الجدل الماركسي ، في تمين تناقضات الملكية ، وكيف فقدم التفسير المسجيح للمجتمع والتاريخ ؟ فهذا ما نقوم به في حلقات قادمة ان شاء الله تعالى (11 ،

### ٣ ـ قفزات التطور

#### قيال ستالين:

« أن الدبالتنيك خلافا للميتافيزيقية ، لا يعتبر حركة التطور حركة نمو بسيطة ، لا تؤدي التغيرات الكمية فيهما ، الى تغيرات كيفية ، بل يعتبرها تطورا ينتقل من تغيرات كميسة ضئيلة ، وحقية ، الى تغيرات ظاهرة وأساسية ، أي الى تغيرات كيفية ، وهذه التغيرات الكيفية ليست تدريعيسة ، بل هي مرسة فجائية ، وتحدث بقغزات ، من حالة الى اخرى، وليست تواكم تغيرات حبائزة الوقوع ، بل هي ضرورية ، وهي تتيجة تاكم تغيرات كمية غير محسوسة ، وتدريجية ، ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية ، أن من الواجب فهم حركة التطور ، لا بل من حيث هي حركة دائرية ، أو تكرار بسيط للطريق ذاته ، بل من حيث هي حركة تقدمية صاعدة ، وانتقال من الحالة الكيفية القديمة الى حالة كيفية جديدة » (\*) \*

يقرر الديالكتيك في هذا الخط ، إن التطور الديالكتي للمادة لونان:

<sup>(</sup>١) لاحظ كتاب ( اقتصادنا ) للمؤلف ،

١١دية الديالكتيكية والمادية التاريخية : ص ٨ -- ٩ .

أحدهما تغير كمي تدريجي ، يحصل ببطء ، والآخر تغير نوعي فجائي ، يحصل بصورة دفعية ، تتيجة للتغيرات الكميــة المتدرجة ، بمعنى أن اتغيرات الكميــة بـ حين تبلــغ نقطة الانتقــال بـ تتحول من كمية الى كفية جديدة .

وليس هذا التطور الديالكتي حركة دائرية للمادة ، ترجع فيها الى نفس مبدئها ، بل هي حركة تكاملية صاعدة أبدا ودائما .

وحين يعترض على الماركسية هنا ، بأن الطبيعة قد تتحرك حركات دائرية ، كما في الشمرة التي تتطور الى شجرة ، ثم تعود بالتالي الى ثمرة كما كانت ، تجيب بأن هذه الحركة هي أيضا تكاملية ، وليست دائرية ، كالحركات التي يرسمها الفرجال ، غير ان مر . التكامل فيها الى الناحية الكمية لا الكيفية ، فالثمرة وان عادت في نهاية بخوطها الصاعد ثمسرة أيضا ، غير انها تكاملت تكاملا كبيا ، لأن الشعرة التي انبثقت عسن وثمرة واحدة \_ أفرعت عن مئات الشمرات ، الشعقق رجسوع للبحركة

وقبل كل شيء يجب أن نلاحظ الهدف الكامن وراء ممــذا الغط الديالكتي الجديد ، فقد عرفنا ان الماركسية تضع الغطة العملية ، للتطوير السياسي المطلسوب ، ثم تفتش عن المبررات المنطقيسة والناسفية لتلك الغطة ، فما هو التصميم الذي انشىء هذا القانون الديالكتي لحسابه ؟

ومن الميسور جدا الجواب على هذا السؤال ، فان الماركسية رأت ان الشيء الوحيد الذي يشق الطريق الى سيطرتها السياسية ، أو الى السيطرة السياسية للمصالح التي تتبناها ، هو الانقلاب ، فذهبت تفحص عن مستمسك فلسفى لهذا الانقلاب فلم تجدد في قالونى المركة والتناقض ، لأن هذين القانونين انما يعتمان على المجتمع أن يتطبور ، 
تبما للتناقضات المتوحدة فيه ، وأما طريقة التطور ودفعيته ، فلا بكفي 
مبدأ المحركة التناقضية لايضاحها ، ولذلك صار من الضروري أن يوضع 
قانون آخر ، ترتكز عليه فكرة الانقلاب ، وكان هذا القانون هو قانون 
مقزات التطور ، القائل بتحولات دفعية المكمية الى كيفية ، وعلى أساس 
هـذا القانون لم يعسد الانقلاب جائرا فحسب ، بـل يكون 
ضرورها وحميا ، بعوجب القوانين الكونية العامة ، فالتغيرات الكمية 
التدريجية في المجتمع تتعول ، بصورة انقلابية في منعطفات تاريخية كبرى 
الى تغير نوعي ، فيتهدم الشكل الكيفي القديم للهيكل الاجتماعي العام، 
ويتحول الى شكل جديد ،

هكذا يصبح من الضروري - لا من المستحسن فقط - أن تنفجر تناقضات البناء الاجتماعي العام ، عن مبدأ انقلابي جارف ، تقصى فيه الطبقة المسيطرة سابقا ، الني أصبحت ثانوية في عملية التناقض ، ويحكم بابادتها ، ليفسح مجال السيطرة للنقيض الجديد ، الذي رشحته التناقضات الداخلية ، ليكون الطرف الرئيسي في عملية التناقض ، قال ماركس وانجاز :

وقــال لينين :

<sup>(</sup>١) البيان الشيوعي: ص ٨ ٠

ان الثورة البروليتارية غير ممكنة بدون تحطيم جهاز
 الدولة البورجوازي بالعنف » (١) •

وما على الماركسية بعد أن وضعت قانون القفزات التطورية ، الا أن تفحص عن عدة أمثلة ( فتسردها سردا عاجلا ، على حد تعبير أفجلز ) للتدليل بها على القانون المزعوم ، بعمومه وشموله ، وهذا ما قامت به الماركسية تماما ، فقدمت لنا عددا من الأمثلة ، وأقامت على أساسهسسا قانولها العام ،

ومن هاتيك الأمثلة التي ضربتها عليه ، هو مثال الماء ، حين يوضع على النار ، فترتمع درجة حرارته بالتدريج ، وتحدث بسبب هذا الارتفاع التدريجي ، تغيرات كمية بطيئة ، ولا يكون لهذه التغيرات في بادىء الأمر ، تأثير في حالة الماء ، من حيث هو سائل ، ولكن اذا زيدت حرارته الى درجمة ( ١٠٥) فسوف ينقلب في تلك اللحظة ، عن حالة السيلان الى الغازية ، وتتحول الكمية الى كيفية ، وهكذا الأمر اذا هبطت درجة حرارة الماه الى الصغر ، فان الماء سوف يتحول في آن واحد وبصب حباسة الى الم

ويستعرض أفجل أمثلة اخرى على قفزات الديالكتيك من الحوامض المضوية في الكيمياء ، التي تختص كل واحدة منها بدرجة ممينة ، الانصهارها أو غليانها ، وبمجرد بلوغ السائل تلك الدرجة ، يقفز الى حالة كيفة جديدة ، فعامض النمليك ــ مثلا ــ درجة غليانه ( ١٠٥ ) ، ودرجة

<sup>(</sup>١) اسس اللينينية: ص ٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) شد دوهرنك : ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ المادية الديالكتيكية والماديـة التاريخية : ص ۱۰ .

انصهاره ( ۱۵ ) • وحامض الخليك نقطة غليانه ( ۱۱۸ ) ، ونقطة انصهاره ( ۱۷ ) • وهكذا • • <sup>(۱)</sup> فالمركبات ( الهيدروكاربونيــــة ) ، تجري طبقا لقانون القفزات والتحولات الدفعية ، في غليانها وانصهارها •

وننعن لا نشك في أن التطور الكيفي،في جملة من الظواهر الطبيعية، يتم بقفزات ودفعات آنية : كتطور الماء في المثال المدرسي السابق الذكر ، وتُطور الحوامض العضوية ( الكربونية ) في حالتي الْعَليان والانصهار وكما في جميع المركبات، التي تكون طبيعتها وخواصها متعلقة بالنسبـــة التي يتألف بحسبها كل منها " ولكن ليس معنى ذلك ، ان من الضروري دائمًا ، وفي جميع المجالات ، ان يقنز التطور في مراحل ممينة ، ليكــون تطورا كيفيا • ولا تكفي عدة أمثلة للتدليل العلمي أو الفلسفي ، على حتمية هذه القفزات في تأريخ التطور ، وخصوصا حين تنتقيهـــا الماركسية اتنقاء ، وتهمل الأمثلة التي كانت تستعملها لايضاح قانون آخر من قوانين الديالكتيك ، لا نشي، الا لأنها لا تنفق مع هذا القانون الجديد ، فقد كانت الماركسية تمثل لتناقضات التطور، بالجرثومة الحية في داخل البيضة، التي تجنع الى أن تكون فرخا (٢) وبالبذرة التي تنطوي على نقيضها ، فتتطور بسبب الصراع في معتواها الداخلي ، فتكون شجرة . أفليس من حقنا أن نطالب الماركسية باعادة النظر في هذه الأمثلة ، لكي نعرف كيف تستطيع أن تشرح لنا قفزات التطور فيها ؟ فهل صيرورة البذرة شجرة ، أو الجرثومة فرخا ( تطور تزالي آنتي تز ) ، أو صيرورة الغرخ دجاجة ( تطور آتني تز الي سنتز ) ، تتأتى بقفزة من قفزات التطــور الديالكتيكية ، فتتحول الجرثومة في آن واحد الى فرخ ، والغرخ الى

<sup>(</sup>۱) سد دوهرتك : ص ۲۱۶ .

<sup>(</sup>٢) هذه هي الدبالكتيكية : مبادىء الفلسفة الاولية ، لجورج يوليتزر ص ١٠ .

دجاجة ، والبدرة الى شجرة . وان هذه الصيرورات تحصل بحركة ثدر بعية مصاعدة ، وحتى في المواد الكياوية القابلة للانصهار ، فجد اللونين من التطور مما ، فكما يحصل فيها التطور بقترة ، كذلك قد يحصل بصورة تدريجية ، فنحن نعلم .. مثلا ... اذ المواد المتبلورة تتحول من حال الصلابة ، الى حانة السيولة بصورة فجائية ، كالجليد الذي تساوي حرارة انصهاره ( ٨٠ ) معرة ، فتتحول عند ذلك دفعة واحدة الى مائل ، وعلى عكس ذلك المواد غير المتبلورة ، كالزجاج وشمم المسل ، فافها لا تنصهر ولا تتحول كيفيا ، بصورة دفعية ، وانما يتم انصهارها اذا بلغت درجة معينة خفت فيه صلابة الشمع ، وبدأ يلين ويسترخي بصورة تدريجية ، مستقلة عن سائر الأشياء الاخرى ، ويتدرج في حالة الليونة فلا هو بالسائل ، حتى يستحيل مادة سائلة ،

ولتأخذ مثلا آخر من الظواهر الاجتماعية وهو اللغة بوصفها ظاهرة تتطور وتتحول ولا تضم لقانون الديالكتيك فان تاريخ اللغة لا يحدثنا عن تحولات كيفية آنية في سيرها التاريخي وانما يعبر عن تحولات تترجية في اللغة من الناحية الكمية والكيفية فلو كانت اللغة خاضعة لقانوز القنوات وتحول التغيرات الكمية التدريجية الى تفير دفعي حاسم لكنا نستطيع أن نضع أصابعنا على نقاط فاصلة في حياة اللغة ، تتحول من شكل الى شكل تتيجة للتغيرات الكمية البطيئة ، وهذا ما لا نجده في كل اللغات التي عاشها الانسان واستخدمها في حياته الاجتماعية .

فنستطيع أن نعرف أذن ، على ضوء مجموعة ظواهـــر الطبيعة ، أن القفزة والدفعية ليستا ضروريتين للتطور الكيفي ، وأن التطور كما يكون دفعيا ، يكون تدريجيا أيضا . ولتأخذ بعد ذلك المثال المدرسي السابق ، مثال الماء ، في انجمساده وغلياته ، فنلاحظ علمه :

ولا : أن الحركة التطورية التي يعتويها المثال ، ليست حركة ديالكتيكية لأن التجربة لا تبرهن على انبثاقها ، عن تناقضات المحتسوى الداخلي للماء ، كما تفرضه تناقضات التطور في الديالكتيك ، فنحسن جميعا نعلم أن الماء لولا الحرارة الغارجية ، لبقي ماء ، ولما تطور السي غاز ، فلم يتم التطور الانقلابي للماء أذن بصورة ديالكتيكية ، فاذا أردنا أن نعتبر القانون ، الذي يتحكم في الانقلابات الاجتماعية هو شهر القانون الذي تم بموجبه الانقلاب الدفعي في الماء ، أو في سائر المركبات الكيماوية سكما تحاول الماركسية للاي الدي تشيخة مفايرة لما رمت اليه ، أذ تصبح القفرات التطورية في النظام الاجتماعي ، انقلابات منبثقة عن عوامل خارجية ، لا عن مجرد التناقضات المحتواة في نفس النظام ، وترول صفة الحتمية عن تلك القنزات ، وتكون غير ضرورية إذا لم تكتمل الموامل الخارجية ،

ومن الواضح اننا كما يمكننا ان تتحفظ على حالة السيلان للماء ، ونبعده عن العوامل التي تجعله يقفز الى حالة الفازية ، كذلك يصبح بالإمكان الحفاظ على النظام الاجتماعي ، والابتصاد به عن الاسباب الخارجية ، التي تكتب عليه الفناء ، وهكذا يتضح ان تطبيق قانسون ديالكتي واحد ، على التطورات الدفعية للماء ، في غلياته وتجمده ، وعلى المجتمع في انقلاباته ، يسجل تتائج معكوسة لما يترقب الديالكتيك ،

ثانيا : إن الحركة التطورية في الماء ليست حركة صاعدة ، بل هي حركة دائرية ، يتطور فيها الماء الى بخار ، ويعود البخار كما كان ، دون إن ينتج عن ذلك تكامــل كمى أو كيفى ، فاذا اعتبرت هذه الحركــة ديالكتيكية ، كان معناه انه ليس من الضروري ، أن تكون الحركة صاعدة وتقدمية دائما ، ولا من المحتوم ان يكون التعلور الديالكتي، في ميادين الطبيعة ، أو الاجتماع تكامليا وارتقائيا .

ثلاثا: ان نفس القفزة التطورية للماء الى غاز ، التي حققها بالسوغ الحرارة درجة معينة ، لا يجب ان تستوعب الماء كله في وقت واحسد • فان كل انسان يعلم ان البحار والمحيطات ، تتبخر كميات مختلفة مسن مياهها تبخرا تدريجيًا ، ولا تقفز بمجموعها مرة واحدة الى الحالة الغازية. وهذا ينتج ان التطور الكيفي ــ في المجالات التي يكون فيها دفعيا ــ لا يتحتم أن يتناول الكائن المتطور ككل ، بل قد يبدأ بأجزائه فيقفز بهـــا الى حالة الفازية ، وتتماقب القفزات وتتكرر الدفعات ، حتى يتحسول المجموع . وقد لا يستطيع التحول الكيفي أن يشمل المجموع ، فيبقى مقصورا على الاجزاء ، التي توفرت فيها الشروط الخارجية للانقلاب . واذا كان هذا هو كل ما يعنيه القانون الديالكتي بالنسبة الى الطبيعة ، فلماذا يجب أن تفرض القفزة في الميدان الاجتماعي على النظام ككل ؟! ولماذا يلزم في الناموس الطبيمي للمجتمعات ، أن يهدم الكيان الاجتماعي في كل مرحلة بانقلاب دفعي شامل ؟! ولماذا لا يمكن أن تتخسذ القفزة الديالكتيكية المزعومة في الحقل الاجتماعي ، نفس اسلوبها في الحقـــل الطبيعي ، فلا تسس الا الجوانب التي توفرت فيها شروط الانقلاب ، ثـــم تندرج حتى يتحقق التحول العام في نهاية الأمر ؟!

وأخيرا فان تحول الكمية الى كيفية لا يمكن أن نطبقه بأمانــة على مثال الماء ، الذي يتحول الى غاز أو جليد وفقا لصمود درجـــة الحرارة فيه وهبوطها كما صنحت الماركسيــة ، لأن الماركسية اعتبرت الحرارة كيه والغاز أو الجليد كيفية ، فقرت أن الكمية في المثال تحولت السي كيفية وهذا المفهوم الماركسي للحرارة أو للغاز والجليد لا يقوم على

أساس ، لأن التعبير الكمي عن العرارة الذه. • تعمله العلم حين يقول ال 
درجة حرارة الماء منة أو خمسة ليس ه 'رة وانما هو مظهـر 
للاسلوب العلمي في رد الظواهر الطبيعي حيات ليسهل ضبطهـا 
وتحديدها • فعلى أساس الطريقة العلمية في التعبير عن الاشياء ، يمكن ان 
تعتبر الحرارة كمية ، غير ان الطريقة العلمية لا تعتبر الحرارة ظاهـرة 
كميـة فحصب بل ان تحول الماء الى بخار مثلا ، يتخذ تمييرا كميا أيضا ، 
فهو ظاهرة كمية في اللمة العلمية كالحرارة تماما ، لأن العلم يحدد الانتقال 
من الحالة السائلة الى الغازية بضغط يمكن قياسه كميا ، أو بعلاقـات 
وفواصل بين الذرات تقاس كميا كما تقاس الحرارة ، ففي المنظار 
اذن لا توجد في المثال الا كميات تتحول بعضها الى بعض ، وأما في المنظار 
الحسي أي في مفهومنا الذي يوحي به لحساسنا بالحرارة حين نفمس يدنا 
في الماء ، أو احساسنا بالغاز حين نرى الماء يتحول بخارا ، فالحرارة كالغاز 
في الماء ، أو احساسنا بالغاز حين نرى الماء يتحول بخارا ، فالحرارة كالغاز 
الحرارة شديدة فالكيفية تتحول الى كيفية ، 
الحرارة شديدة فالكيفية تتحول الى كيفية ،

وهكذا فجد ان الماء في حرارته وتبخره لا يمكن ان يعطي مشــالا لتحول الكمية الى كيفية ، الا اذا تناقضنا فنظرنا الى الحوارة بالمنظـــار العلمى والى الحالة الفازية بمنظار حسى ،

ويحسن بنا أخيرا أن فختم الحديث عن قترات التطور ، بما أتحفنا 
به ماركس ... مثالا له ... في كتابه رأس المال • فقد ذكر أنه ليس كل مقدلو 
من النقود قابلا للتحويل إلى رأسمال اعتباطا ، بل لا بد لحدوث هـــذا 
التحويل ، من أن يكون المالك الفردي للنقد ، حائزا قبل ذلك على حــد 
أدنى من النقود ، يفسح له معيشة مضاعفة عن مستــوى معيشة العامل 
الاعتبادى • وبتوقف ذلك على أن يكون في أمكانه تسخير ثعائية عــال•

وأخذ في توضيع ذلك على أساس مفاهيمه الاقتصادية الرئيسية مسن القيمة الفائضة ، والرأسمال الثابت ، فاستشهد بقضية العامل ، الذي يشتغل ثماني ساعات لنفسه ، أي في اتناج قيمة الجوره ويشتئل الساعات الاربع التالية للرأسمالي ، في اتساج القيمة الزائدة ، التي يربحها صاحب المال ، ومن المحتم على الرأسمالي في هذه المنالة ، أن يكون تحت تصرفه مقدار من القيم ، يكفي لتمكينه من تزويد عاملين بالمواد الخام ، وأدوات العمل ، والاجور ، بغية أن يمتلك يوميا قيمة زائدة ، تمكني تسمكينه من أن يقتات بها ، كما يقتات أحد عامليه ، ولان منتات بها ، كما يقتات أحد عامليه ، فان منتجنا هذا سيظل بس بعامليه هذين ليس براسمالي ، ولكيما يتسنى مع تحويل نصف القيمة أزائدة المنتجة الى رأسمال ، يتحتم عليه أن يكون متحريل نصف القيمة أزائدة المنتجة الى رأسمال ، يتحتم عليه أن يكون متكنا من تشغيل ثمانية عمال ،

وآخيرا علق ماركس على ذلك قائلا : وفي هذا كما في العلم الطبيعي تتأيد صحة القانون ، الذي اكتشفه هيجل ، قانون تحول التغيرات الكمية اذ تبلغ جدا معينا ، الى تغيرات نوعية (١) .

وهذا المثال الماركسي يدلنا بوضوح ، على مدى التسامح السذي تبديه الماركسية ، في ( سرد الامثلة سردا عاجلا ) ، على قوانينها المزعومة ، ولتن كان التسامح في كل مجال خيرا وفضيلة ، فهو في المجال الملمي ـ وخاصة عندما يراد استكشاف اسرار الكون ، الانشاء عالم جديد ، على ضوء تلك الاسرار والقوانين ـ تقصير لا يغتغر ،

<sup>(</sup>۱) ضد دوهرتك ص ۲۱۰ ه

ولا نريد الآن بطبيعه الحال ، ان تتناول فعلا المسائل الاقتصادية ، التي يرتكز عليها المثال ، مما يتصل بالقيمة الزائدة ، ومفهوم الربسح الرأسمالي لدى ماركس وانما يهمنا التطبيق الفلسفي ، لقانون القفزة ، على رأس المال • فلنقطع النظر عن سائر النواحي ، وتتجه الى درس هذه الناحية ، فان ماركس يذهب الى ان النقد يمر ، بتغيرات كمية بسيطة ، تعصل بالتدريج ، حتى اذا بلغ ربحه حدا معينا ، حصل الانقلاب النوعي ، والتحول الكيفي، بصورة دَفْعية، وأصبح النقد رأسمالاً • وهذا الحد هو ضعف معيشة العامل الاعتيادي ، بعد تحويل النصف الى رأسمال من جديد • وما لم يبلغ هذه الدرجة ، لا يوجــد فيه التنسير الكيفي الأساسي ، ولا يكون رأسمالا ، فرأس المال اذن ، لفظ يطلقه ماركس على مقدار معين من النقود • ولكل انسان مطلــــق الحرية في اطلاقاتـــه ومصطلحاته ، فلتكن هذه التسمية صعيحة ، ولكن ليس من الصحيح ، ولا من المفهوم فلسفيا ، ان يعتبر بلوغ النقد هذا الحد الخاص ، تعولا كيفيا له ، وقفزة من نوع الى نوع • فان بلوغ النقد الى هذا الحد ، لا يعني الا زيادة كسية ، ولا ينتج عنها تحول كيَّفي في النقد ، غير ما كان ينتج عن الزيادات الكمية التدريجية ، على طول الخط . واذا شئنا فلنرجع الى المراحل السابقة ، من تطور النقد ، لعناصره ، في تغيراته الكميـــة المتتالية • فلو أن المالك الغردي كان يملك النقد ، الذي يتيح لـــ أن يجهز سبعة عمال ، بأدواتهم واجورهم ، فماذا كان يربح على زعم ماركس؟ انه كان يربح قيمة فائضة ، تعادل اجور ثلاثة عمال ونصف ، أي ما يعادل ( ٢٨ ) ساعة من الممل في الحسابات الماركسية ، ولأجل هذا فهو ليس رأسماليا ، لأن التيمة الفائضة اذا حول نصفها الى رأس مال ، لا يبقى منها ما يضمن له معيشة عامل مضاعفة، فلو افترضنا زيادة كمية بسيطة في النقد ، الذي يملكه ، بحيث أصبح في امكان المالك أن يشتري \_ مضافا الى ما كان يملك \_ جهود نصف يوم لعامل، أخذ يعمل لهست ساعات، ولفيره ست ساعات اخرى فهو سوف يربح من هذا العامل، نصف ما يربحهمن عمل كل واحد من العمال السبعة الآخرين ، ومعنى هذا أن رجعه سوف يعادل ( ٣٠ ) ساعة من العمل ، وانه سيمكنه من معيشة أفضل مما سبق ، وهمنا نكرر الافتراض، فان في امكانتا ان تتصور المالك ، وهو يستطيـــم على اثر زيادة كبية جديدة ، في تقدم ، أن يشتري من العامل الثامن ، ثلاثة ارباع ، ولا يبقى للمامل صلة بمحل آخر ، الا بمقدار ثلاث ساعات فهل نواجه ، عند هذا ، غير ما واجهناه عند حدوث التغير الكمي السابق ، من زيادة كمية في الربح وفي مستوى معيشة المالك ؟! فهب أن المالــك استطاع تضخيم نقده ، بزيادة كمية جديدة ، أتاحت له أن يشتري مسن العامل الثامن ، كل جهده اليومي • فعاذا سوف يحدث ، غير ما كان يعدث على أثر الزيادات الكمية السابقة ، من زيادة في القيمة الفائضة ، وفي مستوى المعيشة ١٤ نعم يحدث النقد شيء واحد ، لم يكن قد حدث في المرات السابقة ، شيء يتصل بالناحية اللفظية فقط ، وهُو أن هذا النقد لم يكن يتفضل عليه مآركس ، باطلاق لفظ رأس المال ، واما الآن فيصح أَنْ يسمى هِذَا اللَّفَظُ • أَفَهَذَا هُو النَّمْيِرِ النَّوعَى والتَّحُولُ الكَّيْمَيِ الذِّيُّ يطرأ على النقد ؟! • • وهل كل امتياز هذه المرحلة من النقد ، عن المراحل السابقة ، ناحية لفظية خالصة بحيث لو كنا نطلق لفظ رأس المال ، علم. مرحلة سابقة لحدث التغير الكيفي في زمان أسبق ١١٤

# ٤ - الارتباط العسام

قال ستالين:

اذ الديالكتيك خلافا للميتافيزية ، لا يعتبر الطبيعة تراكما

عرضيا للاثنياء ، أو حوادث بعضها منفصل عن بعض ، أو أحدهما منول مستقل عن الآخر ، بل يعتبر الطبيعة كلا واحدا متعامكا ، ترتبط فيه الأثنياء والمحوادث فيما ينها ، ارتباطا عضويا ، ويتعلق أحدهما بالآخر ، ويكون بضهما شرطا لبعض بصورة متقابلة » (1) ،

فالطبيعة بأجزائها المتنوعة ، لا يمكن أن تدرس على الطريقة الديالكتيكية حال فصل بصفها عن الآخر ، وتجريده عن طروفه وشروطه ، وعما يرتبط بواقعه من ماض وحاضر ، كما هو شأن الميتافيزيقية ، التي لا تنظر ألى الطبيعة باعتبارها شبكة ارتباط واتصال ، بل نظرة تجريدية خالصة ، فكل حادثة لا يكون لها معنى في المفهوم الديالكتي ، اذا عزلت عن الحوادث الاخرى المحيطة بها ، ودرست بصورة ميتافيزيقية تجريدية ،

والواقع أنه لو كان يكفي لاسقاط فلسفة ما ، الصاق التهم بها دون مرر ، لكانت الاتهامات التي تكيلها الماركسية في خطها البعديد هذا فلستافيزيقية ، كافية لمدحضها ، وتغنيد نظرتها الاتعزالية الى الطبيعة ، المناقضة لمروح الارتباط المكين ، بين أجزاء الكون ، ولكن لتقل لنسالم للمركبية من كان يشك في هذا الارتباط ؟! وأي ميتافيزيقية هذه التي لا تقره ، اذا افرزت منه نقاط الفسف ، التي تمثل الطابع الديالكتي له ، البيء اطالم من هذه المسالة لمواستها )؟! فإن المحوادث في النظرة العاملة للكون ، لا تعدو احد اشكال ثلاثة : فاما أن تكون مجموعة من الصدف المتراكمة ، بعضى أن كل حادثة توجد باتهاق بحت ، دون أن تكون هناك

<sup>(</sup>١) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية : ص ٢ .

أي ضرورة تدعو الى وجودها ، وهذه هي النظرة الاولى ، واما الن تكون اجزاه الطبيعة ضرورية ، ضرورة ذاتية ، فكل واحد منها يوجد بسبب من ضرورته الذاتية ، دون لحتياج الى شيء خارجي ، أو تأثر به ، بسبب من ضرورته الذاتية ، وكلتا هاتين التظرين لا تنسجمان مع مبدأ الملية القائل : أن كل حادثة ترتبط في وجودها بأسبابها ، وشروطها الخاصة ، لأن هذا المبدأ يرفض الصدفة والاتفاق ، كما يرفض الضرورة الذاتية للحوادث ، وبالتالي يمين نظرة لخرى فحو المالم ، وهي النظرة التي يعتبر فيها المالم مرتبطا أرتباطا كاملاء طبقا لمبدأ العلية وقوانينها ، ويعتل كل جزء منه موضعه الخاص من الكون ، الدني تعتبه شرائط وجوده وقاظة أسبابه ، وهذه هي النظرة الثالثة ، التي تقيم المبتافيزيقية على أساسها فهمها للعالم ، ولأجل ذلك كان سؤال : لماذا وجد ؟ احد

<sup>(</sup>۱) والاسئلة الاربعة هي كما يلي : ما هو ؟ وهل هو موجود ؟ وكف هو ؟ ولماذا وجد ؟ ولاجل الإيضاح نطبق هلمه الاسئلة على احدى الظواهر الطبيعية . فلتأخذ الموارة ، لواجهة هلمه الاسئلة فيها : ما هي العرارة ؟ وزمني بهذا السؤال محاولة شرح مفهومها الخاص ، فنجيب على ذلك ــــ مثلا ـــ : أن الحرارة نوع من أنواع الطاقه . وهل الحرارة موجودة في الطبيعة ؟ ونجيب بالايجاب طبعا . ورغف هي ، أي ما هي ظواهرها الطبيعة ؟ وهلام ما تجب عنه الفيزياء ، فيقال ـــ مثلا ـــ بأن من خواصها التسخين ، والتعديد ، والتقليص ، وتغيي بعض الصفات الطبيعية للمادة عن عوامل الحرارة وعلها ، والشروط الخارجية التي ترتبط بها ، فيجاب عنه الشرارة ؟ ومرد هلا السؤال الى الاستفهام عن عوامل الحرارة وعلها ، والشروط الخارجية التي ترتبط بها ، فيجاب عنه السؤال الى الاستفهام عنه السؤال الى الاستفهام عنه السؤال الى الاستفهام عنها السؤال الى الاستفهام عنه السؤال الى الاستفهام عنه السؤال الى الاستفهام عنه السؤال الى الاستفهام عنه السؤال المؤلفة الحرارية تستوردها الارض من الشمس ، وتنبئق

وبهذا ثعرف ان النطق لليتافيزي ، وضع مسألة ارتباط الشيء باسبابه وظروف في مصاف المسائل الرئيسية الاخرى ، التي تتنساول حقيقته ورجوده وخواصه .

مرهونة بمدى الجواب عليها • فهذا يمني بكل وضوح أن الميتافيزيقية لا تقر مطلقا امكان عزل الحادثة عن محيطها وشروطها ، وتتجميد السؤال عن علاقاتها بالحوادث الاخرى •

فليس الاعتقاد بالارتباط العام اذن ، وقفا على الدهالكتيك ، بل هو مما تؤدي اليه حتما الاسس الفلسفية ، التي شيدتها الميتافيزية ، فسي بحوث العلية وقوانينها ه

وأما منططات جذا الارتباط ، القائم بين اجزاء الطبيعة ، والكشف عن تفاصيله وأسراره ، فذلك ما توكله الميتافيزية الى العلوم ، على اختلاف ألوافها ، فأن المنطق الفلسفي العام للعالم ، اثما يضع الغط العريض ، ويقيم نظريته الارتباطية ، على ضوء العلية وقوانينها الفلسفية ، ويبقى على العلم بعد ذلك ، أن يشرح التفاصيل في الميادين ، التي تتسع لها الوسائل العلمية ، ويوضح الألوان الواقعية للارتباط ، وأسرارها ، ووضع فيها النقاط على الهروف ،

واذا أردنا أن تنصف الديالكتيك والميتافيزية حقيما مما ، كان علينا أن الشيء الجديد ، الذي جاء به الديالكتيك الماركسي • ليس أن نسجل أن الشيء الجديد ، الذي سبقت اليه الميتافيزية ، بطريقتها الخاصة ، والذي هو في قس الوقت واضح لدى الجبيع ، وليس موضع النقاش • • وانما سبقت الماركسية الى الاغراض السياسية ، أو بالأهرى الى التطبيقات السياسية الخاصة ، لذلك القانون ، التي توفر لها امكان تنفيذ خططها وخرائطها • فنقطة الابتكار تتصل بالتطبيق ، لا بالقانون ، من حيث وجهته المنطقية والفلسفية • ولنقرأ بها أماناسبة ما سجله الكاتب الماركسي (اميل برنز) ، عن الارتباط في المنهوم الماركسي ، اذ

(ان الطبيعة أو العالم : وبضعنه المجتمع الانساني ، لم تشكون من أشياء متعايرة مستقلة ، تمام الاستقلال عن بعضها البخض، وكل عالم يعرف ذلك ، ويجد صعوبة قصوى في تعطيد التقديرات ، حتى لأهم العوامل التي قد تؤثر في الأشيساء الخاصة ، التي يدرسها ، ان الماء ، ولكن اذا زيدت حرارته الى درجة معينة ، تحول الى بخار ، واذا انخفضت حرارته ، استحال ثلبا ، كما ان هناك عواصل اخرى تؤثر عليه ، ويدرك كل شخص عامي أيضا ، اذا ما خبر الأشياء ، انه لا يوجد شيء مستقل بذاته كل الاستقلال ، واذ كل شيء يثاثر بالاشياء الاخرى » •

وقد يبدو هذا الترابط بين الاشياء بديهيا ، الى درجة يظهر معها أي مبب لالفات النظر اليه ، بركن الحقيقة هي : أن النس لا يدركون الترابط بين الاشياء دائما ، ولا يدركون الناس لا يدركون الترابط بين الاشياء دائما ، ولا يدركون أن ما هو حقيقي في ظروف معينة ، قد لا يكون حقيقيا في ظروف اخرى ، وهم دائما يطبقون أفكارا تكونت في ظروف خاصة ، على ظروف اخرى ، تختلف عنها تمام الاختلاف ، حول حرية الكلام ، ان حرية الكلام بصورة عامة انتظر ولذلك فهي منيدة لتطور المجتمع ، ولكن حرية الكلام بشورة المدالم النائمية ( المبدأ الاول الذي يعاول قمع الديموقراطية ) أمر يختلف كل الاختلاف ، اذ انه يوقف تطور المجتمع ، ومهما تتكرر النداء بحرية الكلام ، فان ما يصبح عنه في الظروف تكرر النداء بحرية الكلام الإعتيادية ، بالنسبة الاحتياب التي تهدف الى الديموقراطية )

# لا يصح بالنسبة للاحزاب الفاشية ع (١) .

هذا النص الماركسي يعترف ، بأن الارتباط العام مفهوم لكل عالم ، بل كل عامي جبر الاشياء ـ على حد تعيير ( اميل برؤ ) ـ وليس شيئا جديدا في الفهم البشري العام ، وانعا الهديد الذي امتهدفته الماركسية بذلك ، نظرا الى مدى الارتباط الوثيق ، بين مسألة حرية الكلام والمسائل الاخرى ، التي تدخل في حسابها ، ونظير ذلك عدة تطبيقات اخرى من هذا القبيل ، يمكننا أن نجدها في جملة من النصوص الماركسية الاخرى، فأين الكشف المنطقي الجبار للدياكتيك ؟!

### تقطتان حول الارتباط المام:

ومن الضروري أن نشير في سياق الحديث ، عن نظرية الارتباط العام في الميتافيزية ، الى نقطتين مهمتين :

المنعلة الاولى: ان ارتباط كل جزء من أجزاء الطبيعة والكون ، بما يتصل به من أسباب ، وشرائط ، وظروف ... في المنهوم المبتافيزيقي ... لا يمني عدم امكان ملاحظته بصورة مستقلة ، ووضع تعريف خاص به ، ولذلك كان التعريف احد المواضيع التي يبحثها المنطق المبتافيزيقي و واكبر الظن أن ذلك هو الذي بعث الماركسية ، الى اتهام المبتافيزيقيا بأنها لا تؤمن بالارتباط العام ، ولا تدوس الكون على ذلك الاساس ، اذ وجدت المبتافيزيقي يأخذ الشيء الواحد ، فيحاول تحديده وتعريف ، بصورة مستقلة عن سائر الاشياء الاخرى ، فخيل لها بسبب ذلك ، أنه لا يقر بعجود الارتباط بين الاشياء ، ولا يتناولها بالدرس الا في حال عزل بضها

<sup>(</sup>۱) ما هي الماركسية ص ٧٥ ــ ٧٦ .

عن الآخر ، فكأنب حين عرف الانسانية بأنها : حيساة وفكر ، وعرف العيوانية ، بأنها حياة وارادة ، قد عزل الانسانية أو العيوانية عن ظروفهما وملابستهما ، ونظر اليهما نظرة مستقلة ،

ولكن الواقع أن التعريفات ، التي درج المنطق المبتافيزي على اعطائها لكل شيء ، بصورة خاصة ، لا تتنافى مطلقا مع المبدأ القائل بالارتباط العام بين الاشياء ، ولا يقصد منه التفكيك بعين الاشياء ، والاكتباء من دراستها باعطاء تلك التعريفات الخاصة لها ، فنحن حسين نمرف الانسانية بأنها حياة وفكر ، لا نرمي من وراء ذلك الى انكار ارتباط الانسانية ، بالعوامل والاسباب الخارجية ، وانما نقصه بالتعريف أن نسطي فكرة للشيء ، الذي يرتبط بتلك العوامل والاسباب ، ليتاح لنا أن نبحث عما يتصل به من عوامل وأسباب ، وحتى الماركسية نفسها ، تتخذ العمريف الملاوبا لتحقيق هذا الهدف نفسه ، فهي تعرف الديالكتيك ، وتعرف الديالكتيك ،

(١) علم القوانين العامة للحركة ، (١) م

وعرف المادة بأنها:

« هي الواقع الموضوعي المعلى لنا في الاحساس » <sup>(۲)</sup> .

أفيكون من مفهوم هذه التعاريف ، ان لينين فصل الديالكتيك عن سائر أجزاء المعرفة البشرية من العلوم ، ولم يعتقد باتصالها به ؟! وانه نظر الى المادة بصورة تجريدية ، ودرسها متفاضيا عما فيهما مسن ارتباطات

<sup>(</sup>۱) ماركس انجاز والماركسية: ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ما هي اللدية : ص ٢٩ .

وتفاعلات ؟! كلا • فان التعريف لا يعني في كثير أو قليل ، تخطي الارتباط انقائم بين الاشياء واهماله ، وانما يحدد لنا المفهوم ، الذي نحاول الكشف عن روابطه وعلاقاته المتنوعة ، ليممل علينا التحدث عن تلك الروابط والعلاقات ودرسها •

النقطة الثقية: ان الارتباط بين أجزاء الطبيعة ، لا يمكن أن يكون دوريا • ونقصد بذلك ان الحادثتين المرتبطتين ــ كالسخونة والحرارة ــ لا يمكن ان تكون كل منهما شرطا لوجود الحادثة الاخرى • فالعرارة لما كانت شرطا لوجود الغليان ، فلا يمكن ان يكون الغليان شرطا لوجود الحرارة أيضا (1) •

فلكل جزء من الطبيعة ... في سجل الارتباط العام ... درجته الخاصة التي تحدد له ما يتصل به من شرائط تؤثر في وجوده ، ومن ظواهر يؤثر هو في وجوده ... و واما ان يكون كل من الجزئين او الحادث ين سبيا لوجود الآخر ، ومدينا له بوجوده في نفس الوقت ، فذلك يعمل الارتباط السبيى دائريا يرجع من حيث بدأ وهو غير معقول .

وأخيرا ، فلنقف لعظة عند انجلز ، وهو يتحدث عن الارتباط العام، وتضافر البراهين العلمية عليه قائلا :

وعلى أن ثمة اكتشافات ثلاثمة بوجمه خاص ، قد تقدمت

<sup>(</sup>۱) ولا يمكن أن يؤخف التفاعل بعن الاضداد الخارجية ، دليلا على امكان ذلك لان التفاعل بين الاضداد الخارجية ، لا يعني أن كل واحد منها شرط لوجود الآخر وسبب له ، بل مرده في الحقيقة ألى اكتساب كل ضد صفة من الآخر ، لم تأن موجودة عنده ، فالشحنة السالبة والوجبة تتفاعلان ، لا بعمني أن كلا من الشحنتين وجدت بسبب الشحنة الشحنة الوجبة ، وكذلك المكنى ،

بغطرات المالقة بعرقتها ، لترابط العمليات التطورية الطبيعة ، ولا: اكتشاف الغلية ، بسنتها الوحدة التي تنمو منها الضوية النباتية والعيوانية كلها ، بطريحق التكاثر والتمايز ، بعيث لم نمرف بأن تطور سائر العضويات العليا وقتوعا ، يتنابنا وفق قانون عام فحسب ، بل انقدرة الغلية كذك على التحول ، تبين الطريق المدني تستطيع العضويات يتنقضاه ، أن تغير أنواعها ، فتجاز بذلك تطورا أكثر من ان يكون فرديا ، لقبيا : اكتشاف تحول الطاقة المدني يبين ان ما القوى للؤثرة أولا في الطبيمة غير العضوية ، ويبين لنا أن هذه القموي بمجموعها ، هي ظواهم مختلفة للحركة الكلية ، مر كل منها الى الاخرى بنسب كمية معينة ، وأغيرا البرهان الشامل ، الذي كان ( داروين ) أول من جاء به ، البرهان الطبيعة مد بها في ذلك البشر ما أن هي الا تتائم عملية طويلة من التطمور » (١٠) .

والواقع ان الاكتشاف الاول ، هو مسن الكشوف العلميسة التي التصرت فيها الميتافيزيقا، لأنه برهن على أن مبدأ العيساة هـ و النظية الحية ( البروتوبلايمم ) ، فأزاح بذلك الوهـم القائـل بامكان قيسام حياة في أي مادة عشوية ، تتوفر فيها عوامل مادية خاصة ، ووضع حدا فاصلا بين الكائنات الحية وغيرها ، نظرا الى ان جرثومة الحياة الخاصة ، وهي وحدها التي تحمل سرها العظيم ، فاكتشاف الخلية الحية ، في نفس الوقت الذي دلنا على أصل واحد للاجسام الحية ، دلنا أيضا على مدى

<sup>(</sup>۱) لودنيج نيورباخ س.٨٨ .

# البون بين الكائن الحي وغيره •

وأما الاكتشاف الثاني، فهو الآخر أيضا بعد ظهرا عظيما للميتافيزيقاء لأنه ثبت بطريقة علمية أن جميع الأشكال حالتي تتخذها الطاقة ، بسا فيها الصغة المادية حهي صفات وخصائص عرضية • فتكون بحاجة الى مبب خارجي ، كما سنوضح ذلك في العزء الرابع من هذه المسألة • أصف الى ذلك أن الاكتشاف المذكور ، يتمارض مع قوانين الديالكتيك • أشف المنزض للطاقة كولة محدودة ثابتة ، لا تخضع للحركة الديالكتيكية التي يزعم الجدل الماركسي صدقها على جميع جوانب الطبيعة وظواهرها واذا أثبت العلم استثناء جانب في الطبيعة من قوانين الديالكتيك ، فقد زالت ضرورته وصفته القطعية •

وأما نظرية داروين عن تطور الأنواع وخروج بعضها من بعض فهي لا تتفق أيضا مع قوانين الديالتتيك ، ولا يمكن ان تتخذ سندا علميا للطريقة الديالتتيكية في تفسير الأحداث ، فان داروين وبعض المساهمين لمعه في بناء النظرية وتمديلها يفسرون تطور نوع الى نوع آخر علمى مسدفة ميكانيكية أو أسباب خارجية معددة ، كالبيئة وللحيط وكل ميزة يعصل عليها النرد نظل ثابتة فيه وتنتقل بالوراثة الى إبنائه ، وبذلك ينشأ جيل قوي بغضل هذه الميزات المكتسبة وفي خضم الصراع في سبيل القوت والبقاء مين الاقوياء من هذا البيل وبين الضماف من أفراد النوع الذين ويتى يالافواد الاقوياء من هذا البيل وبين الضماف من أفراد النوع الذين ويتى يالافواد الاقوياء ، وتتبصع لمزاياء التي عصل عليها بسبب ظروفه ويئته التي عاشها للبيل المدني مزاياه التي حصل عليها بسبب ظروفه ويئته التي عاشها للبيل المدني توروث كل جيسل مزاياه التي حصل عليها بسبب ظروفه ويئته التي عاشها للبيل المدني يتلوه ، وهكذا حتى ينشأ نوع جديد يتمتسع بمجمسوع المزايا التي تتسبها أسلافه على مر الزمن ه

وفين نستطيع ان ندرك بوضوح مدى التناقض بين نظرية داروين هذه وبين الطريقة الديالكتيكية العامة •

فهناك الطابع الميكانيكي للنظرية يبدو بوضوح من خلال تفسير داروين لتطور الصيوان بأسباب خارجية ، فالميزات والغروق الفردية التي يعصل عليها الجيل القوي من أفراد النوع ليست تتيجة لعملية تطورية ولا ثمرة لتناقض داخلي وانما هي وليدة مصادفة ميكانيكية أو عوامل خارجية من البيئة والمحيط ، فالظروف الموضوعية التي عاشها الأفراد الالقراعاء هي التي امدتهم بعناصر قوتهم وميزتهم عن الآخرين لا الصراع الداخلي في الاصاق كما يغترض الديالكتيك ه

كما ان الميزة التي يعصل عليها الفرد بطريقة ميكانيكية ... أي بأسباب خارجية من الظروف التي يعيشها ... لا تتطور بحركة ديناميكية وتتمو بتناقض داخلي حتى تحول العيوان الى نوع جديد ، وانما تظل ثابتة وتتتقل بالوراثة دون ان تتطور وتبقى بشكل تغير بسيط ماكن ، ثم تضاف الى الميزة السابقة ميزة اخرى تتولد هي الاخرى أيضا ميكانيكيا بسبب الظروف الموضوعية ، فيحصل تغير بسيط آخر ، وهكذا تتولسد الميزات بطريقة ميكانيكية وتواصل وجودها في الابناء عن طريق الوراثة وهي ماكنة ثابتة ، وحين تنجمع يتكون منها أخيرا الشكل الارقى للنوع

وهناك أيضا فرق كبير بين قانون تنازع البقاء في نظرية داروين وفكرة الصراع بين الاضداد في الديالكتيك ، قان فكرة الصراع بسين الإضداد عند الديالكتيكين تعبر عن صراع بين ضدين يسفر في النهاية عن توحدهما في مركب أعلى وققا لتالوث الاطروحة والطباق والتركيب • فتي صراع الطبقات مثلا تشب المعركة بين الضدين في المحتوى الداخلي المسجسم ، وهما الطبقة الرأسنالية والطبقة العاملة ، ويستمي الصراع بامتصاص الطبقة العاملة للطبقة الرأسعالية وتوحد الطبقتين معا في مجسم لا طبقي ، كل أفراده يملكون ويعملون ، وأما تنازع البقاء والصراع بين القوي والضعيف في نظرية داروين فهو ليس صراعا ديالكتيكيا لأنه لا يمفر عن توحد الاضداد في مركب أرقى وانما يؤدي الى افناء أحسد الفدين والاحتفاظ بالآخر ، فهو يزيل الضعاف من أفراد النوع ازالة نهائية ويقي الاقوياء ولا يستج مركبا جديدا يتوحد فيه الضعفاء والاطروصة الضدان المتصارعان كسا يفترض الديالكتيك في تالسوث الاطروصة والطباق والتركيب ،

واذا طرحنا فكرة تنازع البقاء أو قانون الانتخاب الطبيعي بوصفها تقسيرا لتطور الأنواع واستبدلناها بفكرة الصراع بين الجيوان والبيئة الذي يكيف الجهاز العضوي ، وفقا لشروط البيئة ، وقلنا أن الصراع بين الحيوان والبيئة ـ بدلا عن الصراع بين القوي والضعف ـ هو رصيد التطور كما قرره روجيه غارودي (١١) ، أقول أذا طورنا النظرية وفسرنا تطور الأنواع في ضوء الصراع بين البيئة والمحط ، فصوف لن تصل الى تتيجة ديالكتيكية أيضا ، لأن الصراع بين البيئة والجاز المضوي لا يسفر عن التحامها وتوحدها في مركب أرقى وانما تظل الطروحة والطباق دون تركيب ، فالضدان المتصارعان هنا البيئة والمحط احدان كانا موجودين معا في نهاية المركة ولا يضمحل احدها خلال الصراع ولكنهما لا يتوحدان في مركب جديد كما تتوحد الطبقة الرامعالية والطبقة والطبالية والطبقة والطبالية والطبقة والمالية والطبقة والمالية والطبقة والمالية والطبقة والمالية والطبقة العاملة في مركب اجتماعي جديد ما

<sup>(</sup>١) الروح الحزبية في العلوم ص ٢٣ .

وأخيرا فأبن الدفعية وأبن التكامل في التطور البيولوجي عنسمه داروين فان الديالكتيك يؤمن بأن التحولات الكيفية تحصل بصورة دفعيةً خلافًا للتغيرات الكمية التي تنمو ببطء ، كما انه يؤمن أن الحركة في اتبعاه متكامل وصاعب دائماً ، ونظرية داروين أو فكرة التطور البيولوجي تبرهن على امكان العكس تماما ، فقد بين علمــــاء البيولوجيا بأن في الطّبيمة الحية حالات انتقال تدريجية ، كما أن فيها حالات انتقال بشكل قفزات مفاجئة (١) كما ان التفاعل الــذي يحدده داروين بسين الكائن الحي والطبيعة ليس من الضروري فيه أن يضمن تكامل الكائس المتطور ، بل قد يفقد بسبب ذلك شيئا مما كان قد حصل عليه مسن الكمال طبقا للقوانين التي يحدها في نظريته للتفاعل بين الحياة والطبيعـــة كالحيوانات التي اضطرتُ منذ أبعد الآماد الى العيش في الكهوف وترك حياة النور ففقدت بصرها في رأي داروين بسبب تفاعلها بمحيطها الخاص وعدم استعمالها لعضو الابصار في مجالاتها المعيشية ، وبذلك أدى التطور في التركيب العضوي الى الانعطاط خلافا للماركسية التى تعتقد أن العمليات التطورية المترابطة في الطبيعة المنبثقة عن تناقضات داخليـــة تستهدف التكامل دائما لأنها عمليان تقدمية صاعدة .

-4-

# مبدأ العليسة

اذ من أوليات ما يعرك البشر في حياته الاعتيادية ، مبدأ العليسسة القائل اذ لكــل شيء سبيا وهو من المبادئ، العقليـــة الضرورية ، لأن

<sup>·</sup> الروح الحربية في العلوم ص }} .

الانسان يجد في صبيم طبيعته ، الباعث الذي يبعثه الى محاولة تطيسل ما يجد من أشياء ، وتبرير وجودها ، استشاف أسبابها ، وهذا الباعث موجود بصورة فطرية ، في الطبيعة الانسانية ، بل قد يوجد عند عدة أنواع من الحيوان أيضا ، فهو يلتقت الى مصدر الحركة غريرها ، ليعرف سببها ، ويفحص عن منشأ الصوت ليدرك علته ، وهكذا يواجه الانسان دائما سؤال : لماذا ١٠٠٠ متابل كل وجود وظاهرة يحس بهما ، حتى انه اذا مهبا ، معنى انه الحادث،

وعلى أساس مبدأ العلية يتوقف :

**بولا :** اثبات الواقع الموضوعي للاحساس •

ثانيا : كل النظريات ، أو القوانين العلمية ، المستندة الى التجربة .

1983: جواز الاستدلال وانتاجه، في أي ميدان من الميادين الفلسفية أو العلمية و فلولا مبدأ العلية وقوانينها ، لما أمكن اثبات موضوعية الاحساس، ولا شيء من نظريات العلم وقوانينه ، ولما صح الاستدلال بأي دليسل كان ، في مختلف مجالات بالمرفقة البشرية ، وفيما يلى توضيح ذلك :

### الطية وموضوعية الاحساس

سبق أن أوضحنا في نظرية المرفة ، ان الحس لا يعدو أن يكون لو نا من ألوان التصور ، فهو وجود لصورة الشيء المحسوس في مدارك الحس ، ولا يملك صفة الكشف التصديقي عن واقع خارجي ، ولذلك قد يحس الانسان بأشياء ، في حالات مرضية ، ولا يصدق بوجودها ، فالاحساس اذن ليس سببا كافيا للتصديق او الحكم ، أو العلم ، بالواقع الموضوعي ،

ولكن المسألة التي تواجهنا حينئد ، هي ان الاحساس اذا لم يكن مِدَاتُهُ دَلَيْلًا ، على وجود المحسوس ، خارج حدود الشعور والادراك . فكيف نصدق اذنٍ بالواقع الموضوعي ؟ والعَبُواب جاهر على ضوء دراستنا لنظرية المعرفة ، وهو ان التصديق بوجود واقع موضوعي للعالم تصديق ضروري أولى ، فهو لأجل ذلك لا يعتاج الى دليل ، ولكن هذا التصديق الضروري انما يعني وجود واقع خارجي للعالم على سبيل الاجمال • واما الواقع الموضوعي لكل احساس ، فهو ليس معلوما علما ضروريا ، واذن فنحتاج الى دليل لاثبات موضوعية كل احساس بصورة خاصة وهـــذا الدليل هو مبدأ العلية وقوانينها ، ذلك أن حدوث صورة لشيء معين ، في ظروف وشروط معينة ، يكشف عن وجود علة خارجية له ، تُطبيقا لذلك المبدأ ، فلولا هذا المبدأ لما كشف الاحساس ، أو وجود الشيء في الحس، عن وجوده في مجال آخر ، ولأجل هذا السبب قد يحس الآنسان بأشياء، أو يخيل له أنه يبصرها ، في حالات مرضية خاصة ، ولا يستكشف مسن ذلك واقعا موضوعيا لتلك آلاشياء ، حيث أن تطبيق مبدأ العلية ، لا يدلل على وجود هذا الواقع ، ما دام يمكن تطيل الاحساس بالحالة المرضيــة الخاصة ، وانما يُثبت الواقع الموضوعي للحس ، فيما اذا لم يكن لـــه تفسير على ضوء مبدأ العلية ، الا بواقع موضوعي ينشأ الاحساس منه •

ويستنتج من ذلك القضايا الثلاث الآتية :

الإولى: ان الاحساس وحسده ، لا يكشف عسين وجسود واقسم موضوعي ، لأنه تصور ، وليس من وغائف التصور ـــ بمغتلف ألوانه ـــ الكشف التصديقي ه

الثقية : أن العلم بوجود واقع للعالم ، على سبيل الاجمال ، حكم ضروري أولي ، لايعتاج الى دليل ، أي الى علم سابق ، وهو النقطــة الفاصلة بين المثالية والواقعية ، الثالثة : أنّ العلم بوجود واقع موضوعي ، لهذا الحس أو ذلك ، انما يكتسب على ضوء مبدأ العلية ،

### العلية والنظريات العلمية

ان التظريات الطبية في مختلف ميادين التجرية والمشاهدة ، تتوقف بصورة عامة على مبدأ العلية وقوانينها ، توقفا اساسيا ، واذا سقطت العلية ونظامها الخاص ، من حساب الكون ، يصبح من المتمدر تماسا تكوين نظرية علمية في أي حقل من العقول ، وليتضح هذا نجد مسن الضروري أن نشير الى عدة قوانين من المجموعة الفلسفية للعلية التي يرتكز عليها العلم ، وهي كما يلى :

إ\_ مبدأ العلية القائل: أن لكل حادثة سببا .

ي \_ قانون الحتمية ، القائل : ان كل سبب يولد التتيجة الطبيعية له ، بصورة ضرورية ، ولا يمكن للنتائج ان تنفصل عن اسباجا .

ج \_ قانون التناسب ، بين الاسباب والتناقج ، القائل : ان كسل مجموعة متفقة في حقيقتها ، من مجاميع الطبيعة ، يلزم ان تنفق أيضا ، في الأسباب والتنائج .

فعلى ضوء مبدأ الطية ، نعرف \_ مثلا \_ ان الاشماع ، الذي ينبش عن ذرة الراديوم ، له سبب ، وهو الانقسام الداخلي في محتوى الذرة ، وعلى ضوء قانون الحتمية ، نستكشف ان هذا الانقسام ، عند استكمال الشروط اللازمة ، يولد الاشماع الخاص ، بصورة حتمية ، وليس مسن الممكن الفصل بينهما ، وعلى أساس قانون التناسب ، نستطيع ان نهم ظاهرة الاشماع ، وتفسيرها الخاص ، لجبيع ذرات الراديوم ، فنقول : ما دامت جميع ذرات هذا المنصر ، متفقة في الحقيقة فيجب ان تتفق في

أسبابها وتتاثجها ، فاذا كشفت التجربة العلمية عن اشعاع في بعض فرات الراديوم ، أمكن القول باعتباره ظاهرة عامة ، لسائر الذرات المعاثلة ، في الظروف المشخصة الواحدة •

ومن الواضح ان القانونين الأخيرين: العتمية والتناسب ، منبقان عن مبدأ العلية ، فلو لم تكن في الكون علية بين بعض الأشياء وبعض ، وكانت الأشياء تحدث صدفة واتفاقا ، لم يكن مسن العتمي ان يوجه الاشماع بدرجة معينة ، حين تكون هناك ذرة راديوم ، ولم يكن مسن الضروري أيضا أن تشترك جميع ذرات العنصر ، في ظواهر اشعاعية معينة، بل يصبح من الجائز أن يكون الاشماع في ذرة دون اخرى ، لا اشيء الالمدفة والاتفاق ، ما دام مبدأ العلية خارجا عن حساب الكون ، فعرد الحتية والتناسب معا الى مبدأ العلية ،

ولنمد الآن ... بعد أن عرفنا الفقرات الرئيسية الثلاث : العلية ، والحتمية ، والتناسب ... الى العلوم والنظريات العلمية ، فاننا سوف نجد بكل وضوح ، ان جبيع النظريات والقوانين ، التي تزخس بها العلوم ، مرتكزة في الحقيقة ، على اساس تلك الفقرات الرئيسية ، وقائمة على مبدأ العلية وقوانينها ، فلو لم يؤخذ هذا المبدأ كحقيقة فلسفية ثابتة ، لما أمكن أن تقام نظرية ، ويشاد قانون علي ، له صفة العموم والشمول ، ذلك أن التجربة ، التي يقوم بها العالم الطبيعي في مختبره ، لا يمكن أن تسروب جميع جزئيات الطبيعة ، وامنا تتناول عمدة جزئيات محدودة متقفة في حقيقة ، وحيث يتأكمه متفقة في حقيقة أتكمف عن اشتراكها في ظاهرة معينة ، وحيث يتأكمه العالم من صحة التجربة ودقتها وموضوعيتها ، يضع فورا نظريته أو قانونه العام ، الشامل لجميع ما يمائل موضوع تجربته من أجزاء الطبيعة ، وهذا التحميم ، الذي هو شرط أساسي لاقامة علم طبيعي ، لا مبرر له الا قوانهن

العلية بصورة عامة ، وقانون التناسب منها بصورة خاصة ، القائل : ان كل مجموعة متفقة في حقيقتها ، يجب أن تتفق ــ أيضا ــ في العلل والآثار • فلو لم تكن في الكون علل وآثار ، وكانت الاشياء تجري على حسب الاتفاق البحت ، لما أمكن للعالم الطبيعي القول : ان ما صح في مختبره الخاص ، يصح على كل جزء من الطبيعة على الاطلاق . ولتأخف لذلك مثالا بسيطا ، مثال العالم الطبيعي ، الذي أثبت بالتجربة أن الاجسام تتمدد حال حرارتها ، فانه لم يحط بتجاربه جميع الاجسام ، التي يحتويها الكون طبعا ، وانما أجرى تجاربه على عدة أجسام متنوعـــة ، كعجلات العربة الخشبية ، التي توضع عليها اطارات حديديـة اصغر منها حـال سخونتها ، فتنكمش الاطارات اذا بردت وتشتد على الخشب ، ولنفرض انه كرر التجربة عدة مرات على اجسام اخرى ، فلن ينجو في نهاية المطاف التجريبي ، عن مواجهة هذا السُّؤال: ما دمت لم تستقص جميع الجزئيات، فكيف يمكنك ان تؤمن ، بأن اطارات جديدة اخرى غير التي جربتها ، تتمدد هي الاخرى أيضا بالحرارة ؟ والجواب الوحيد على هذا السؤال ، هو مبدأ العلية وقوانينها • فالعقل حيث انه لا يقبل الصدفة والاتفاق ، وانما يفسر الكون بالعلية وقوانينها ، من العتميــة والتناسب ، يجد في التجارب المحدودة ، الكفاية للايمان ، بالنظرية العامة ، القائلــة شميدد الاجسام بالحرارة ، لأن هذا التمدد ، الذي كشفت عنه التجربة ، لم يكن صدفة ، وانما كان حصيلة الحرارة ومعلولا لها ، وحيث أن قانون التناسب في العلية ، ينص على أن المجموعة الواحدة من الطبيعة ، تتفق في اسبابها وتتائجها وعللها وآثارها ، فلا غرو أن تحصل كل المبررات حينئذ ، للتأكيد على شمول ظاهرة التمدد لسائر الاجسام .

وهكذا نعرف ، أن وضع النظرية العامة ، لم يكن ميسورا ، دون

الانطلاق من مبدأ العلية • فعبداً العلية هو الأساس الأول ، لجميع العلوم والنظريات التجريمية •

ويتغفيهي: ان النظريات التجريبة ، لا تكتسب صفة علمية ، ما لم تسم لمجالات أوسع من حدود التجرية الخاصة ، وتقدم كحقيقة عامة ، ولا يمكن تقديمها كذلك الا على ضوء مبدأ العلية وقوانينها ، فلا بد للملوم عامة أن تعتبر مبدأ العلية ، وما اليها من قانوني الحتمية والتناسب ، مسلمات اساسية ، وتسلم بها بصورة سابقة ، على جميع نظراتها وقوانينها التجريبية ،

#### العليسة والاستدلال

مبدأ العلية هـ و الركيـزة التي تتوقف عليها جميـ معاولات الاستدلال بدليل على مبالات التفكير الانساني ، لأن الاستدلال بدليل على شيء من الاثنياء ، يمني أن الدليل اذا كان صحيحا ، فهو سبب للعلم بالثيء المستدل عليه ، فعين نبرهن على حقيقة من الحقائق بتجربة عليبة ، أو بقانون فلسفي ، أو باحساس بسيط ، انما نحاول بذلك أن يكون البرهان ، علـ قلعلم بنك الحقيقـة ، فلولا مبدأ العليبة والحتية ، لما تتيح لنـا ذلك ، لأتنا اذا طرحنا قوانين العلية من الحساب ولم قومن بضرورة وجود أسباب معينة لكل حادث ، لم تبق صلـة بعد ذلك بين الدليـل الذي نعاول اكسابها بسبه ، بل يصبح من الحائز ان يكون الدليل صحيحا ، ولا ينتج النتيجة الملوبـة ، ما دامت قد انفصمت علاقـة العلية ، بين الأدلـة والنتائج، بن الأحباب والآتـاد ،

وهكذا يتضح ان كل محاولة للاستدلال ، تتوقف على الايمان

بعبدا العلية ، والاكانت عبنا غير مشر ، وحتى الاستدلال على رد مبداً العلية ، الذي يحاوله بعض الفلاسفة أو العلماء ، يرتكز على مبدأ العلية أيضا ، لأن هؤلاء الذين يحاولون انكار هذا المدلأ ، والاستناد في ذلك الى دليل ، لم يكونوا يقومون جذه المحاولة ، لو لم يؤمنوا بأن الدليل الذي يستندون اليه ، صبب كاف للعلم يطلان مبدأ العلية ، وهذا ينفسه تطبيق حرفى لهذا المبدأ ،

#### لليكفيكية والديناميكية

# يترتب على ما مبق النتائج التالية :

إ... ان مبدأ العلية لا يمكن اثباته ، والتدليل عليه بالحس ، لأن الحس لا يكتسب صفة موضوعة ، الا على ضوء هذا المبدأ ، فنحسن تثبت الواقع الموضوعي لأحاسيسنا ، استنادا الى مبدأ العلية ، فليس من المعقول أن يكون هذا المبدأ ، مدينا للحس في ثبوته ، ومرتكزا عليه ، بل هو مبدأ عقلي يعسدتي به الانسان ، بصورة مستغنيسة عن الحس الخارجي ،

ب ان مبدأ الطبة ليس نظرة علمية تجريبية ، وانا هو قانون فلسني عقلي فوق التجربة ، لأن جميسم النظريات الطبية تتوقف عليه ويبدو هذا واضحا كل الوضوح ، بعد أن عرفنا أن كل استتتاج علمي، قائم على التجربة ، يواجه مشكلة العموم والشمول ، وهي أن التجربة ، التي يرتكز عليها الاستنتاج ، محدودة ، فكيف تكون بمجردها دليلا على نظرية عامة ؟! وعرفنا أيضا أن العل الوحيد لهذه المشكلة ، انما هو مبدأ العلية ، باعتباره دليلا على تعميم الاستنتاج وشموله ، فلو افترضنا أن مبدأ العلية تعسه مرتكز على التجربة ، فمن الضروري أن نواجه مشكلة المعوم والشعول مرة اخرى ، نظرا الى ان التجربة ليست مستوعة للكون ، فكيف تعتبر دليلا على نظرية عامة ؟! وقد كنا فعل هذه المشكلة حين نواجهها ، في مختلف النظريات العلمية ، بالاستناد الى مبدأ العلية ، بصفته الدليل الكافي على عموم التتيجة وشمولها ، وأما اذا اعتبر نفس هذا المبدأ تجربيا ، وواجهنا المسألة فيه ، فسوف نمجز نهايا عن الجواب عليه ، فلا بد اذن أن يكون مبدأ العلية فوق التجربة ، وقاعدة أساسية للاستنتاجات التجربية عامة ،

ج \_ ان مبدأ الملية لا يمكن الاستدلال على رده ، بأي لون مسن الوان الاستدلال ، لأن كل محاولة من هذا القبيل ، تنطوي ضمنا على الاعتراف به ، فهو اذل ثابت بصورة متقدمة ، على جسع الاستدلالات ، التي يقوم بها الانسان •

وخلاصة هذه النتائج ، ان مبدأ العلية ليس مبدأ تجرببيا ، وانما هو مبدأ عقلي ضروري •

وعلى هذا الضوء يمكننا أن نضم الحد الفاصل ، بين الميكانيكية ، والديناميكية ، وبين مبدأ العلية ، ومبدأ الحرية ، فأن التفسير الميكانيكي للملية كان يقوم ، على أساس اعتبارها مبدأ تجريبيا ، فهي ليست في رأي الميكانيكية المادية الا رابطة مادية . تقوم بين ظواهــر مادية في العتــل التجريبي ، وتستكشف بالوسائل العلمية ، ولأجل ذلك كان من الطبيعي، أن تنهار العلية الميكانيكية ، اذا عجرت التجربة في بعض المجالات العلمية ، عن الكشف عما وراء الظاهرة من علل وأسباب ، لأنها لم تم الا على أساس تجريبي ، فاذا خاتها التجربة ، ولم يرهن عليها التطبيق العملي مقطت عن درجة الوثوق العلمي والاعتبار ،

وأما على رأينا في العلية ، القائل انها مبدأ عقلى فوق التجربـ ة

فالموقف يختلف كل الاختلاف من جواب عديدة .

ولا : أن العلية لا تقتصر على الظواهر الطبيعيـــة التي تبـــــدوكي التجربة بل هي قانون عام للوجود في مجاله الأوسع الذي يضم الظواهر الطبيعية ونفس المادة وما وراء المادة من الوان الوجود .

ثلقيا : أن السبب ، الذي يحكم بوجوده مبدأ العلية ، ليس مسن الضروري أن يغضم للتجربة ، أو أن يكون شيئا ماديا .

المثنا: ال عدم كتنف التجربة ، عن وجود سبب معين، لصيرورتما أو لظاهرة ما ، لا يعني فشل مبدأ الملية ، اذ أن هذا المبدأ لم يرتكسن على التجربة ، ليتزعزع بسبب عدم توفرها ، فبالرغم من عجز التجربة ، عن استكشاف السبب ، يبقى الوثوق الفلسني بوجوده سطبقا لمسدأ الملية سد قويا ، ويرجم فشل التجربة في الكشف عن السبب الى أمرين : الما قصورها وعدم احاطتها بالواقسم الملدي، والملابسات الخاصةللحادثة، وأما أن السبب للجهول خارج عن الحقل التجريبي ، وموجود فوق عالم الطبيعة والمادة ،

وبما سبق ، يمكننا ان نميز الفوارق الأساسية ، بين فكرتنا عمن مبدأ العلية ، والفكرة الميكانيكية عنه ، وتتبين ان الشك الذي ائير حول مبدأ العلية ، لم يكن الا تتيجة لتفسيره على اساس المفهوم الميكانيكي الناقص ،

## مبدا الطية واليكروفيزياء

نستطيع على ضوء النتائج ، التي انتهينا اليها في سبدًا العلية ، أن ندحض تلك الحملات الشديدة ، التي شنت في الميكروفيزياء ، ضد قانون · الحتمية ، وبالتالي ضد مبدأ العلبية بالذات ، فقد وجد في الفيزياء الذرية، الاتجاه القائل ان الضبط الحتمي ، الذي تؤكد عليه العلية وقوانينها ، لا يصح في مستوى الميكروفيزياء . فقد يكون من الصحيح ، ان الاسباب ذاتها تولد النتائج نفسها ، في مستوى الفيزياء المدرسية ، أو فيزياء العين المجردة . وان تأثير الاسباب الفاعلة ، في ظروف شخصية واحدة ، لا بد له من أن ينتهي الى محصلة واحدة حتما ، بحيث نستطيع ان تتأكد مسن طبيعة النتائج وحتميتها ، بسبب دراسة الاسباب والشرائط الطبيعية ٠٠ ولكن كل شيء يبدو على غير هذا اللون ، اذا حاولنا أن نطبق مبادىء العلية على العالم الذري • ولذلك اعلن ( هايزنبرغ ) العالم الغيزيائي ، ان من المستحيل علينا ا ذنقيس ، بصورة دقيقة ، كمية الحركة ، التي يقوم بها جسم بسيط ، وان تحدد ـ في الوقت عينه ـ موضعه في الموجة المرتبطة به ، بحسب الميكانيكا الموجبة ، التي نادى بها (لويس دوبروغي). فكلما كان مقياس موضعه دقيقا ، كان هذا المقياس عاملا في تمديل كمية الحركة ، ومن ثمة في تعديل سرعة الجسيم ، بصورة لا يمكن التنبسق بها • وكلما كان مقياس كمية الحركة دقيقاً ، أصبح موضع الجسيم غير محدد (١) . فالوقائم الفيزيائية في المجال الذري ، لا يستطاع قياسها ، بدون أن يدخل فيها اضطرابا ، غير قابل للقياس • ومهما تعمقنا في تدقيق المقايس العلمية • ابتعدنا أكثر عن الواقع الموضوعي لتلك الوقائم • ومعنى ذلك انه لا يمكن فصل الشيء الملاحظ في الميكروفيزياء • عــن الأداة العلمية ، التي يستعملها العالم لدرمه ، كما لا يمكن فصله عسن الملاحظ نفسه . اذ أن ملاحظين مختلفين ، يعملون بأداة واحدة ، علمي موضم واحد ، سوف يصلون الى مقاييس مختلفة ، ومــن هنا نشأت

<sup>(</sup>١) هذه هي الديالكتيكية ص ١٣٢ .

فكرة اللاحتمية ، التي تناقض بصفة مطلقة مبدأ العلية ، والتواعد الأساسية التي سارت عليها الفيزياء قبل ذلك، وجرت محاولاتلاستبدال العلية المحتمية ، بما يسمى (علاقات الارتياب) ، أو (قوانين الاحتمال)، التي نادى بها (هايز برغ) ، مصرا على ان العلوم الطبيعية \_ كالعلوم الانسانية \_ لا تستطيع ان تتنبأ تنبؤا يقينيا ، حينما تنظر الى العنصر المسيط ، بل ان كل ما تستطيعه ، هو ان تصوغ احتمالا من الاحتمالات،

والواقع ان جميع هذه الشكوك والارتيابات العلمية ، التي أثارها العلماء في الميكروفيزياء ، ترتكز على فهم خاص لمبدأ العلية وقوانينها ، لا يتفق مع فهمنا وتحليلنا الفلسفي له ، قنحن لا نريد ان نتاقش هؤلاء العلماء في تجاربهم ، أو ندعوهم الى التفاضي عن مستكشفاتها ، والتخلي عنها ، ولا نرمي الى التقليل من شأنها وخطرها ، وانما نختلف عنهم في مفهومنا العام عن مبدأ العلية ، وعلى أساس هذا الاختلاف ، تصبح كل المحاولات السابقة لدحض مبدأ العلية وقوانينها ، غير ذات معنى ،

ومفصل الحديث حول ذلك ، أن ( مبدأ العلية ) لو كان مبدأ علميا ، قاما على أساس التجارب والمشاهدات ، في حقل الفيزياء الاعتيادية ، لكان رهن التجربة في ثبوته وعمومه ، فاذا لم نظفر له بتطبيقات واضحة ، في ميادين الفيزياء الذرية ، ولم نستطع أن نستكشف لها نظاما حتيا قائما على مبدأ العلية وقوانينها ، كان من حقنا أن نشك في قيمة للبدأ بالذات، ومدى صحته أو عمومه في النا أوضحنا فيما سبق، ان تطبيق مبدأ العلية على المجالات الاعتيادية للفيزياء ، والاعتقاد بالعلية كنظام عام للكون فيها ، لم يكن بدليل تجربيي بحت ، وان مبدأ العلية مبدأ ضروري فوق التجربة ، والالم يستقم علم طبيعي على الاطلاق ، وإذا تبينا هـذا ، ووضمنا مبدأ العلية في موضمه الطبيعي ، من تسلسل الفكر الانساني ،

فسوف لأ يرعزع به عدم تمكننا من تطبيقه تجريبيا ، في بعض ميادين الطبيمة و والعجز عن استكشاف النظام الحشمي الكامل فيها بالأساليب العلمية ، فأن كل ما جمعه العلماء من ملاحظات ، على ضوء تجاربهم المليكروفيزيائية ، لا يمني ان الدليل العلمي ، قد برهن على خطأ مبدأ العلية وقوانينها ، في هذا المجال الدقيق من مجالات الطبيعة المتنوعة ، ومن الواضح ان عدم توفر الامكانيات العلمية والتجريبية لا يمس مبدأ العلية في كثير أو قليل ، ما دام مبدأ ضروريا فوق التجريبة ه ويوجه عندأذ لقشل التجارب العلمية ، في محاولة الظفر بأسرار النظام الحتمي للذرة تفسيران :

إلى التجريبة ، وعدم توفر الادوات التجريبة ، وعدم توفر الادوات التجريبة ، التي تتبح للمالم الاطلاع على جميع الشروط والظروف المادية ، فقد يممل المالم باداة واحدة ، على موضوع واحد عدة مرات ، فيصل الى نتائج مختلفة ، لا إذ الموضوع الذي عمل عليه ، متحرر من كل نظام حتمي ، بل إذ الوسائل التجريبة الميسورة لم تكن كاملة ، الى حد تكشف لسه عن الشروط المادية الدقيقة ، التي اختلفت النتائج بسبب اختلافها ، ومن الطبيعي اذ تكون وسائل التجريبة ، في المجالات الذرية ووقائهها ، أبصد عن الكمال من الوسائل التجريبة ، التي تتخذ في مجالات فيزيائية اخرى، أمل خفاء واكر وضوحا ،

الثقي : تأثر الموضوع - نظرا الى دقتمه وضاكته - بالمقايس والادوات الطبية ، تأثر الموضوع - نظرا الى دقتمه والدوات الطبية ، تأثرا دقيقا لا يقبل القياس والدرس العلمي ، فقد تبلغ الوسائل العلمية الدوة في الدقمة والكمال والعمق ، ولكن العالم - مع ذلك - يواجه المشكلة نفسها ، لا يستطيع قيامها ، بدون أن يدخل فيها اضطرابا غير قابل للقياس ، وبذلك ينخلف موقعه في تجارب فيزياء وبذلك ينخلف موقعه في تجارب فيزياء العين العبردة ، لأنه في تلك التجارب يستطيع ان يقسوم بقياساته ، دون

اجراء أي تعديل في الشيء المقاس ، وحتى حينها يعدل فيه ، يكون هذا التحديل نفسه قابلا للقياس ، وأما في الميكروفيزياء فقد تكون دقة الأدنة وقوتها بنفسها ، سببا في فشلها ، اذ تحدث تغييرا في الموضوع الملاحظ ، فلا يمكن أن يدرس بصورة موضوعة مستقلة ، ولذلك يقول ( جان لويس ديتوش ) حد فيما يتعلق بجسيم من الجسيمات حد فبدلا ان تكون شدة النور ، هي ذات الأهمية ، اذ يصبح طول الموجة هو المهم ، فكلما أضانا الجسيم بعوجة قصيرة حالي بعوجة ذات تواتر كبير حد أصبحت حرضة للاضطراب ،

ومرد السببين معا الى قصور وسائل التجربة والمشاهدة العلميتين :
اما عن ضبط الموضوع الملاحظ ، بجميع شروطه وظروفه المادية ، واصا
عن قياس التأثير ، الذي توجده التجربة نفسها فيه قياسا دقيقا ، وكل
هذا انما يقرر عدم امكان الاطلاع على النظام الحتمي ، الذي يتحكم في
الجسيمات وحركاتها ب مثلا ب وعدم امكان التنبؤ بمسلكهذه الجسيمات
تنبؤا مضبوطا ، ولا يبرهن ذلك على حريتها ، ولا يمرد ادخال اللاحتمية
الى مجال المادة ، واسقاط قوانين العلية من حساب الكون ،

# لماذا تحتاج الأشياء الى علة ؟

تناول الآن ناحية جديدة من مبدأ العلية ، وهي الاجابة عن السؤال التالي : لماذا تحتاج الاشياء الى اسباب وعلل ، فلا توجد بدونها ؟ وما هو السبب الحقيقي الذي يجعلها متوققة على تلك الاسباب والعال ؟ وهسذا سؤال نواجهه بطبيعة الحال بعد أن آمنا بعبداً العلية ، فأن الإثنياء التي نعاصرها في هذا الكون ، ما دامت خاضعة بصورة عامة لمبدأ العلية ، وموجودة طبقا لقوانينها ، فيجب ان تتساءل عن سر خضوعها لهذا المبدأ، فهل مرد هذا الخضوع الى ناحية ذاتية في تلك الاشياء ، لا يمكنها أن . تتحرر عنها مطلقا ؟ أو الى سبب خارجي جعلها بحاجة الى علل واسباب ؟ وسواء أصح هذا أم ذاك ، فما هي حدود هذا السر الذي يرتكز عليه مبدأ العلية ؟ وهل يعم ألوان الوجود جميعا أو لا ؟

وقد حصلت هذه الأسئلة على أربع نظريات لمحاولة الاجابة عنها •

### ا ـ نظرية الوجود :

وهي النظرية القائلة ان الموجود يعتاج الى علة ، لأجل وجوده ، وهذه العاجة ذاتية للوجود ، فلا يمكن ان تتصور وجودا متحررا من هذه العاجة ، لأن سبب الافتقار الى الملة سر كامن في صميمه ، ويترتب على ذلك ان كل وجود معلول ، وقد أخذ بهذه النظرية بعض فلاسفة الماركسية ، مستندين في تبريرها علميا الى التجارب ، التي دلت في مختلف ميادين الكون ، على ان الوجود بشتى ألوائه وأشكاله ، التي كشفت عنها التجربة ، لا يتجرد عن سببه ولا يستغني عن العلة ، فالعلية ناموس عام للوجود ، بعكم التجارب العلمية ، وافتراض وجود ليس له عة مناقض لهذا الناموس ، ولأجل ذلك كان ضربا من الاعتقاد بالصدفة ، التي لا متسع لها في نظام الكون العام (۱) ،

وقد حاولوا عن هذا الطريق ان يتهموا الفلسفة الالهية ، بأنها تؤمن بالصدفة ، نظرا الى اعتقادها بوجود مبدأ أول ، لم ينشأ من سبب ولم تتقدمه علة ، فهذا الوجود المزعوم للإلهية ، لما كان شاذا عن مبدأ العلية ،

<sup>(</sup>۱) جبر واختيار ص ه .

فهو صدفة ، وقد اثبت العلم ان لا صدفة في الوجود ، فلا يمكن التسليم بوجود للبدأ الالهي ، الذي تزعمه الفلسفة الميتافيزيقية .

وهكذا اخطأ هؤلاء مرة اخرى ، حين ارادوا استكشاف مر الحاجة الى الملة ، ومعرفة حدود العلية ، ومدى اتساحها عن طريسق التجارب العلمية ، كما أخطأوا سابقا في معاولة استنباط مبدأ العلية بالذات ، وبسورة رئيسية من التجربة والاستقراء العلمي للكون ، فإن التجارب العلمية لا تعمل الا في حقلها الخاص ، وهو نطاق مادي محدود ، وقصارى ما تكشف عنه هو خضوع الاشياء في ذلك النطاق لمبذأ العلمة ، فلا تفجار، أو العرارة ، أو العركة ، وما الى ذلك مسن ظواهر الطبيعة ، لا توجد دون اسباب ، وليس في الامكانات العلمية للتجربة ، التدليل على أن سر العاجة الى العلة كامن في الوجود بصورة عامة ، فمن الجائز أن يكون السر ثابتا في ألوان خاصة من الوجود ، وأن تكون الاشاء التي ظهرات في المجاري من تلك الألوان الخاصة ،

فاعتبار التجرية دليلا على أن الوجود بصورة عامة خاضع للطل والاسباب ، ليس صحيحا لله الدن الما دامت التجربة لا تباشر الا الحقل المادي من الوجود ، وما دام نشاطها في هذا الحقل الذي تباشره لا يتخطى ايضاح الاسباب والآثار المنبئة عنها ، الى الكشف عن السبب اللذي جل هذه الآثار بحاجة الى تلك الاسباب ، وإذا كانت التجربة ووسائلها المحدودة ، قاصرة عن تكوين اجابة واضحة في هذه المسالة ، فيجب درسها على الاسس المقلية ، وبصورة فلسفية مستقلة ، فكما أن مبدأ الملية نقسه من المبادى، القلسفية الخالصة لل عرف سابقا لل كذلك ايضا البحوث المتصلة به ، والنظريات التي تعالج حدوده ،

ويجب أن نشير الى ان اتهام فكرة المبدأ الأول ، بأنها لون مسن

الايمان بالصدفة ، ينطوي على سوء فهم لهذه الفكرة ، وما ترتكز عليسه من مفاهيم ، ذلك أن الصدفة عبارة عن الوجود ، من دون سبب ، لشيء يستوي بالنسبة اليه الوجود والمدم ، فكل شيء ينطوي علسى امكان الوجود ، وامكان المدم بصورة متعادلة ، ثم يوجد من دون علة فهسو الصدفة ، وفكرة المبدأ الاول تنطلق من القول بأن المبدأ الاول لا يتعادل فيه الوجود والمدم ، فهو ليس ممكن الوجود والمدم مما ، بل ضروري الوجود ، ومعتنم المدم ، ومن البدهي أن الاعتقاد بموجب هذه صفته ، لا ينطوي على التصديق بالصدفة مطلقا ،

### ب ــ نظرية الحدوث :

وهي النظرية التي تعتبر حاجة الاشياء الى اسبابها ، مستندة الى محدث وهي النظرية التي تعتبر حاجة الاشياء الى اسبابا ، لاتها امور حدثت بعد العدم ، فالحدوث هو الذي يفتقر الى علة ، وهو الباعث الرئيسي الذي يثير فينا سؤال : لماذا وجد ؟ امام كل حقيقة من الحقائق ، التي تعاصرها في هذا الكون ، وعلى ضوء هذه النظرية ، يصبح مبدأ العليلة مقتصرا على الحوادث خاصة ، فاذا كان الشيء موجودا بصورة مستمرة ودائمة ولم يكن حادثا بعد العدم ، فلا توجد فيه حاجة الى السب ، ولا يدخل في النظاق الخاص لمبدأ العلية ،

وهذه النظرية اسرفت في تحديد الملية ، كما اسرفت النظرية السابقة في تعسيما ، وليس لها ما يبررها من ناحية فلسفية ، فمرد الحدوث في الحقيقة الى وجود الشيء بعد المدم ، كوجود السخونة في ماء لم يكن ساخنا ، ولا يفترق لدى العقل ، ان توجد هذه السخونة بعد المدم ، وان تكون موجودة بصورة دائمة ، فانه يتطلب على كل حال سبيا خاصا لها . فالصعود بعمر الشيء وتاريخه الى ابعد الآماد لا يبرر وجوده ، ولا يجعله مستغنيا عن العلمة ، وبكلمة الحرى : ان وجدود السخونة الحادثة ، لما كان بحاجة الى سبب ، فلا يكفي لتحريره من هذه الحاجة ان نمدد لأن تمديده سوف يجعلنا نصعد بالسؤال عن العلمة مهما اتسعت عملة التمديد .

## ج ... د ... نظرية الامكان الذاتي ، والامكان الوجودي :

وهاتان النظريتان تؤمنان ، بأن الباعث على حاجبة الإشياء السي أسبابها ، هو الامكان ، غير أن لكل من النظريتين مفهومها المخاص عسن الامكان ، الذي تفتلف به عن الاخرى ، وهذا الاختلاف ينهما ، مظهر لاختلاف فلسفي أعمق ، حول الماهية والوجود ، وحيث أن حدود هـذا الاختلاف ، وتسحيمه ، فسوف نقضر على نظرية الامكان الوجودي في مسألتنا ، نظرا الى ارتكازها على الرأي العائل بأصالة الوجود (أي الرأي الصحيح في الاختلاف !لفلسفي الأعمق الذي أشرا اله ) ،

ونظرية الامكان الوجدودي ، هي للفيلسوف الاسلامي الكبير ( صدر الدين الشيراز ) وقد انطلق فيها من تحليل مبدأ العلية نفسه ، وخرج من تحليله ظافرا بالسر ، فلم يكلفه الظفر بالسبب العقيقي لحاجة الاشياء الى عللها ، اكثر من فهم مبدأ العلية ، فهما فلسفيا عبيقا .

والآن نبدأ كما بدأ ، فنتناول العلية بالدرس والتمحيص •

لا شك في أن العلية علاقة قائمة بين وجودين: العلة ، والمعلول •
 فهى لون من ألوان الارتباط بين شيئين • والارتباط ألـــوان وضروب

شتى ، فالرسام مرتبط باللوحة التي يرسم عليها ، والكاتب مرتبط بالقلم بسلسلة العديد ألتي تطوق عنه ، ووالمطالم مرتبط بالكتاب الذي يقرأ فيه ، والأسد مرتبط بالكتاب الذي يقرأ فيه ، والأسد مرتبط بسلسلة العديد ألتي تطوق عنه ، وهكذا سائر العلاقات والارتباطات بين الاثنيا، و وهو ان لكل من الشيئين المرتبطين وجودا خاصا ، سابقا على ارتباطه بالآخر ، فاللوحة والرسام كلاهما موجودان ، قبل ان توجد عملية الرسم ، والكاتب والقلم موجودان ، قبل ان يرتبط احدهما الاخر ، والكتاب كذلك وجدا بصورة مستقلة ، ثم عرض لهما الارتباط و بعبيم هذه الأمثلة علاقة تعرض للشيئين بصورة متأخرة عن وجودهما ، ولذلك فهو شيء ووجودهما شيء آخر ، فليست اللوحة في حقيقتها ارتباطا بالرسام ، ولا الرسام في حقيقته مجسرد ارتباط باللوحة ، بل الارتباط صفة توجيد لهما بعد وجود كل منهما بعسورة مستقلة ،

وهذه المقارقة بين حقيقة الارتباط ، والكيان المستقبل لكل مسن البيئين المرتبطين ، تتبطى في كل أنواع الارتباط ، باستثناء نوع واحد ، وهو ارتباط شيئين برباط العلية ، فلو أن (ب) ارتبط به (أ) ، ارتباطا سببيا ، وكان معلولا له ومسببا عنه ، لوجد لدينا شيئان : احدهما معلول وهو (ب) ، والآخر علة وهو (أ) ، واما العلية التي تقوم بينهما ، فهي لون ارتباط احدهما بالآخر ، والمسألة هي ان (ب) هل يملك وجودا ، بصورة مستقلة عن ارتباطه به (أ) ، ثم يعرض له الارتباط ، كما هو شأن اللوحة بالاضافة الى الرسام ؟ ولا نعتاج الى كثير من الدرس ، لنجيب النفي ، فان (ب) لو كان يملك وجودا حقيقيا ، وراء ارتباطه بسببه ، لم يكن مطولا له (أ) ، لأنه ما دام موجودا بصورة مستقلة عن ارتباطه به ، يكن مطولا له (أ) ، لأنه ما دام موجودا بصورة مستقلة عن ارتباطه به ،

فلا يمكن أن يكون منيثقا عنه وناشئا منه ، فالطية بطبيبتها تقتضي ،

أن لا يكون للمطول حقيقة وراء ارتباطه بعلته ، والا لم يكن معلولا ،
ويتضح بذلك أن الوجود المعلول ليس له حقيقة ، الا نقس الارتباط بالعلة
والتعلق بها ، وهذا هو الفارق الرئيسي ، بين ارتباط المعلول بعلت ،
وارتباط اللوحة بالرسام ، أو القلم بالكاتب ، أو الكتاب بالمطالع ، فان
اللوحة والقلم والكتاب ، أشياء تتصف بالارتباط مع الرسام والكانب
والمطالع ، وأما (ب) فهو ليس شيئا له لرتباط وتعلق بالهلة بالإنافتراضه
كذلك ، يستدعي أن يكون له وجود مستقل ، يعرضه الارتباط كما يعرض
اللوحة الموجودة بين يسدي الرسام ، ويخرج بذلك عن كونه معلولا –
الملوحة الموجودة بين يسدي الرسام ، ويخرج بذلك عن كونه معلولا –
المعلقي ، ولذلك كان قطع ارتباطه بالعلة أفناء له ، وإعداما لكيانـه ، الأن
كيانه يتمثل في ذلك الارتباط ، على عكس اللوحة ، فانها لو لم ترتبط
كيانه يتمثل في ذلك الارتباط ، على عكس اللوحة ، فانها لو لم ترتبط

وإذا استطمنا أن نخرج بعده النتيجة المهمة ، من تحطيل مبدأ العلمية ، أمكننا أن نضع فورا الجواب على مسألتنا الاساسية ، وتعرف السر فسي الحتياج الاشياء الى اسبابها ، فإن السر في ذلك على ضوء ما سبق ، هو . أن الحقائق الخارجية ، التي يجري عليها مبدأ العلمية ، ليست في الواقع الا تعليقات وارتباطات ، فالتعلق والارتباط مقوم لكيافها ووجودها ، ومن الواضح أن الحقيقة أذا كانت حقيقة تعلقية ، أي كانت عين التعلق والارتباط ، فلا يمكن أن تنفك عن شيء تعلق به ، وترتبط به ذاتيا ، فذلك الشيء هو سببها وعلتها ، لأنها لا يمكن أن توجد مستقلة عنه ،

وهكذا نعرف ان السر في احتياج هذه العقائق الخارجيـــة التي نماصرها ٥٠ الى سبب، ليس هو حدوثها ، ولا امكان ماهياتها ، بل السر كامن في كتمها الوجودي ، وصميم كيانها ، فان حقيقها الخارجية عسين التملق والارتباط ، والتعلق أو الارتباط ، لا يمكن أن يستغني عن شيء يتملق به وبرتبط ، ونعرف في نفس الوقت ... أيضا ... أن الحقيقة الخارجية ، اذا لم تكن حقيقة ارتباطية وتعلقية ، فلا يشعلها مبدأ العلية ، فليس الوجود الخارجي بصورة عامة محكوما بعبدأ العلية ، بل انعا يحكم مبدأ العلية على الوجودات التعلقية ، التي تعبر في حقيقتها عسن الارتباط والتعلق ،

#### التارجح بين التناقض والملية

بالرغم من ان الماركسية اتمفنت من تناقضات الدياكتيك شعارا لها في بحوثها التحليلية لكل مناحي الكون والحياة والتاريخ لم تنج بصورة نهائية من التذبذب بين تناقضات الدياكتيك ومبدأ العلية ، فهي بوصفها دياكتيكية ، تؤكد ان النمة والتطور ينشأ عن التناقضات الداخلية كما مر مشروحا في البحوث السابقة ، فالتناقض الداخلي هو الكفيل بأن يفسر كل ظاهرة من الكون دون حاجة الى سبب أعلى ، ومن ناحية اخسرى تعترف بعلاقة العلمول وتفسر هذه الظاهرة او تلك بأسباب خارجية وليس بالتناقضات المخزونة في أعماقها ،

ولتأخذ مثالا لهذا التذبذب من تعليلها التاريخي ، فعي بينما تصر على وجود تناقضات داخلية في صميم الظواهر الاجتماعية كفيلة بتطويرها ضمن حركة ديناميكية ، تقرر من تأحية اخرى ال الصرح الاجتماعي الهائل يقوم كه على قاعدة واحدة ، وهي قوى الاتتاج ، وان الاوضاع الفكرية والسياسية وما اليها ، ليست الا بنى فوقية في ذلك الصرح وانعكاسات بشكل وآخر لطريقة الانتاج التي قام البناء عليها ، ومعنى هذا ان العلاقة بين هذه البنى الفوقية وبين قوى الانتاج هي علاقة معلول بعلة • فليس هناك تناقض داخلي وانما توجد علية (١) .

وكان الماركسية ادركت موقفها هذا المتأرجح بينالتناقضاتالداخلية ومبدأ العلية • وحاولت ان توفق بين الامرين ، فأعطت العلة والمعلول مفهوما ديالكتيكيا ورفضت مفهومها الميكانيكي ، وسمحت لنفسها علسي هذا الأساس أن تستميل في تحليلها طريقية العلة وللملول في اطارهما الديالكتيكي الخاص • فالماركسية ترفض السببية التي تسير على خط مستقيم والتي تظل فيها العلة خارجية بالنسبة الى معلولها ، والمعلول سلبيا بالنسبة الى علته لأن هذه السببية تتعارض مع الديالكتيك ، ممع عملية النمو والتكامل الذاتي في الطبيعة • اذ أن المعلُّول طبقاً لهذه السبسَّة لا يمكن أن يجيء حينتذ أثرى من علته وأكثر نموا لأن هذه الزيادة في الثراء والنمو تبقَّى دون تعليل ، واما المعلول الذي يولد من نقيضه فيتطور وينمو بحركة داخلية ، طبقا لما يعتوي من تناقضات ليعود الى النقيض الذي أولده فيتفاعل معه ويحقق عن طريقة الاندماج به مركبا جديدا أكثر اغتناء وثراء من العلة والمعلول منفردين ، فهذا هو ما تعنيه الماركسية بالعلة والمعلول لأنسه يتفسق مع الديالكتيك ويعبر عن الثالوث الديالكتيكي ( الاطروحة والطباق والتركيب ) • فالعلة هي الاطروحة والمعلول هـــو الطباق والمجموع المترابط منهما هو التركيب ، والعلية هنا عملية نســو وتكامل عن طريق ولادة المعلسول من العلة أي الطباق من الاطروحــة ، والمعلول في هذه العملية لا يولد سلبيا بل يولد مزودا بتناقضاته الداخلية التي تنميه وتجمله يعتضن علته اليه في مركب أرقى وأكمل •

 <sup>(</sup>۱) لاجـل التوضيع براجـع بحث الماديـة التاريخيـة من كتـاب
 ( انتصادنا ) للمؤلف .

الداخلية التي ينمو الكائن وفقا لتوحدها وصراعها في أعماقه ، ونستطيع ان تمرف الآن في ضوء منهومها الأعمق عن العلاقة بين العلة والمعلول خطا . الماركمية في منهومها عن العلية وما تؤدي اليه من نمو المعلول وتكامل العلمة بالاندماج مع معلولها ، فإن المعلول حيث كان لون من ألوان التعلق والارتباط بعلته ، ولا يمكن للعلة ان تتكامل به في مركب أرقى ، وقد استعرضنا في كتاب ( اقتصادفا ) ص ( ٣٣ ) بعض تطبيقات ماركس لمفهومه الديالكتي عن العلية على الصعيد التلويخي حيث حاول ان يبرهن على ان الملة تكاملت بعطولها وتوحدت معه في مركب أثرى ، واستطمنا أن نوضح في دراستنا تلك ان هذه التطبيقات نشأت من عدم الضبط الفلسفي والدقية في تحديد العلمة والمطمول ، فقد توجد علتان ومعلولان ، وكل من المعلولين يكمل علمة الآخر ، فحين لا تدفق في التعبيز بسين الملتين يبد كان المعلول يكمل علته ، كما قد يصبح المعلول مبيا في تكامل أحد شروط وجدوده ، فير إن شروط الوجود غير العلمة البحث سبنا في تكامل أحد شروط وجدوده ، فير إن شروط الوجود غير العلمة في كتاب ( اكتصادفا ) ،

# التعاصر بين العلة والمعلول

لما كنا نعرف الآن ، أن وجود المعلول مرتبط ارتباطا ذاتيا بوجود العلمة ، فنستطيع ان تفهم مدى ضرورة العلة للمعلول ، وان المعلمول يجب أن يكون معاصرا للعلة ، ليرتبط بها كيانه ووجوده ، فلا يمكن له آن يوجد بعد زوال العلة ، أو أن يبقى بعد ارتفاعها ، وهذا هو ما شئنا ان نعبر عنه بقانون ( التعاصر بين العلة والمعلول ) ، وقد آثیرت حول هذا القانون مناقشتان رامیتان الی اثبات أن من الممكن بقاء المعلول بعد زوال علته ، احداهما للمتكلمین ، والاخری لبخس علماء المیكانیك الحدیث .

### الناقشة الكلامية :

# وهي تستند الي أمرين :

الاول: أن الحدوث هو مبب حاجة الاثنياء الى أمبابها ، فالشيء انما يحتاج الى سبب ، لأجل أن يعطث ، فاذا حدث ، لم يكن وجوده بعد ذلك منتقرا الى علة ، وهذا يرتكز على نظرية الحدوث ، التي تبينا خطاها فيما سبق ، وعرفنا أن حاجة الشيء الى العلمة ، ليست لأجل الحدوث ، بل لأن وجوده مرتبط بسببه الخاص ارتباطا ذاتيا ،

الثاني: ان قانون التماصر بين العلة والمعلول ، لا يتفق مع طائفة من طواهر انكون ، التي تكشف بوضوح عن استمرار وجود المعلول ، بعد زوال العلة ، فالعمارة الشاهقة التي شادها البناءون ، واشترك في بنائها الآف العمال ، تبقى قائمة بعد انتهاء عملية البناء والتمسير ، وان تركها العمال ، ولم يق منهم بعد ذلك شخص على قيد الحياة ، والسيارة التي التجعا مستفظة بجهازها الميكانيكي ، وان تهدم ذلك المسنع ، ومات أوائسك العمال ، والمذكرات التي سجلها شخص بخطه ، تبقى بعده مئات السنين، تكشف للناس عن حياة ذلك الشخص وتاريخه ، فهذه الظواهر تبرهن ، على أن المعلول يملك حربته بعد حدوثه ، وتزول حاجته الى علت ، والواقع التحرر المعلول بعد حدوثه من والواقع ان عرض هذه الظواهر ، كاشئة لتحرر المعلول بعد حدوثه من والواقع ان عرض هذه الظواهر ، كاشئة لتحرر المعلول بعد حدوثه من

عته ، نشأ من عدم النميز بين العلة وغيرها ، فنحن اذا أدركنا العلة الحقيقية لتلك الامور سم بناءالدار، وجهاز السيارة، وكتابة المذكرات ستين ان تلك الامور لم تستنن عن العلة ، في لحظة من لحظات وجودها ، وإن كل أثر طبيعي يصلم في الآن المذي يفقله فيه صببه ، فعا هو الملول المصال المشتقلين بيناء العمارة ، الها هو نفس ععلية البناء ، وهي عبارة عن عدة من الحركات والتعريكات ، يقوم بها العامل بقصد جمع مواد البناء المضام من الآجر والحديد والخشب وما اليها ، وهذه العركات لا يمكن أن تستغني عن العصال في وجودها ، بل تنقط حصل لمواد البناء على أثر عملية التمعير ، فهدو في وجوده واستمراره معلى لمواد البناء على أثر عملية التمعير ، فهدو في وجوده واستمراره معلول لخصائص تلك المواد ، والقوى الطبيعية النامة ، التي تفرض على المادة المحافظة على وضمها وموضعها ، وكذلك الامر في سائر الإمثلة الاخرى ، وهكذا يتبغر الوهم الآنف الذكر ، اذا أضفنا كل معلول الى علته ، ولم خطيه في نسبة الآفار الى أسباجا ...

#### العارضة الإكانيكية

وهي المارضة التي أثارها الميكانيك العديث ، على ضوء القوانين التي وضعها (غاليليو ) و ( نيوتن ) للحركة الميكانيكية ، مدعيا ـ على أساس تلك القوانين ــ ان العركة اذا حدثت بسبب فهي سبتى حتما ، ولا يعتماج استمرارها الى علة ، خلافا للقانون الفلسفي الذي ذكر ناه ،

ونعن اذا تسقنا في درس هذه المارضة ، وجدنا أنها تؤدي في الحقيقة الى الفاء مبدأ العلية رأسا ، لأن حقيقة الحركة ــ كما سبق في الدراسات السابقة ــ عبارة عن النفير والتبدل ، فهي حدوث مستمر ، أي حدوث متصل بحدوث ، وكل مرحلة من مراحلها حدوث جديــد ،

وتغير عقيب تغير • فاذا امكن للحركة ان تستمر دون علة ، كازفيالإمكان ان تحدث الحركة دون علة ؛ وأن توجد الأشياء ابتداء بلا سبب ، لأن استمرار الحركة يحتوي على حدوث جديد دائما ، فتحره من العلة يعني تحرر الحدوث من العلة أيضا •

ولأجل أن يتضح عدم وجود مبرر لهذه المعارضة ، من تاحية علمية: يعب ان نحدث القـــارىء عن قانـــون القصور الذاتي ، في الميكانيك الحديث ، الذي ارتكزت عليه المعارضة .

ان التفكير السائد عن الحركة قبل (غاليليو) ، هو انها تتبع القوة المحركة ، في مدى استمرارها وبقائها ، في تستمر ما دامت القوة المحركة موجودة ، فاذا زالت مكن الجسم ، ولكن الميكائيك الحديث ، وضع قانونا جديدا للحركة ، وفحوى هذا القانون ، أن الإجسام الساكنية والمتحركة ، تبقى كذلك ( ساكنة أو متحركة ) ، الى ان تتمرض لتأشير قوة اخرى كبرى بالنسبة لها ، تضطرها الى تبديل حالتها ، ~

والسند العلمي لهذا القانون ، هو التجربة ، التي توضح أن جهازا المسكلة ميكانيكيا متحركا بقوة خاصة في شارع مستقيم ، اذا انفصلت عنه القوة المحركة ، فهو يتحرك بمقدار ما بعد ذلك ، قبل أن يسكن نهائيا ، ومن الممكن في هذه الحركة ، التي حصلت بعد انفصال الجهاز ، وتسوية الخارجية المحركة ، الزياد في أمدها ، بتدهين آلات الجهاز ، وتسوية الطربق ، وتخفيف الضغط الخارجي ، غير أن هذه الامور لا شأن لها ، الا تخفيف الموانع عن الحركة من الاصطكاك ونحوه ، فاذا استطعنا أن نضاعف من هذه المخففات ، نضمن مضاعفة الحركة ، وإذا افترضنا ارتفاع جميع الموانع ، وزوال الضغط الخارجي نهائيا ، كان معنى ذلك استدرار جميع الموانع ، وزوال الضغط الخارجي نهائيا ، كان معنى ذلك استدرار

العركة الى غير حد بسرعة معينة ، فيعرف من ذلك أن الحركة أذا أثيرت في جسم ، ولم تمترضها قوة خارجية مصادمة ، تبقى بسرعة معينة ، وأن بطلت القوة ، فالقوى الخارجية أنما تؤثر في تغيير السرعة عن حدها الطبيعي ، تنزل أو ترتفع بها ، ولذلك كان مدى السرعة ... مسن حيث الشدة والضعف والبطء ... يتوقف على الضغط الخارجي ، الموافق أو الماكس ، وأما نفس الحركة واستمرارها بسرعتها الطبيعية ، فلا يتوقف على عوامل خارجية ،

ومن الواضح ان هذه التجربة حين تكون صحيحــة ، لا تعني أن المعلول بقي من دُون علة ، ولا تعاكس القانون الفلسفي الذي ذكرنَّاه ، لأن التجربة لم توضح ما هي العلة العقيقية للحركة ، لنْسرف، ما اذا كانت تلك الملة قد زالت مم استمرار الحركة • وكان هؤلاء ، الذين حاولوا أن يدللوا بها على بطَّلان القانون الفلسفي ، زعموا ان العلـــة الحقيقية للحركة هي القوة الخارجية المحركة ، ولمَّا كانت هذه القوة قد انقطمت صلتها بالعركة ، واستمرت الحركة بالرغم من ذلك ، فيكشف ذلك عــن استمرار الحركة بعد زوال علتها • ولكنّ الواقع أنّ التجربة لا تدل على أن القوة الدافعة من خــارج هي العلة الحقيقيّــة ، ليستقيم لهم هـــذا الاستنتاج ، بل من الجائز أَن يَكُون السبب الحقيقي للحركة ، شيئًـــا موجودا على طول الخط ، والفلاسفة الاسلاميون ، يعتقدون ان الحركات العرضية ... بما فيها الحركة الميكانيكية للجسم ... تتولد جسيما من قوة الخارجية ، انما تعمل لاثارة هذه القوة واعدادها للتأثير ، وعلى هـــذا الاساس قام مبدأ الحركة الجوهرية ، كما أوضحناه في الجزء السابسق من هذه المُمَالَة ، ولسنا نستهدف الآن الاقاضة في هذا الحديث ، وانما نرمي من ورائه الى توضيح ان التجربة العلمية ، التي قــام على أساسها قانون القصور الذاتي ، لأ ·تتمارض مع قوانين العلية ، ولا تبرهن علـــى ما معاكسهـــا مطلقا .

#### التتيجسة

ولم يبق علينا لأجل أن نصل الى النتيجة ، الا أن نعطف على مـــا صيق قانون النهاية ، وهو القانون القائل ان العلل المتصاعدة في الحساب الفلسفي ، التي ينبثق بضها عن بعض ، يجب أن يكون لها بداية ، أي علة اولى لم تنبثق عن علة سابقة • ولا يمكن أن يتصاعد تسلسل العالم تصاعدا لا نهائيا ، لأن كل معلول \_ كما صبق \_ ليس الا ضربا من التعلق والارتباط بعلته ، فالموجودات المعلولة جميعا ارتباطـــات وتعلقـــات ، والارتباطات تحتاج الى حقيقة مستقلة ، تنتهي اليها • فلو لم توجـــد لسلسلة العلل بداية ، لكانت الحلقات جبيعا معلولة ، واذا كانت معلولة فهي مرتبطة بغيرها ، ويتوجه السؤال حينتُذ ، عن الشيء الذي ترتبط به هذه الحلقات جميعا ، وفي عرض آخر ، ان سلسلة الأسباب ، اذا كـان يوجد فيها سبب غير خاضع لمبدأ العلية ، ولا يعتاج الى علة ، فهذا هو السبب الاول ، الذي يضع للسلسلة بدايتها ، ما دام غير منبثق عن سبب آخر يسبقه ، واذا كان كُلُّ موجود في السلسلة محتاجًا الى علة ـــ طبقًا لمبدأ العلية ــ دون استثناء ، فالموجودات جميما تصبح بحاجة الى عُلَّة، ويبقى سؤال لماذا ؟ \_ هذا السؤال الضروري \_ منصبا علـــى الوجود بصورة عامة ، ولا يمكن ان تتخلص من هذا السؤال ، الا بافتراض سبب أول متحرر من مبدأ العلية ، فان حينلذ تنتمي في تعليل الأشياء اليه ، ولا نواجه فيه سؤال لماذا وجد ؟ لان هذا السؤَّال انما نواجه في الاشياء الخاضمة لمبدأ العلية خاصة •

فلناخذ الفليان مثلا، فهو ظاهرة طبيعية معتاجة الى سبب ، طبقا لبدأ العلية ، ونعتبر سخونة الماء سببا لها ، وهذه السخونة هي كالفليان في افتقارها الى علق سابقة ، واذا أخذتا الفليان والسخونة حمافتين في افتقارها الى علق سابقة ، واذا أخذتا الفليان والسخونة تصلقتين في أن فسع للسلمة طقة اخرى ، لأن كلا من العطقين بعطجة الى سبب ، فلا يمكنهما الاستغناء عن حلقة ثالثة ، والحلقات الثلاث تواجه بمجموعها نقس المسالة ، وتفتقر الى مبرر لوجودها ، ما دامت كل واحدة منها على حلقات غير متناهية ، وهذا هو شأن السلملة دائما وأبدا ، ولو احتوت على حلقات غير متناهية ، فما دامت حلقاتها جبيعا معتاجة الى علمة ، فالسلملة بمجموعها مفتقرة الى سبب ، وسؤال ( الماذا وجد ؟ ) يعتد ما امتدت حلقاتها ، ولا يمكن تقديم البحواب الحاسم عليه ، ما لم ينته التسلمل فيها الى حلقة غنية بذاتها ، غير معتاجة الى علة ، فتقطع التسلمل فيها الى حلقة غنية بذاتها ، غير معتاجة الى علة ، فتقطع التسلمل ، وتضع للسلملة بدايتها الأولية الاولى (١) .

والى هذا نكون قد جمعنا ما يكفي للبرهنة على انبثاق هذا العالم ، عن واجب بالذات ، غني بنفسه ، وغير معتاج الى سبب ، لأن هذا هسو ما يعتمه تطبيق مبدأ العلية على العالم بموجب قوانينها السالفة الذكر ، فان العلية بعد ان كانت مبدأ ضرورا للكون ، وكان تسلسلها اللانهائي مستحيلا ، فيجب أن تطبق على الكون تطبيقا شاملا متصاعدا ، حتى بقد عنة اولى وابية ،

ولا بأس أن نشير ، في ختام هذا البحث ، الى لون من التفكـــير

<sup>(</sup>١) وبالتمبير الفلسفي الدقيق ، ان الشيء لا يوجد الا اذا امتنع عليه جميع انحاء العدم ، ومن جملة اتحاء العدم ، عدم يعدم جميع اسبابه وهذا لا يعتنع الا اذا كان يوجد في جملة اسبابه واجب بالدات .

المادي في هذا المجال ، تقدم به بعض الكتاب الماصرين الرد على فكرة السبب الاول أو العلة الاولى ، فهو يقول ان السؤال عن العلة الاولى لا معنى له ، فالتفسير العلي – أو السببي – يستلزم دائما حدين اثنين مرتبطا أحدهما بالآخر ، هما العلة والمعلول ، أو السبب والمسبب ، فعبارة (علة اولى ) فيها تناقض في الحدود اذ أن كلمة علة تستلزم حدين كما رأينا ، لكن كلمة اولى تستلزم حدا واحدا فالعلة لا يمكن ان تكون الرأينا ، وتكون (علة ) في نفس الوقت ، فاما ان تكون اولى دون ان تكون علة ، أو بالعكس ،

ولا أدري من قال له أن كلمة علة تستنزم علة قبلها • صحيح أن التفسير السببي يستنزم دائما حدين هما الملة والمطول ، وصحيح أن من التناقض أن تتصور علة بدون معلول تاتج عنها لأنها ليست عندئذ علة وانما هي شيء عقيم ، وكذلك من الخطأ أن تتصور معلولا لا علة له، فكل منها يتطلب الآخر الى جانبه ، ولكن الملة يوصفها علة ، لا تتطلب علمة قبلها وانما تتطلب معلولا ، فالحدان متوافران معا في فرضية (الملةالاولي) لأن الملة الاولي لها معلولها الذي ينشأ منها ، وللمعلول علته الاولي لا يتطلب المعلول دائما معلولا ينشأ منه ، اذ قد تتولد ظاهرة من سبب ولا يتولد عن الظاهرة شيء جديد ، كذلك العلة لا تتطلب علة فوقها وانما سطولا لها (١) .

 <sup>(</sup>۱) الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا ، المسألة الفلسفية ص ٨٠ ، منشورات عوبدات .

# المبادة أو الله

اتتمينا من الجزء السابق الى لتيجة ، هي أن المرد الاساسي الأممق للكون والعالم ــ بصورة عامة ــ هو العلة الواجبة بالذات ، التي ينتهي اليها تسلسل الاسباب ، والمسألة البديدة هي أن هذه العلة الواجبــة بالذات ، التي تعتبر الينبوع الاول للوجود ، هل هي المادة نصمها أو شيء كنر فوق حدودها ؟ وبالصيفة القلسفية للمؤال تقول أن العلبـة القاعلية للعالم ، هل هي نفس العلة المادية أو لا ؟

ولأجل التوضيح ثاخذ مثالا ، وليكن هو الكرسي ، فالكرسي ، فالكرسي عبارة عن صفة أو هيئة خاصة ، تعصل من تنظيم عدة اجزاء مادية تنظيما ولذلك فهو لا يمكن أن يوجد ، دون مادة من خشب أو حديد وضوهما ، وجذا الاحتبار يسمى الخشب علة مادية للكرسي الخشبي ، لأنه لم يكن من الممكن ، أن يوجد الكرسي الخشبي من دون الخشب ، وكن من الممكن ، أن يوجد الكرسي الخشبي من دون الخشية ، وكن من الواضح جدا ، أن هذه الملة المادية ليست هي الملة المعقيقية ، التي صنعت الكرسي ، فأن الفاعل الحقيقي للكرسي شيء غير مادته ، وهو إلنجار ، وإذا تطلق الفلمية على النجار اسم الملة الفاعلية ، فالملية الفاعلية للكرسي ، ليست هي نفس علته المادية ، من الخشب ، وإذا العديد ، وإذا استرب ، وإذا الكرسي ، أجبنا أن نمادته هي الخشب ، وإذا

سئلنا عن الصائم له ( العلة الفاعلية ) ، لم نجب بأنه الغشب ، والما تقول ان النجار صنعه بآلاته ووسائله الخاصة ، فالمفارقة بين المادة والفاعل في الكرسي ، ( أو في التعبير الفلسفي : بين العلمة المادية ، والعلسة الفاعلية ) ، واضعة كل الوضوح ، وهدفنا الرئيسي من المسألة ، ان تتبين نفس المفارقة في نفس العالم ، بين مادته الأساسية ( العلة المادية ) والفاعل الحقيقي ( العلة الفاعلية ) ، فعل فاعل هذا العالم وصائعه شيء آخر ، خارج عن حدود المادة ومفاير لها ، كما ان صائع الكرسي مفاير لمادت. الخشبية ؟ أو انه نفس المادة التي تتركب منها كائنات العالم ؟

وهذه هي المسألة التي تقرر المرحلة الأخيرة ، من مراحل النزاع القلسني ، بين الالهية والمادية ، وليس الديالكتيك الا احدى المحاولات الفاشلة ، التي قامت بها المادية ، للتوحيد بين العلة الفاطية والعلة المادية للعالم ، طبقا لقوانين التناقض الديالكتيكية ،

والتزاما بطريقة الكتاب ، سوف نبحث المسألة بدراسة المادة دراسة فلسفية ، على ضوء المقررات العلمية ، والقواعد الفلسفية ، متحاشين المحق الفلسفي في البحث ، والتفصيل في العرض .

# المادة على ضوء الفيزياء

في المادة فكرتان علميتان ، تناولهما العلماء بالبحث والدرس منذ كلاف السنين :

احذاهمة : أن جميع المواد المعروفة في دنيا الطبيعة ، أنما تتركب من عدة مواد بسيطة معدودة ، تسمى بالعناصر ، والإخرى : أن المادة تتكون من دقائق صغيرة جدا ، تسمى الذرات •

أما الفكرة الاونى فقد أخذ بها الاغريق بصورة عامة • وكان الرأي السائد هو اعتبار الماء ، والهواء ، والتراب ، والنار ، عناصر بسيطة ، والرجاع جميع المركبات اليها ، بصفتها المواد الاولية في الطبيعة • وحاول بعض علماء العرب بعد ذلك، أن يضيفوا الى هذه العناصر الاربعة ثلاثة عناصر اخرى هي الكبريت ، والرئبق ، والملح • وقد كانت خصائص العناصر السيطة في وأي الاؤلمين في حدودا فاصلة بينها ، فلا يمكن أن يتحول عنصر بسيط الى عنصر بسيط آخر •

وأما الفكرة الثانية ( فكرة الثلاف الاجسام مسن ذرات صغيرة ) فكانت موضوع صراع بين ظريتين : النظرية الانفصالية ، والنظرية الاتصالية ، والنظرية الاتصالية ، فالنظرية الفريقي النظرية الفريطس) ، القائلة ان الجسم مركب من أجزاء صغيرة ، يتخلل يبنها فراغ ، واطلق على خلك الإجزاء اسم الفرة ، او الجزء الذي لا يتجزأ ، والنظرية الاتصالية هي النظرية الذي أخذ بها أرسطو ورجال مدرسته ، والجسم في زعم هذه النظرية ، ليس محتويا على ذرات ، ومركبا من وحدات صغيرة ، يل هو شيء واصد متماسك يمكننا ان نقسمه فنخلق منه أجزاء منفصلة بالتقسيم ، لا انه يشتمل سلقا على الجزاء كهذه .

وقد جاء بمد ذلك دور الفيزياء الحديثة ، فدرست الفكرتين درسا علميا ، على ضوء اكتشافاتها في عالم الذرة ، فاقرت الفكرتين بصورة أساسية ، فكرة العناصر البسيطة ، وفكرة الذرات ، وكشفت في مجال كل منهما عن حقائق جديدة ، لم يكن من المكن التوصل اليها سابقا ،

ففيما يخص الفكرة الاولى ، استكشفت الفيزياء ما يقارب مائة من

المناصر البسيطة ، التي تتكون منها المادة الاساسية للكون والطبيعة ، بصورة عامة ، فالعالم وان بدا لأول نظرة ، مجموعة هائلة من الحقائق والأنواع المختلفة ، ولكن هذا العشد الهائل المتنوع ، يرجع في التحليل العلمي الى تلك المناصر المحدودة .

والاجسام ــ بناء على هذا ــ قسمان احدهما جسم بسيط ، وهو الذي يتكون من احد تلك العناصر ، كالذهب ، والنحاس ، والحديد ، والرصاص ، والزئبق ، والآخر هو الجسم المركب من عنصرين ، أو عدة عناصر بسيطة ، كالماء المركب من ذرة اوكسجين وذرتين من الهيدروجين، أو الخشب المركب في الفالب من الاوكسجين والكربون والهيدروجين،

وفيما يخص الفكرة الثانية ، برهنت الفيزياء الحديثة علميا ، على النظرية الاتفصالية ، وان العناصر البسيطة مؤلفة مسن ذرات صفيرة ودقيقة الى حد أن المليمتر الواحد من المادة ، يحتوي على ملايين من تلك الذرات ، والذرة عبارة عن الجزء الدقيق مسن العنصر ، الذي تزول بانقسامه خصائص ذلك العنصر البسيط ،

والذرات تعتوي على نواة مركزية لها ، وعلى كهارب تدور حول النواة ، بسرعة هائلة ، وهذه الكهارب هي الالكترونات ، والالكترون هو وحدة الشعنة السالبة ، كما أن النواة تعتوي على بروتونات ونيوترونات ، فالبروتونات هي الدقائسة السنيرة ، وكل وحسدة من وحداتها تحمل شعنة موجبة ، تساوي شعنة الالكترون السالبة ، والنيوترونات دقائق اخرى تحتويها النسواة ، وليس عليها أي شعنة كهربائيسة ،

وقد لوحظ على ضوء الاختلاف الواضح ، بين طول موجِــات

الأشمة ، التي تنتج عن قذف المناصر الكيماوية بقذائف من الالكترونات، ان هذا الاختلاف بين العناصر ، انما حصل بسبب اختلافها في عسد الالكترونات ، التي تعتويها ذرات هذه العناصر • واختلافها في عـــدد الالكترونات ، يقتضَى تفاوتها في مقدار الشحنة الموجبة في النواة أيضًا • لأن الذرة متعادلة في شحناتها كهربائيا ، فالشحنة الموجبة فيها بمقدار السالبة ، ولما كانتُ زيادة عدد الالكترونات ، في بعض العناصر علمى بعض، يمنى زيادة وحدات الشحنة السالبة فيها ، فيجب أن تكون نواتها، محتوية على شحنة موجبة معادلة • وعلى هذا الاساس اعطيت الأرقسام المتصاعدة للمناصر ، فالهيدروجين = (١) ، بحسب رقمه الذري ، فهو يعتوى في نواته على شعنة واحدة موجية ، يعملها بروتون واحد ، ويعيط بها الكترون واحد ذو شحنة سالبة • والهليوم أرقى منه في الجدول الذري للمناصر ، لأنه = (٢) ، باعتباره يعتوي في نواته علمي ضعف الشحنة الموجبة ، المرتكزة في نواة الهيدروجين أي على بروتونين ويعيط بنواتها الكترونان • ويأخذ الليثيوم الرقسم الثالث • وهكذا تتصاعد الأرقام الذرية الى اليورانيوم ــ وهو اثقل العناصر المستكشفة لحد الآن \_ فرقمه الذري = ( ٩٢ ) ، بمعنى ان نواته المركزية تشتمل على (٩٢) وحدة ، من وحدات الشحنة الموجية ، ويعيط بها ما يماثل هذا المدد من الالكترونات ، أي من وحدات الشحنة السالبة .

وفي هذا التسلسل للارقسام الذرية ، لا يبدو للنيوترونات الكامنة في النواة أدنى تأثير ، لأنها لا تعمل شحنة مللقا ، وانما تؤثر في الوزن الذري للمناصر ، لأنها في وزفها مساوية للبروتونات ، ولأجل ذلك كان الوزن الذري للهليوم ــ مثلا ــ يعادل وزن اربع ذرات من الهيدوجين ، باعتبار اشتمال نواته على نيوترونسين وبروتونين ، في حسال ان النواة الهيدروجينية ، لا تعتوى الاطبى يروتون ولحد . ومن الحقائق التي اتبح للعلم اثباتهـــا هـــو امكان تبدل العناصر بعضها بيعض وعمليات التبدل ـــ هذه ـــ بعضها يتم بصورة طبيعيــة ، ويعضها يعصل بالوسائل العلمية ،

فقد لوحظ ان عنصر اليورانيوم ، يولد أنواعاً ثلاثة من الاشعة ، هي اشعة الها ، وبيتا ، وجاما ، وقد وجد ( رذرفورد ) سحين فحص هذه الأنواع سه أنسمة ( الغا ) مكونة من دقائق صغيرة ، عليها شحنات كهربائية سالبة ، وقد ظهر تتيجة للفحص العلمي ، ان دقائق ( الالفا ) هي عبارة عن ذرات هليسوم تخرج من ذرات اليورانيوم ، أو بتمبير آخر ان عنصر هليوم يتولد من عنصر اليورانيوم،

كما ان عنصر اليورانيوم ، بعد ان شم ألفا ، وبيتا ، وجاما ، يتحول تدريجيا الى عنصر آخر ، وهو عنصر الراديوم ، والراديوم أخف في وزنه الذري من اليورانيوم ، وهو بدوره يعر بعدة تتحولات عنصرية ، حسسى ينتهى الى عنصر الرصاص .

وقام (رذرفورد) بعد ذلك ، بأول معاولة لتحويل عنصر الى عنصر آلى عنصر آلى عنصر آلى عنصر آلى عنصر آلى عنصر آلى و د و د و د و د و د الله جعل نوى ذرات الهليوم ( دقائق الآلفا ) ، تصطدم بنوى ذرات الآزوت ، فتحولت ذرة الآزوت الى اوكسجين ، وآكثر من هذا ، فقد ثبت ان من الممكن ، ان تتحول بعض أجزاء الذرة الى جزء آخر ، فيمكن لبروتون .. اثناء عملية انقسام الذرة ... ان يتحول الى نيوترون ، وكذلك المكس ،

وهكذا أصبح تبديل العناصر من الممليات الأصاسية في العلسم • ولم يقف العلم عند هذا الحد ، بل بدأ بمحاولة تبديل المادة السي طاقة خالصة ، أي ترع السفة المادية للمنصر بصورة نهائية ، وذلك علسى ضوء جانب من النظرة النسبية لـ ( آينشتين ) ، اذ قرر ان كنلة الجسم نسبية ، وليست ثابتة ، فهي تريد بإمادة السرعة ، كما تؤكد التجارب التي أجراها علماء الفيزهاء المذرية ، على الالكترونات التي تتحرك في مجال كهربائي قوي ، ودفائق ( بيتا ) المنطلقة من نويات الأجسام المشعة ، وبئا كانت كنلة الجسم المتحرك توداد بزيادة حركته ، وليست الحركة الا مناهرا من مظاهر الطاقة ، فالكتلة المتزايدة في الجسم هي اذن طاقت المتزايدة ، فلم يعد في الكون عنصران متمايزان ، احدهما المادة التي يمكن مسها وتنشل لبنا في كنلة ، والآخر الطاقة ، التي لا يمكن ان ترى ، وليس لها كنلة ، كما كان يعتقد الملماء سابقا ، بل أصبح العلم يعرف ان الكتلة ليست الا طاقة مركزة ،

ويقول آتشتين في معادلته : ان الطاقة = كتلــة المادة × مربـــع سرعة الضو ( وسرعة الضوء تساوي (٨١٦٥٠٠٠) ميلا في الثانية ) كما أن الكتلة = الطاقة + مرم سرعة الضوء ٠

وبذلك ثبت ، أن الذرة بما فيها من بروتونات والكترونات ليست في الحقيقة الاطاقة متكاثمة ، يمكن تحليلها وارجاعها الى حالتها الاولى. فهذه الطاقة هي الاصل العلمي للعالم في التحليل المحديث ، وهي التسي تظهر في أشكال مختلفة ، وصور متعددة ، صوتية ، ومغناطيسية ، وكهربائية ، وكيمياوية ، وميكائيكية .

وعلى هذا الضوء ، لم يعد الازدواج بين المادة والاشماع ، بسين الجسيمات والموجات ، أو بين ظهور الكهرب على صورة مادة أحيانا ، وظهوره على صورة كهرباء أحيانا اخرى. ه أقول ، لم يعد هذا غريبا ، بل أصبح منهوما بمقدار ، ما دامت كل هذه المظاهـــر صورا لحقيقـــة واحدة ، وهي الطاقة .

وقد اثبت التجارب عمليا صحة هذه النظريات ، اذ أمكن للملماء أن يعولوا المادة الى طاقة ، والطاقة الى مادة ، فالمادة تعولت الى طاقة ، عن طريق التوحيد بين نواة ذرة الهيدروجين ونواة ذرة ليثيوم ، فقسد تتج عن ذلك نواتان من ذرات الهليوم ، وطاقة هي في الحقيقة . الفارق بين الوزن الذري لنواة هيدوجين ونواة زن الذري لنواة هيدوجين ووزاة ليثيدوم ، والطاقمة تعولت الى مادة ، عسن طريق تحويل أشمة ( جاما ) سوهي أشمة لها طاقة وليس لها وزن سالى دقائق مادية ، من الاكترونات السالية والالكترونات الموجبة التي تتحول بدورها السى طاقة ، اذا اصطدم الموجب منها بالسال ،

ويعتبر أعظم تفجير للمادة توصل اليه العلم ، هو التفجير الــذي يمكن للقنبلة الذرية ، والهيدروجينية ان تحققه ، اذ يتحول بسببهمـــا جزء من المادة الى طاقة هائلة .

وتقوم الفكرة في القنبلة الذرية ، على امكان تعطيم فواة ذرة ثقيلة ، بحيث تنقسم الى فواتين أو أكثر ، من عناصر أخف ، وقد تحقق ذلبك بتحطيم النواة ، في بعض أقسام عنصر اليورانيوم ، الذي يطلق عليمه اسم اليورانيوم ٣٣٥ ، تتيجة لاصطدام النيوترون بعا ،

وتقوم الفكرة في القنبلة الهيدروجينية ، على ضم نوى ذرات خفيفة الى بعضها ، لتكون بعد اتحادها نوى ذرات أثقل منها ، بعيث تكون كنلة النواة الحديدة ، أقل من كتلة المكونات الاصلية ، وهذا القرق في الكتلة . هو الذي يظهر في صورة طاقة ، ومن أساليب ذلك دمج ارم

ذرات هيدروجين ، بتأثير الضفط والحرارة الشديدين ، وانتاج ذرة من عنصر الهليوم ، مع طاقة ، هي الفارق الوزني بين الذرة الناقجة ،والذرات المندمجة ، وهو كسر ضئيل جدا في حساب الوزن الذري .

## نتاثج الغيزياء الحديثة

# ويستنتج من الحقائق العلمية ، التي عرضناها عدة امور :

ا\_ ان المادة الأصلية للمالم ، حقيقة واحدة مشتركة ، بين جميسح كائناته وظواهره ، وهــذه الحقيقة المشتركة هي التي تظهر بمختلف الأشكال ، وتتنوع بشتى التنوعات .

ب \_ ان خواص المركبات المادية كلها عرضية ، بالاضافة الى المادة ، الأصيلة ، فالماء بما يملك من خاصة السيلان ، ليس شيئا داتيا المادة ، التي يتكون منها ، وانما هو صفة عرضية ، وذلك بدليل انه مركب \_ كما عرفنا سابقا \_ من عنصرين بسيطين ، وفي الامكان افراز هذين العنصرين عن الآخر ، فيرجمان الى حالتهما المازية ، وتزول صفة الماء تماما ، ومن الواضح ان الصفات التي يمكن ان تزول عن الشيء ، لا يمكن ان تكون . ذاتية له ،

ج \_ ان خواص العناصر البسيطة نفسها ، ليست ذاتية للمادة أيضاء فضلا عن خصائص المركبات ، والبرهان العلمي على ذلك ما مر بنا مسن المكان تحول بعض العناصر الى بعض ، وبعض ذراتها الى ذرات اخرى ، طبيعيا أو اصطناعيا ، فان هذا امر يدل على ان خصائص العناصر ، اتما هي صفات عرضية للمادة ، المشتركة بين جميع العناصر البسيطة ، فليست صفات الراديوم ، والرصاص ، والآزوت ، والاوكسيجين ، ذاتية للمواد ، التي تدمل في تلك العناصر ، ما دام في الامكان تبديلها البحض بالبحض،

د \_ وأخيرا ، فنفس صفة المادية أصبحت \_ على ضوء العقائـ ق السابقة \_ صفة عرضية أيضا ، فهي لا تعدو أن تكون لونا من ألوان الطاقة ، وشكلا من أشكالها ، وليس هذا الشكل ذاتيا لها ، لما سبق من أنها قد تستبدل هذا الشكل بشكل آخر ، فتتحول المادة الى طاقـة . ويتحول الكهرب الى كهرباء .

### التتيجة الفلسفية من ذلك

واذا أخذنا تلك النتائج العلمية ، بعين الاعتبار ، وجب ان ندرمها درما فلسفيا ، لنعرف ما اذا كان في الامكان ، أن نفترض المادة هي السبب الأعلى ( العلة الفاعلية ) للعالم أو لا ؟ ولا تردد في ان الجسواب الفلسفي على هذا السؤال ، هو النفي بصورة قاطعة ، ذلك لأن المادة الأصيلةُ للعالم ، حقيقة واحدة عامة ، في جميع مظاهره وكائناته ، ولا يمكن للخقيقة الواحدة ان تختلف آثارها ، وتتباين أفعالها • فالتحليل العلمي للماء ، والخشب ، والتراب ، وللحديد والآزوت ، والرصاص • والراديوم ، أدى في نهاية المطاف الى مادة واحدة ، نجدها في كل هــــنـــ المناصر وتلك المركبات ، فلا تختلف مادة كل ولحد من هذه الأشياء ، عن مادة غيره ، ولذلك يمكن تحويل مادة شيء الى شيء آخر ، فكيف يمكن أن نسند الى تلك المادة الأساسية ، التي نجدها في الاثنياء جميعا ، تنوع تلك الأثنياء وحركاتها المختلفة ؟! ولو أمكن هذا ، لكان معناه ان المعقِّيَّة الواحدة ، قد تتناقض ظواهرها ، وتختلف أحكامها . وفي ذلك القضاء الحاسم على جميع الطوم الطبيعية ، بصورة عامة ، لأن هــذه العلوم قائمة جبيعا على أساس ان الحقيقة الواحدة لها طواهر ، ونواميس ممينة لا تختلف ، كما درسنا ذلك بكل تفصيل في الجزء السابق من هذه المسألة - فقد قلنا ان تجارب العالم الطبيعي ، لا تقع الا على موارد معينة،

ومع ذلك فهو يشيد قانوته العلمي العام ، الـذي يتناول كل ما تنفيق حقيقته مع موضوع تجربته ، وليس ذلك الآلأن المواد ، التي عمم عليها القانون ، يشئل فيها نفس الواقع الذي درسه في تجاربه الخاصة ، ومعنى هذا ، أن الواقع الواحد المشترك لا يمكن أن تتناقض ظواهره وأن تختلف آكاره ، والآلو أمكن شيء من ذلك ، لما أمكن للمالم أن يضع قانونه المام ، وعلى هذا الاساس نعرف ، أن الواقع المادي المشترك للمالم ، الذي دلل عليه العلم ، لا يمكن أن يكون هو السبب والعلة الفاعلية له ، لأن العالم علي، بالظواهر المختلقة ، والتطورات المتنوعة ،

هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، قد علمنا على ضوء النتائيج الملمية السابقة ، ان الخصائص والصغات ، التي تبدو بها المادة ، في مختلف مجالات وجودها ، خصائص عرضية للمادة الأصلية ، أو الواقع المادي المشترك ، فخصائص المركبات ، صفات عرضية للمناصر البسيطة ، وصفية وخصائص المناصر البسيطة ، صغات عرضية للمادة الذرية ، وصفية المادية نفسها ، هي ايضا عرضية كما سبق ، بدليل امكان سلب كل واحدة من هذه الصفات ، وتجريد الواقع المشترك منها ، فلا يمكن أن تكون المادة ديناميكية ، وسبيا ذاتيا الاكتساب تلك الخصائص والصفات ،

## مع التجريبين

وثنقف قليلا ، عند أولتك الذين يقدسون التجربة والحس الطمي ، ويطنون بكل صلف ، اتنا لا قومن بأي فكرة ، ما لم تثبت بالتجربة ، ولم يبرهن عليها عن طريق الحس ، وما دامت المسألة الالهية مسألة غيبية ، وراء حدود الحس والتجربة ، فيجب ان نطرحها جانبا ، وتنصرف السي ما يمكن انظفر به في الميدان التجريبي ، من حقائق ومعارف ، م نقف عندهم لنسألهم ، ماذا تريدون بالتجربة ؟ وماذا تعنون برفض كل عقيدة لا برهان عليها من الحس ؟

فان كان ضعرى هذا الكلام ، انهم لا يؤمنون بوجود شيء ، ما لم يصوا بوجوده احساسا مباشرا ، ويرضون كل فكرة ما لم يدركوا واقسها الموضوعي : بأحد حواسهم ، فقد نسقوا بذلك الكيان العلمي كله، وأبطلوا جميع الحقائق الكبرى ، المبرهن عليها بالتجربة التي يقدسونها، فإن اثبات حقية علية بالتجربة ليس معناه الاحساس المباشر بتلك الحقيقة ، في الميدان التجربي ، ف (نيوتن) - مثلا - حين وضع قانون الجاذبية العامة ، على ضوء التجربة ، لم يكن قد أحس بتلك القدوة الجاذبة ، بشيء من حواسه الخمس ، وانما استكشفها عن طرق ظاهرة نقد رأى ان السيارات لا تسير في خط مستقيم ، بل تدور دورانا ، وهذه فقد رأى ان السيارات لا تسير في خط مستقيم ، بل تدور دورانا ، وهذه الظاهرة لا يمكن أن تتم - في نظر نيوتن - لو لم تكن هناك قسوة الخاذبة ، هذب ما لم يفرض عليه اسلوب آخر من قوة خارجية ، فا تتهام مستقيم ، ما لم يفرض عليه اسلوب آخر من قوة خارجية ، فاتهى من مستقيم ، ما لم يفرض عليه اسلوب آخر من قوة خارجية ، فاتهى من الجاذبية ،

وان كان يمني هؤلاء ، الذين ينادون بالتجربة ويقدسونها ، قس الاسلوب الذي تم به علميا استكشاف قوى الكون وأسراره ، وهسو درس ظاهرة محسوسة ثابتة بالتجربة ، واستنتاج شيء آخر منها استنتاجا عقليا ، باعتبار التفسير الوحيد لوجودها ، فهذا هو اسلوب الاستدلال على المسألة الالهية تماما ، فإن التجارب الحسية والعلمية ، قد أثبت أن جميع خصائص المادة الاصلية ، وتطوراتها وتبوعاتها ، ليحت ذاتية ،

وانما هي عرضية ، كحركة السيارات الشمسية حول المركز ، فكما ان دورانها حوله ليس ذاتيا لها ، بل هي تقتضي يطبيعتها الاتجاه المستقيم في الحركة طبقا لمبسدة القصور الذاتي ، • كذلك خصائص العناصر والمركبات ، وكما أن ذلك الدوران لما لم يكن ذاتيا ، أتاح لنا أن تبرهن على وجود قوة خارجية جاذبة ، كذلك همذا التنوع والاختلاف فسي خصائص المادة المستركة ، يكشف أيضا عن سبب وراه المادة ، وتبجحة ذلك هي أن الملة الفاعلية للعالم غير علته المادية ، أي أن سببه غير المادة الخام ، التي تشترك فيها الاشياء جميعا ،

### مم الديالكتيك

قد مر بنا الحديث عسن الديالكتيك ، في الجزء الثاني من هسذه المسألة ، وكشفنا عن الاخطاء الرئيسية التي ارتكر عليها ، كالفاء مبسداً عدم التناقض وفحوه ، ونريد الآن أن نبرهن ، على عجزه من جديد عن حل مشكلة العالم ، وتكوين فهم صحيح له ، بقطع النظر عما في ركائزه ونسسه ، من أخطاء وتهافت ،

يزعم الديالكتيك أن الاشياء تنتج عن حركة في المادة ، وأن حركة الهادة ناشئة ذاتها عن المادة نفسها ، باعتبار احتوائها على النقائض ، وقيام الصراع الداخلي بين تلك النقائص •

فلنمتحن هذا التفسير الدوالكتيكي ، بتبلبيقه على الحقائق العلمية، التي سبق أن عرفناها عن العالم ، لنرى هاذا تكون التبيجة ؟ ان العناصر السيطة عدة أنواع ، ولكل عنصر بسيط رقم ذري خاص به ، وكلماكان العنصر أرقى كان رقمه أكثر ، حتى ينتهي التسلسل الى اليوراليوم، أرقى العناصر وأعلاها درجة ، وقد أوضح العلم أيضا ، ان مادة هذه

المناصر البسيطة واحدة ومشتركة في الجميع ، ولذا يمكن تبديلها البخض بالبض ، فكيف وجدت أنواع المناصر المديدة في تلك المادة المشتركة ؟ والجواب على اسمى التغير الديالكتيكي ، يتلخص في ان المادة قد تطورت من مرحلة الى مرحلة أرقى ، حتى بلفت درجة اليورانيوم ، وعلى هــذا الفوه يجب أن يكون عنصر الهيدروجين ، نقطة الإبتداء في هذا التطور، باعتباره أخف المناصر البسيطة ، فالهيدروجين يتطور ديالكتيكيا بسبب التناقض المحتوى في داخله ، فيصبح بالتطور الديالكتيكي عنصرا أرقى، أي عنصر الهليوم ، وهذا المنصر بدوره ينطوي على نقيضة ، فيشتمل الصراع من جديد ، بين النغي والاثبات ، بين الوجه المالب والوجه الموجب ، حتى تدخل المادة في مرحلة جديدة ، ويوجد المنصر الثالث ، وهكذا تتصاعد المادة طبقا للجدول الذري ،

هذا هو التفسير الوحيد ، الذي يمكن للديالكتيك ان يقدمه في هذا المجال ، تبرير الديناميكية المادة ، ولكن من السهل جدا ، آن تتبين عدم المكان الأخذ بهذا التفسير ، من ناحية علمية ، لأن الهيدوجين لو كان المثال الأخذ بهذا التفسير ، من ناحية علمية ، لأن الهيدوجين لو كان الديالكتيك المزعوم ، فلماذا لم تتكامل جميع فرات الهيدوجين ؟! وكيف اختص هذا التكامل الذاتي بعض دون بعض ؟! فان التكامل الذاتي بعض دون بعض ؟! فان التكامل الذاتي بموض ويقيق المنازة للتطور والترقي ، موجودة في صميع المادة الأولية ، كما اختلفت آليار تلك الموامل ، ولما اختصت بمجموعة ممينة من الهيدوجين ، تحولها الى هليوم وتترك الباقي ، فتواة الهيدوجين ( البروتون ) ، اذا كانت تحمل في ذاتها نفيها ، وتطور تباط لذلك حتى تصبح بروتونين ، بدلا من بروتون واحد ، لنتج عن ذلك زوال الماء عن وجه الارض تماما ، لأن الطبيعة اذا فقدت نوى ذرات

الهيدروجين ، وتحولت جميعا الى نوى ذرات الهليوم ، لم يكن مسن الممكن أن يوجد بعد ذلك ماه ه

فما هو السبب الذي جعل تطور الهيدووجين الى هليوم ، مقتصرا على كمية ميـنة ، وأطلق الباقي من أسر هذا التطور الجبري ؟!

وليس التفسير الدوالكتي للمركبات ، أدنى الى التوفيق من تفسير الدوالكتيك للمناصر البسيطة ، فالماء اذا كان قد وجد طبقا لقوانين الدوالكتيك فعمنى ذلك أن الهيدروجين يعتبر اثباتا ، وأن هذا الاثبات في وحدة هي الماء ، بتوليده للاوكسجين ، ثم يتحد النفي والاثبات مما ، ووحدة هي الماء ، أو أن نعكس الاعتبار ، فنفرض الأوكسجين اثباتا ، والهيدروجين نفيا ، والماء هو الوحدة التي انطوت على النفي والاثبات مما ، وحصلت تتيجة تكاملية للصراع الدوالكتي ينهما ، فهل يعكن للدوالكتيك أن يوضح لنا أن هذا التكامل الدوالكتيكي ، لو كان يتسم بصورة ذاتية وديناميكية ، فلماذا اختص بكمية معينة من المنصرين ، ولم يحصل في كل هيدروجين وأوكسجين ؟؟

ولا زيد بهذا أن تقول ان اليد الفيبية هي التي تباشر كل عمليات الطبيعة وتنوعاتها ، وان الأسباب الطبيعية لا موضع لها من الحساب ، وانما نستقد ان تلك التنوعات والتطورات ، ناشئة من حوامل طبيعية خارج المحتوى الذاتي للمادة ، وهذه العوامل تتملسل ، حتى تصل في فهاية التعليل القلميغي ، الى مبدأ وراء الطبيعة ، لا الى المادة ذاتها ،

والنتيجة ، هي ان وحدة المادة الأصلية للمالم ، التي برهن عليها العلم من ناحية ، وتنوعاتها واتجاهاتها المختلفة ، التي دل العلم على انها عرضية وليست ذائية من ناحية اخرى ، تكشف عن السر في المسائة الفلسفية ، وتوضح ان السبب الاعلى لكل هذه التنوعات والاتجاهات ، لا يكمن في المادة ذاتهــا ، بل في سبب فوق حــدود الطبيعة . ترجـــع اليه العوامل الطبيعية الخارجية ، التي تعمل على تنويع المادة وتعديد اتجاهاتها .

#### الللبة والظسفسة

كنا ننطلق في برهاننا على المسألة الالهية ، من المادة بمفهومها الطمي، التي برهن الطم على اشتراكها ، وعرضية الخصائص بالاضافة اليهما، والآن نريد أن ندرس المسألة الالهية ، على ضوء المفهوم القلسفي للمادة،

ولأجل ذلك يجب ان نعرف ما هي المادة ؟ وما هو مفهومها العلمي والفلسةي ؟

لعني بمادة الشيء ، الاصل الذي يتكون منه الشيء ، فمادة السرير هي الغشب ، ومادة الشوب هي الصوف ، ومادة الورق هي القطن، بمنه أن الغشب والصوف والقطن ، هي الأشياء التي يتكون منها السرير والثوب والورق ، و فن كثيرا ما نمين مادة للشيء ، ثم نرجم الى تلك المادة لنحاول معرفة مادتها ، أي الاصل الذي تتكون منه ، ثم نأخذ المادة لنحاول معرفة مادتها ، أي الاصل الذي تتكون منه ، ثم نأخذ التكون ؟ أجبنا بأنها تكون من عدة عمارات ، ودور ، فالعمارات والله هي مادة القرية ، و وتكر السؤال عن هذه الممارات والدور ، ما همادتها ؟ ويجاب عن السؤال بأنها تتركب من الخشب والآجر والحديد ، وحجب ان تتكون أن مادة ، م نضم للمادة بدورها أصلا تتكون منه ، وبجب ان تتهي في هذا التسلسل الى مادة أساسية ، وهي المادة التي يلا يمكن اذ يوضع لها مادة بدورها ،

ومن جراء ذلك انبثق في المجال الفلسفي والعلمي ، السؤال عن المادة الأساسية والاصلية للعالم ، التي ينتهي اليها تحليل الأثنياء في أصولها وموادها ، وهذا السؤال يعتبر من أهم الأسئلة الرئيسيــة في التفكــير. البشري ، العلمي والفلسفي ، ويقصد بالمادة العلمية ، أعمق ما تكشفه التجربة من مواد للعالم ، فهي الاصل الاول في التحليلات العلمية ، ويقصد بالمادة الفلسفية ، أعمق مادة للعالم ، صواء آكان من الممكن ظهورها في المجال التجربي أم لا •

وقد مر بنا التحدث عن المادة العلمية ، وعرفنا أن أعمق مادة توصل البالم هي الذرة ، بأجرائها من النوى والكهارب ، التي هي تكاثف خاص للطاقة ، فقي المرف العلمي ، مادة الكرسي هي الخضب ، ومادة الخدب هي الخضب ، ومادة الخدب هي المذاصر البسيطة التي يأتلف منها ، وهي : الاوكسجسين ، والكربون ، والهيدروجين ، ومادة هذه المناصر هي الفرات ، ومادة الذرة هي أجراؤها الخاصة من البروتونات والالكترونات وغيرهما ، وهذه المجموعة المدرة ، أو الشحنات الكهربائية المتكاثفة ، هي المادة العلمية العميقة ، التي اثبتها العلم بالوسائل التجريبية ،

وهنا يجيء دور المادة الفلسفية ، لنمرف ما اذا كانت الذرة في المحتيقة هي اعمق وابسط مادة للعالم ، أو انها بدورها مركبة أيضا من مادة وصورة ؟ فالكرسي كما عرفنا مركب من مادة وهي الخشب ، وصورة هي هيئت الخاصة ، والماء مركب مسن مسادة وهي ذرات . وكسمين ، والهيدوجين ، وصورة وهي خاصية السيلان ، التي تحصل عند التركيب الكيماوي بين المازين ، فهل الذرات الدقيقة هي المسادة المالم كذلك أيضا ؟

والرأي الفلسفي السائد ، هو أن المادة الفلسفية أعمق من المادة الطميسة بمعنى أن المادة الاولى في التجارب العلمية ، ليست هي المادة الأساسية في النظر القلسفي ، بل هي مركبة من مادة ــ أبسط منها ــ وصورة ، وتلك المادة الأبسط ، لا يمكن اثباتها بالتجربة ، وانما يبرهن على وجودها بطريقة فلسفية .

# تصحيح الأخطساء

وعلى ضوء ما سبق ، يمكن أن نعرف أن النظرية الفرية لد (ديمقريطس) ، \_ القائلة ، بأن أصل العالس عبارة عن ذرات أصلية لا تتجزأ \_ لها جانبان : أحدهما علمي ، والآخر فلسفي ، فالجانب العلمي هو أن بنية الأجسام مركبة من ذرات صفية ، يتغلل بينها الفراغ ، وليس الجسم كتلة متصلة ، وأن بدا لحواسنا كذلك ، وتلك الوحدات الصفية هي مادة الاجسام جيما ، والجانب الفلسفي ، هو انديمقريطس زعم أن تلك الوحدات والذرات ، ليست مركبة من مادة وصورة ، اذ ليست لها مادة أعمق وأبسط منها ، في المادة الفلسفية ، أي أعسى وأبسط مادة للعالم ،

وقد اختلط هذان الجانبان من النظرية ، على كثير من المشكرين ، فيدا لهم ان عالم الذرة ، الذي كشفه العلم الحديث بالاساليب التجريبية، يهرهن على صححة النظرية الذرية ، فلم يصد من الممكس تخطئة ( ديمقريطس ) في تفسيره للاجسام - كما خطأه الفلاسفة السابقون ... بعد أن تجلى للعلم عالم الذرة الجديد ، وان اختلف التفكير العلمي الحديث ، تفكير ديمقريطس، في تقدير حجم الذرة وتصوير بنيتها ،

ولكن الواقع ان التجارب الطبية الحديثة عن الذرة ، انما تثبت صحة الجانب الطمي ، من نظرية ديمتريطس ، فهي تدل على ان الجسم مركب من وحدات ذرية ، ويشتمل على فراغ يتخلل بين تلك الذرات ، وليس متصلا كما يصوره الحس لنا ، وهذه هي الناصة الطمية من النظرية ، التي يمكن للتجرية ان تكشف عنها ، وليس للفلسفة كلمة في هذا الموضوع ، لأن الجسم من ناحية فلسفية ، كما يمكن ان يكسون متصلا، كذلك يمكن أن يكون محتوط ، على فراغ تنخلله أجزاء دقيقة .

وأما البعانب الناسفي في نظرية ديمقريطس ، فلا تمسه الكشوف العلمية بشيء ، ولا تبرهن على صحته ، بل تبقى مسألة وجود مادة أبسط من المادة العلمية في ذمة الفلسفة ، بمعنى ان الفلسفة يمكنها أن تأخف أعمق مادة ، توصل إليها العلم في الميالان التجريبي ، وهي الدوة ومجموعتها الخاصة ، فتبرهن على أنها مركبة من مادة أبسط وصورة ، ولا يتناقض ذلك مسع الحقائق العلمية ، لأن هذا التحليسل والتركيب القلميني ، ليس مما يمكن أن يظهر في الحقل التجريبي ،

وكماأخطأ هؤلاء في زعمهم ، ان التجارب العلمية تدلل على صحة النظرية بكاملها ، مع انها متصلة بجانبها العلمي فقط ، كذلك أخطأ عدة من النظرية بكامله ، مع انها الفين رفضوا الجائب الفلسفي من النظرية ، فعمموا الرفض للناحية العلمية أيظها ، وادعوا ب من دون سند علمي أو فلسفي ب أن الاجسام متصلة ، وأنكروا الذرة والفراغ في محتواها الداخلي ،

والموقف الذي يجب أن نقفه في الممالة ، هو أن نقبل الجانب العلمي من النظرية ، الذي يؤكد أن الأجسام ليست متصلة ، وأنها مركبة من ذرات دقيقة الى الفاية ، فأن هذا الجانب قد كشفت عنه الفيزياء اللدرية ، بصورة لا تدع مجالا للشك ، وأما الجانب الفلسفي من النظرية القائل ببنمائة تلك الوحدات ، التي تكشف عنها الفيزياء الذرية ، فنرفضه ، لأ نالفلسفة تبرهن على أن الوحدة ، التي تكشف عنها الفيزياء سمركبة من صورة ومادة ، ونطلق على هذه المادة

اسم المادة الفلسفية ، لأنها المادة الأبسط ، التي يُنبت وجودها بطريقـــة فلسفية لا علمية ، وقد حان لنا الآن ان ندرس هذه الطريقة الفلسفية .

#### القهوم القلسقى للمادة

لما كانت المسألة التي تتناولها فلسفية ، ودقيقة الى حد ما ، يعب ان نمشي بتؤدة وهدوء ، ليتمكن القارىء من متابعة السير ، ولــذا فلنبدأ \_ أولا \_ بالماء والكرسي ونظائرهما ، لنعرف كيف صدقت الفلسفة ، بانها مركبة من مادة وصورة 1

ان الماء يتمثل في مادة سائلة ، وهو في نفس الوقت قابل الأن يكون غازا ، ومركز هذه القابلية ليس هو السيلان ، لأن صفة السيلان لا يمكن أن تكون غازا ، بل مركزه المادة المحتواة في الماه السائل ، فهو اذن مركب من حالة السيلان ، ومادة تصف بتلك الحالة ، وهي قابلة للفازية أيضا ، والكرسي يتمثل في خشب مصنوع على هيئة خاصة ، وهو يقبل أن يكون منضدة ، وليست هيئة الكرسي هي التي تقبل ان تكون منضدة ، بل المادة ، فهرفنا من ذلك أن الكرسي مركب من هيئة معينة ، ومادة خشبية تصلح لأن تكون منضدة ، كما صلحت لأن تكون كرسيا ، ومكذا في كل مجال ، اذا لوحظ أن الكائن الخاصقابل للاتصاف، بنقيض صفته الخاصة ، فان الفلسفة تبرهن بذلك ، على ان له مادة ، وهي التي تقبل للاتصاف بنقيض تلك الصفة الخاصة ،

ولناخذ ممالتنا على هذا الضوء ، فقد عرفنا ان العلم يوضح ان الجسم ليس شيئا واحدا ، بل هو مركب من وحدات أساسية ، تسبح في فراغ ، وهذه الوحدات باعتبارها الوحدات الأخيرة ، في التحليل العلمي، فهى بدورها ليست مركبة من ذرات اصغر منها ، والا لم تكن الوحدات النهائية للمادة ، وهذا صحيح ، فالفلسفة تعطي للعلم حريته الكاملة ، في تعيين الوحدات النهائية ، التي لا يتخللها فراغ ولا تحتوي على آجزا ، وحينها يعين العلم تلك الوحدات ، يجيء دور القلسفة ، فتبرهن على أنها اتصال ، لأنها لو لم تكن متصلة اتصالا حقيقيا ، لكانت محتوية على اتصال ، لأنها لو لم تكن متصلة اتصالا حقيقيا ، لكانت محتوية على تكون وحدة حقيقية بلا اتصال ، ولكنها في نفس الوقت قابلة للتجزئة والانفصال أيضا ، ومن الواضح أن ما يقبل التجزئة والانفصال ، ليس يتصف بالانفصال كما أن السيولة لم يكن من الممكن أن تتصف بالخازية ، يتصف بالانفصال كما أن السيولة لم يكن من الممكن أن تتصف بالخازية ، فيجب أن تكون للوحدة مادية بسيطة، وهي التي تقبل التجزئة والانفصال، ويودي ذلك الى احتبارها مركبة من مادة ، وصورة ، فالمادة هي القابلة ويودي ذلك الى احتبارها مركبة من مادة ، وصورة ، فالمادة هي القابلة إيضا ، المهادم الوحدة ، كما أنها هي القابلة للإنسالية، التي الميكن أن تصور وحدة ، وأما الصورة فهي نفس هذه الانصالية، التي الميكن أن تصور وحدة ، وأما الصورة فهي نفس هذه الانصالية، التي لا يمكن أن تصور وحدة مادية من دونها ،

ولكن المسألة التي تواجهنا في هذه المرحلة ، هي ان الفلسفة كيف يمكنها معرفة ، أن الوحدات الأساسية في المادة قابلة للتجزئة والانفصال ؟ وهل يوجد سبيل الى ذلك الا بالتجربة العلمية ؟ والتجربة العلمية لسم تثبت قابلية الوحدات الأساسية في المادة ، للتجزئة والانقسام ه

ومرة اخرى نؤكد ، على ضرورة عدم الخلط بين المادة العلميية والمادة الفلسفية • ذلك ان الفلسفة لا تدعي ان تجزئة الوحدة أسسر ميسور ، بالأجيزة والوسائل العلمية التي يعلكها الانسان ، فان هذه المدعوى من حق العلم وحده ، وإنما تبرهن على ان كل وحدة فهي قابلة

للانقسام والتجزئة ، وان لم يمكن تحقيق الانقسام خارجا بالوسائسل العلمية ، ولا يمكن ان يتصور وحدة من دون قابلية الانقسسام ، أي لا يمكن ان يتصور جزء لا يتجزأ .

## الجزء والفيزياء والكيمياء

فمسألة الجزء الــذي لا يتجزأ ليست مسالة علميـــة ، وانعا هي فلسفية خالصة ، وبذلك نعرف ان الطرق أو الحقائق العلمية التي اتخذت للاجابة عن هذه المسألة ، والتدليل على وجود الجزء الذي لا يتجزأ ، أو على نفيه ٥٠ ليست صحيحة مطلقا ، ونشير الى شيء منها :

إ\_قانون النسب ، الذي وضعه ( والتن ) في الكيمياء ، لايضاح
 ان الاتحاد الكيمياوي بين العناصر : يجري طبقا لنسب معينة وركزه على
 أساس أن المادة تتألف من دقائق صفيرة ، لا تقبل التجزئة .

ومن الواضح ان هذا القانون ، انما يعمل في مجاله الفاص كقانون كسيائي ، ولا يمكن ان تحل به مشكلة فلسفية ، لأن قسارى ما يوضحه، هو ان التفاعلات والتركيبات الكيساوية ، لا يمكن ان تتم الا بين مقادير ممينة من العناصر ، في ظروف وشروط خاصة ، وإذا لم تحصل المقادير والنسب المعينة ، فلا يوجد تفاعل وتركيب ، ولكنه لا يوضح ما اذا كانت تلك المقادير قابلة للانقسام بحد ذاتها اولا ؟ فيجب علينا اذن ان نفرق بين الناحية الكيميائية ، فيه من القانون ، والناحية الفلسفية ، فهو من الناحية الكيميائية ، شبت ان خاصية التفاعل الكيمياوي توجد في مقادير ممينة ، ولا يمكن ان تتحقق في أقل من تلك المقادير ، وأما من الناحية الفلسفية ، فلا يثبت ان تلك المقادير هل هي اجزاء لا تتجزأ أولا ، ولا سلم الكياب الكياف الكياف المقادير مل القانون مطلقا ،

ب \_ المرحلة الاولى من الفيزياء اللمرية ، التي حصل فيها اكتشاف الدرة ، فقد بدا آخذاك لبحض ، ان الفيزياء في هذه المرحلة قد وضعت حدا فاصلا للنزاع في ممثلة العيزء الذي لا يشجزاً ، لأنها كشفت عن هذا الجرء بالأساليب الملمية ، ولكن من الواضح \_ على ضوء ما سبق \_ ان هذا الاكتشاف لا يثبت الجزء الذي لا يشجزاً بمعناه الفلسفي ، لأن وصول التحليل الملمي الى ذرة لا يستطيع أن يجزأها ، لا يعني انها غير قاطة للتجزئة بحد ذاتها ،

ج \_ المزحلة الثانية من الفيزياء الذرية ، التي اعتبرت \_ علسى المكس من المرحلة الاولى \_ دليلا قاطعا على نفي الجزء الذي لا يتجز آ لأن العلم استطاع في هذه المرحلة ، ان يجزىء الذرة ويفجرها ، وتبخرت بذلك فكوة الجزء الذي لا يتجزأ .

وليست هذه المرحلة الا كالمرحلة السابقة ، في عدم صلتها بمسألة الجزء الذي لا يتجزأ ، من قاصتها الفلسفية ، ذلك أن انقسام الذرة أو تعطيم نواتها ، انما يغير فكرتنا عن الجزء ، ولا يقضي بصورة نهائية على نظرة الجزء الذي لا تتقسم بمساها الذي كان لا يتصوره ( ديمقرطس ) ، أو بممناها الذي وضع ( والتن ) على أساسه قانون النسب في الكيمياء ٥٠ قد تلاشى بتضجير الذرة ، ولكن هذا لا يمني أذ المشكلة قد انتهت ، فإن الوحدات الأساسية في عالم المادة ، ومي الشحنات الكهربائية ، سواء آكانت على شكل ذرات وأجرام مادية، أم على شكل أمواج ، تواجه السؤال الفلسفي عما اذا كانت قابلة للتجزئة أو لا ه

#### الجزء والظسفة

وهكذا اتفح في دراستنا ، أن مشكلــة الجزء يجب أن تحل بطريقة فلسفيــة .

وللفلسفة طرق كثيرة للبرهنة فلسفيا ، على أن كل وحدة تقبسل الانقسام ولا يوجد جزء لا يتجزأ . ومن أوضح تلك الطرق ان نرسم دائرتين كالرحى : احدهما في داخل الاخرى ، وتقطة الوسط في الرحى هي مركز كلتا الدائرتين ، ونضع نقطة على موضع ممين من محيطالدائرة الكبيرة ، ونقطة موازية لها على محيط الدائرة الصفيرة ، ومن الواضح اننا اذا حركنا الرحى تحركت كلتا الدائرتين • فلنحرك الرحى ونجل النقطة التي وضعناها على الدائرة الكبيرة ، تتحرك طبقـــا لحركتها ، ولكن لا نسمح لهما بالحركة الا بمقدار احدى الوحدات المادية ، ثم نلاحظ في تلك اللحظة النقطة الموازية لها ، في الدائرة الصغيرة ، لتتساطُ هل طوت من المسافة تفس المقدار ، الذي طوته النقطة المقابلة لها مسن الدائرة الكبيرة وهو وحدة كاملة ، أو لم تطو الا بعضه ؟ اما انها طوت نفس المقــدار ، فهـــو يعني ان النقطتين سارتا مسافة واحدة ، وهـــذ مستحيسل ، لأننا نعلم ان النقطة مهما كانت أبعد عن المركز الرئيسي للدائرة ، تكون حركتهـــا أسرع ، ولذا تطوي في كل دورة مسافة أطولَ مما تطويمه النقطمة القريبة في تلك الدورة ، فسلا يمكن ان تتساوى النقطتان فيما طوتهما من الممافة ، وأما أن النقطة القريبة طوت جزءا من المسافعة ، التي طوتهما النقطة البعيدة ، فهذا يعني أن الوحدة التي اجتازتها النقطـة البعيدة ، يمكن تجزئتها وتقسيمها ، وليست وحدة لا تنجزأ . وهكذا يتضح أن أصحاب الفكرة القائلة بالوحدة التيلا تتجزأ. يواجهون موقفا حرجا ، لانهــم لا يمكنهم أن يعتبروا النقطة البعيـــدة

والقريبة متساويتين ، في مقدار الحركة ، ولا مختلفتين • ولم بيق لهم الا أن يرعموا لنا أن النقطة الموازية في اندائرة الصفيرة كانت ساكنة ولم تتحرك ، وكلنا نعلم أن الدائرة القريبة من المركز ، لو كانت ساكنة في اللحظة التي تحركت فيها الدائرة الكبيرة ، لترتب على ذلك تفكات اجزاه الرحى وتصلحها •

وهذا البرهان يوضح لنا ان أي وحدة مادية تشرضها ، فهي قابلـــة للتجزئة. لأنها حينما تطويها النقطة البعيدة عن المركز في حركتها : تكون النقلة القريبة قد قطعت جزءا منها ٠

واذا كانت الوحدة الملدية قابلة للتجزئة والانفصال . فهي مؤنلنة ــ اذن ــ من مادة بسيطة ، تركز فيها قابلية التجزئة ، واتصالية مقومة لوحدتها ، وهكذا ينضح ان وحداتالعالمالماديمركبة من مادة وصورة،

## التتيجة الفلسفية من ذلك

وحين يتبلور المتهوم الفلسفي للمادة ، القاضي بائتلافها من مادة وصورة ، نعرف أن المادة العلمية ، لا يمكن أن تكون هي المبدأ الاول للمالم ، لافها بنفسها تنطوي على تركيب بين المادة والصورة ، ولا يمكن للمالم من الصورة والممادة ، أن يوجد مستقلا عن الآخر ، فيجب أن يوجد فاعل أمبق لعملية التركيب ، تلك التي تعقم للوحدات المادية وجودها ،

وبكلمسة آخرى ، ان المبدأ الاول هو الحلقسة الاولى من سلسلة الوجود ، وتسلسل الوجود ببدأ حتما بالواجب بالذات ، كما عرفنسا في الجزء المابق في هذه المسألة ، فالمبدأ الاول هو الواجب بالذات ، وباعتباره كذلك يعب أن يكون غنيا في كياته ووجوده عن شيء كخو ه والوحدات الأساسية في المادة ليست غنية في كياتها المادي ، عن فاعسل خارجي ، لأن كياتها مؤتلف من مادة وصورة ، فهي يحاجة اليهما مها ، وكل من المادة والصورة بحاجة الى الآخر في وجوده ، فينتج من ذلك كله ان نعرف ان المبدا الاول ، خارج عن حدود المادة ، وأن المادة المفالم سالقابلة للاتصال والانفصال سبحاجة الى سبب خارجي، يصدد وجودها الاتصالي أو الانفصالي ه

# المبادة والحركة

المادة في حركة مستمرة وتطور دائم ، وهسفه حقيقة متفى عليها بيننا جميعا والحركمة تعتاج الى سبب معرك لها ، وهذه حقيقة اخرى مسلمة بلا جدال ، والمسألة الأساسية في فلسفة العركمة ، هي أن المادة المتحركمة ، هل يسكن ان تكون هي علة للحركة وسببا لها ؟ وفي صيفة اخرى ان المتحرك موضوع العركة ، والمحرك سبب الحركة ، فهل يمكن أن يكون الشيء الواحد ، من الناحية الواحدة ، موضوعا للحركة وسببا لها في وقت واحد ؟

والفلسفة المبتافيزيقية تبيب على ذلك ، مؤكدة ان من الضروري تمدد المتحرك والمحرك ، لأن الحركة تطور وتكامل تدريجي للشيء الناقص ، ولا يمكن للشيء الناقص ان يطور نفسه ، ويكمل وجوده تدريجيا بصورة ذاتية ، فان الناقص لا يكون سببا في الكمال ، وعلى هذا الاساس وضعت في المعموم الفلسفي للحركة قاعدة ثنائية ين المحرك والمتحرك ، وفي ضوء هذه القاعدة نستطيع ان نعرف ، ان سبب الحركة وعلى العكس من ذنك المادية الدوالكتيكية ، فافها لا تعترف بالثنائية بين المادة المتحركة وسبب الحركة ، بل تعتبر المادة نفسها سببا لحركتها وتطورها ،

#### فالحركة ب اذن ب تفسيران :

أما التفسير الديالتتيكي ، الذي يعتبر المادة نفسها مسببا للحركة ، فالمادة فيه هي الرصيد الأعمق للتطور المتكامل و وقد فرض هذا علمي الديالتيك القول ، بأن المادة منطوية ذاتيا على الاطوار والكمالات ، التي تحققها الحركة في سيرها المتجد و والسر في اسطرار الديالكتيك الي هذا القول ، هو تبرير التفسير المادي للحركة : بكن سبب الحركسة ورسيدها ، لا بد أ فيكون محتويا فاتيا على ما يمون الحركة ويمدها به ، من أطوار وتكاملات ، وحيث ان المادة عند الديالكتيك ، هي السبب به ، من أطوار وتكاملات ، وحيث ان المادة عند الديالكتيك ، هي السبب المولك لمركتها ، والدافسع بها في مجال التطسور ٥٠ كان لزاء علمي الديالكتيكانيمترف للعادة بغصائص الاسباب والملل ويعتبره محتوية ذاتيا على جميع النقائض التي تدرج الحركة في تحقيقها ، لتصلح ن تكون منبقا للتكامل ومونا أساسيا للحركة ، وهكذا اعترف بالتناقض كنتيجة حتمية لتسلسله الفلسفي ، فنبذ مبدأ عدم التناقض ، وزعم ان المتناقض مجتمة دائما في محتوى المادة الداخلي ، وان المادة بهذه الثروة المحتواة تكون سببا للحركة والتكامل .

وأما التفسير الالهي للحركة ، فيبدأ مستفهما عن ثلك المتناقضات ، التي يزعم الدوالكتيك لحتواء المادة عليها ، فهل هي موجودة في المسادة جيما بالقسل ، أو انها موجودة بالقوة ؟ ثم يستبعد الجواب الاولنهائيا ، لأن المتناقضات لا يمكن لها ... بعكم مبدأ عدم التناقض ... أن تجتمع بالقسل ، ولو اجتمت بالقسل لجمدت المادة ومسكنت ، ويبقى بعد ذلك المجواب الثاني ، وهو ان تلك النقاقض موجودة بالقوة ، وممنى وجودها بالقوة أن المادة فيها استعداد لتقبل التطورات المتدجة ، وامكانية للتكامل الصاعد بالحركة ، وهذا يمني انها فارغة في محتواها الداخلي عن كل شيء ، سوى القابلية والاستعداد ، والحركة فيهذا الفوء خروج تدريجي نم القابلية الى المتعداد ، والحركة فيهذا الفوء خروج تدريجي العادة من القابلية الى المتعداد ، والحركة فيهذا الشوء خروج تدريجي العدادة لها ، لانها خالية من درجات التكامل ، التي تحققها أشواط التطور والحركة ، ولا تصل الا امكانها واستمدادها ، فلا بد ... اذن ... مسن التغييش عن سبب الحركة الجوهرية للمادة ، وممونها الأساسي خارج حدودها ، ولا بد أن يكون هذا السبب هو الله تعالى ، الحاوي ذاتيا

## المادة والوجدان

ان موقعنا من الطبيعة ، وهي زاخرة بدلائل القصد والناية والتدبير، كموقف عامل يكتشف في حفرياته ، أجهزة دقيقة مكتنزة في الارض ، فان هــذا العامل سوف لا يشك في أن هناك يسدا فنانة ، ركبت تلك الأجهزة بكل دقة وعنايـة ، تحقيقا الأغراض معينة منها ، وكلما عرف العامل حقائق جديدة ، عن دقة الصنع في تلك الأجهزة ، وآيات القسن والابداع فيها ، ازداد اكبارا للفنان الذي أنشأ تلك الأجهزة وتقديرا لنبوغه وعقله فكذلك نقف أيضا نفس هذا الموقف ، الذي توحي بــه طبيعة الانسان ووجداته ، من الطبيعـة بصورة عامة ، مستوحين مــن طبيعة الانسان مستوحين مــن طبيعة الانسان ووجداته ، من الطبيعـة بصورة عامة ، مستوحين مــن أسرارها وآياتها عظمة المبدع الحكيم الذي أبدعها ، وجلال العقل الذي انتقت عنـــه •

فالطبيعة اذن ، صورة فنية رائمة ، والملوم الطبيعية هي الادوات البررة ، التي تكشف عن الواذ الإبداع في هذه الصورة ، وترضح الستار عن اسرارها الفنية وتمون الوجدان البشري العام ، بالدليل تلو الدليل على وجود الخالق المدبر الحكيم وعظمته وكماله ، وهي كلما ظفرت في شتى مبادينها بنصر ، أو كفتت عن سر ، أمدت الميتافيزيقية بقدوة جديدة ، وأتعفت الإنسانية بدليل جديد ، على العظمة الخلاقة المبدعة ، التي أبدعت تلك الصورة الخالدة ونظمتها ، بما يدعو الى المحشمة والأعجاب والتقديس ، وهكذا لا تدع المحقاقق التي أعلنها العلم المحديث مجالا للرب في مسألة الآله القادر الحكيسم ، فاذا كانت البراهين تملأ المقبل المعنية ، تملأ المقبل المعناية الإلها القادر الحكيسم ، فاذا كانت البراهين تملأ النفس ثقية وابمانا بالمناية الالهية ، والتفسير الفيبي للاصول الاولى للوجود ،

## اللدة والفيز يولوجيسا

خذ اليك فيزيولوجيا الانسان ، في حقائقها المدهشة ، واقرأ فيها عظمة الخالق ودقت ، في كل ما تشرحه من تفاصيل ، وتوضعه مسن أسرار ، فهذا جهساز الهضم ، أعظم معمل كيميائي في العالم ، بما يتفنن به من أساليب تحليل الاغذية المختلفة تعطيلا كيميائيا مدهشا ، وتوزيع المواد الفذائية الصالحة توزيعا عادلا ، على بلايين الخلابا الحية ، التي يأتلف منها جمسم الانسان ، اذ تتلقى كل خليسة مقدار حاجتها ، فيتحول الى عظام ، وشعر ، وأسنان ، وأظافر ، وأعصاب ، طبق خطة مرموسة للوظائف المفروضة عليها ، في نظام لم تعرف الانسانية أدن منه وأروع ،

ونظرة واحدة الى تلك الخلايا الحة ، التي تنطوي على مر الحياة، تمال النفس دهشة واعجابا بالخلية ، حين تتكيف بمقتضيات موضعها وظروفها ، فكأن كل خليسة تمرف هندسة العضو ، السذي تنوفر على ايجاده مع سائر الخلايسا المشتركة معها في ذلك العضو ، وتدرك وظيفته ، وكيف يجب أن يكون ،

وجهاز العس البصري ، الصغير المتواضع في حجمه • لا يقل عن كل وذلك روعة واتقانا ، ودلالة على الارادة الواعية ، والمقل الخالق • فقد ركب تركيبا دقيقا كاملا • لم يكن يتم الإبصار بدون شيء من أجزائه • فالشبكية التي تمكس العدسة عليها النور ، تتكون من تسع طبقات منفصلة ، مع افها لا تريد في سمكها على ورفة رقيقة ، والطبقة الأخيرة منها تتكون من ثلاثين مليونا من الاعواد ، وثلاثة ملايين من المخوطات ، وقد نظمت هذه الاعواد والمخوطات ، تنظيما محكما رائما ، غير أن الأشمة الضوئية ترتسم عليها ، بصورة ممكوسة ، ولذا شامت المنايية ، الخطالة ، ان يرود جهاز الابصار ... وراء تلك الشبكة ... بملايين مس خريطات الاعصاب ، وعندها تصدث بعض التغييات الكيميائية ، وبعصل الحيرا ادراك الصورة وضعها الصحيح •

فهل يكون هذا التصميم الجبار ، الذي يضمن عملية الابصار على الفضل وجه من فعل المادة على غير هدى وقصد ، مع أن مجرد كشفسه يحتاج الى جهود فكرية جبارة ؟!

## اللدة والبيولوجيا

وخذ اليك بعد ذلك البيولوجيا ، وعلم الحياة ، فاتك سوف تجد سرا آخر من الاسرار الالهية الكبرى ، سر الحياة العامض ، الذي يمسلا الوجدان البشري اطمئنانا بالمفهوم الالهي ، ورسوخا فيه ، فقد انهارت قي ضوء علم الحياة ، نظرة التولد الذاتي ، التي كانت تسود الذهنية المادية ، ويستقد بها السطحيون والمسوام بصورة عامة ، ويسوقون للاستشهاد عليها أمثلة عديدة ، من الحشرات التي تبدو في زعمهم سوكاتها تولدت ذاتيا ، تحت عوامل طبيعة معينة ، دون ان تتسلل من أحساء اخرى ، كالديدان التي تتكون في الامصاء ، أو في قطعة من اللحم اذا عرضت للهواء مدة من الزمان ، ونحو ذلك من الأمثلة ، التي كانت توجي بها سذاجة التفكير المادي ، ولكن التجارب الملبية القاطمة ، برهنت على بطلان نظرة التولد الذاتي ، وان الديدان لم تكن لتبولد الا بسببجرائيم الحياة ، التي كانت تشتمل عليها قطعة اللحم ، • •

وقد استأنف المادية حملتها من جديد ، لتركيز نظرية التوليد الداني ، حين صنع اول مجر مركب ، على يد ( انطون فان لوينهوك ) ، فاكتشف به عالما جديدا من المضويات الصغيرة ، واستطاع هذا المجمر ، أن يبرهن على أن قطرة الماء من المطر ، لا توجد فيها جرائيم ، وانما تتولد هذه الجرائيم بصد ترولها الى الارض ، فرفسم الماديون أصواتهم وهللوا للنصر العديد ، في ميدان الحيوانات الميكرويية ، بعد أن عجروا عين اقصاء النطقة ، وتركيز نظرية التوالد الذاتي في الحيوانات المرئية بالمين المجردة ، وهكذا تراجعوا الى الميدان ، واكن على مستوى اخفض ، واستمر الجدال حول تكون الحياة بسين المال الدائل المراع ، واثبت بتجاربه العلمية ، أن الجرائيم والميكروبات، حيث وضع (لويس باستور) التي تعيش في المياه ، كالنبات عضوية مستقلة ، ترد الى الماء مسن الخارج ثم تتوالد فيه ،

ومرة اخرى ، حاول الماديون أن يتطقوا بخيط من الامل الموهوم ،

ضركوا ميادين فشلهم الى ميدان جديد ، هو ميدان التضير ، حيث حاول بعضهم ان يطبق نظرية التوالد الذاتي ، على الكائنات العضوية المجهرية ، التي ينشأ بسببها الاختمار ، ولكسن سرعان ما باعت هــذه المحاولة بالقشل ، كالمحاولات السابقة ، وذلك على يد ( باستور ) أيضا ، حسين أظهر أن التخمير لا يحصل في المحادة لــو حقظت بمفردها ، وقطمت علاتها بالخارج ، وانما يوجد بسبب انتقال كائنات عضويــة ممينة اليها ، وتوالدها فيها ،

وهكذا ثبت في نهاية المطاف ، على شتى اقسام العيوان ب وحتى العيوانات الدقيقة ، التي اكتشفت حديثًا ولم يكن من الممكن رؤيتها بالمجر العادي ب ان العياة لا تنشأ الا من العياة ، وان النطفة لا التولد الذاتي هي القانون العام السائد في دنيا الاحياء ،

ويقف الماديون عند هذه التتيجة العاصة ، موقعا حرجا ، لأن نظرة التوالد الذاتي ، اذا كانت قد سقطت من الحساب ، في ضوء البحسوث العلمية ، فكيف بمكنهم أن يعللوا نشوء المعاة على وجه الأرض ؟! وهل يبتى للوجدان البشري مستساغ ـ بعد ذلك ـ لاغماض عينيه في النور، الخطية ، أو الفلايا الاولى ؟! والا فلماذا كمت الطبيعة عن عملية التوالد الذاتي الى الإبد ، بمعنى أن التفسير المادي لعظية العياة الاولى ، بالتوالد الذاتي ، لو كان صحيحا ، فكيف يمكن للمادية أن تملل عدم حدوث التوالد الذاتي مرة أخرى في الطبيعة ، على مر الزمن منذ الإماد البعيدة ؟! السوفياتي ( أوبارين ) قائلا: إذا كان بعث العياة عن طرق التفاعل المادي، السوفياتي ( أوبارين ) قائلا: إذا كان بعث العياة عن طرق التفاعل المادي، الطويل الأمد ، لا يرال ممكنا في كواكب اخرى غير كوكبنا ـ يعني الورض ح فني هذا الكوكب لم يعد ك مكان ، ما دام هدذا البعث

أصبح يعسدت عن طريق أمرع وأقرب ، وهسو طريق التوالد البشري الزواجي ، ذلك لأن التفاعل الجديد حل محل التفاعل البدائي البيولوحي والكيسي ، وجمله غير ذي لزوم (١٠ ٠

هذا هو كل جواب (اوبارين) على المشكلة ، وهو جواب غرب حقاء فانظر البه كيف بعمل استفناه الطبيعة ، عن عملية التوليد الذاتي ، بسبب انها عملية لا لزوم لها ، بعد ان وجدت الطريق الاسرع والأقرب ، السبي التاج العياة ، كانه يتكلم عن قوة عاقلة واعية ، تترك عملية شاقة ، بعد ان تهيأ لها الوصول الى الهدف من طريق أيسر ، فمتى كانت الطبيعة تترك نواميسها وقوانينها ، لأجل ذلك ؟! واذا كان التولد الذاتي قد جرى أول الأمر ، طبقا لقوانين ونواميس معينة ، كما يتولد الماء من التركيب الكيميائي المناص ، بين الأوكسجين والهيد وجين ، فمن الضروري أن يتكرر طبقا لتلك القوانين والواميس ، كما يتكرر وجود الماء متى وجلت الموامل الكيميائية الخاصة ، سواء كان للماء لزوم أم لا ، اذ ليس اللزوم في عن الطبيعة ، الا الضرورة المنبقة عن قوانينها وتواميسها ، فبأي صب اختلفت تلك القوانين والنواميس ؟!

### المادة وعلم الورائسة

ولندع ذلك الى علم الوراثة ، الذي أخذ بمجامع الفكسر البشري ويطاطى، له الانسان اعظاما واكبارا ، فكم ندهش اذا عرفنا ان الميراث المضوي للفرد ، تضمه كله المسادة النووية الحية لخلايا التناسل ، التي تسمى ( الجر مبلازم ) ، وان مرد جميع الصفات الوراثيسة ، الى اجزاء

<sup>(</sup>۱) قصة الإنسان ص ١٠ .

مجهرية بالغة الدقة وهي الجينات ، التي تعتويها تلك المادة الحية في دقة وانتظام . وقد أوضح العلم ان هذه المادة لم تشتق من خلايا جسمية ، بل من (جرمبلازم) الوالدين ، فالاجداد ، وهكذا ، وفي ضوء ذلك انهار الوهم الدارويني ، الذي أقــام داروين على اساسه نظريـــة التطـــور والارتقاء ، القائلة بأن التغيرات والصفات ، التي يعصل عليها الحيوان أتنساء الحيساة ، بنتيجة الخبرة والممارسة . أو بالتفاعل مع المحيط ، أو نوع من الغذاء ، يمكن أن تنتقسل بالوراثة الى ذريسه ، اذ ثبت على أسأس التمييز بين الخلايا الجسمية ، والخلايا التناسلية ، ان الصفات المكتسبة لا تورث • وهكذا اضطر المناصرون لنظرية التطور والارتقاء ، الى ان ينغضوا يدهم من جميــع الاسس والتفصيلات الداروينية تقريباء ويضعوا فرضية جديدة في ميدان التطور المضوي ، وهي فرضية نشوء الأنواع بواسطة الطفرات ، ولا يملك العلماء اليوم رصيدا علميا لهذه النظرية ، الا ملاحظة بعض مظاهر التغير الفجائي ، في عدة من الحالات ، التي دعت الى افتراض ال تنــوع العيــوان نشأ عن طفرات من هـــذا القبيـــل ، بالرغم من أن الطغرات المشاهـــدة في العيوانات ، لم تبلــــغ الى حــد تكوين التفيرات الأساسية المنوعة ، وان بعض التغيرات الدفعية لم تورث ٠

ولسنا بصدد مناقشة نظرية من هذا القبيل ، وائما نستهدف التلميح الى نظام الورائة الدقيسق ، والقسوة المدهشة في الجينات الدقيقة ، التي توجه بها جميع خلايا الجسم ، وتنشى للحيدوان شخصيته وصفائه م فعل يمكن في الوجدان البشري ان يعسدت كمل ذلك صدفة واتفاقا ؟!

#### اللعة وعليم النفس

وأخيرا ظنقف لحظة عند علم النفس ، لنطل على ميدان جديد مسن ميادين الابداع الالهي ، ولنلاحظ من قضايها النفس بصورة خاصة ، ميادين الابداع الالهي ، ولنلاحظ من قضايها النفس بصورة خاصة ، من آيها القرائر التي تنير للحيوانات طريقها وتسددها في خطواتها ، فافها من آيهات الوجدان البينات ، على ان تزويد الحيوان بتلك الفرائر ، ساء منه مدبر حكيهم ، وليس صدفة عابرة ، والا فمن علم النمل بنساء المخلاها المحالف المخارا ، وعلم النمل المدهنات في اقامة مماكنه ، بل من علم ثمهان البحر اذ لا يضع يفصه الا في بقمة من قداع البحر ، تقرب نسبة الملح فيها ٣٠ / ، وتبعد عن صطح البحر بما لا يقل عن ( ١٩٠٥ ) قدما ، فغي هذه البحمة بعرص الثمان على رمي بيضه حيث لا ينضح الا مع توافسر هذين الشرطين ،

ومن الطريف ما يحكى مسن أن عالما صنع جهازا خاصا ، وزوده بالحرارة المناسبة ، وبيخاز الماء وسائر الشروط التي تتوفر في عملية طبيعية لتوليد كتاكيت من البيض ، ووضع فيه بيضا ليحصل منه على دجاج ، فلم يحصل على النتيجة المطلوبة ، فمرف من ذلك ان دراسته لشرائط التوليد الطبيعي ليست كاملة ، فاجرى تجارب اخرى على المنجيسسة عال احتضافها البيض ، وبعد دقة فائقة في الملاحظة والفحص ، اكتشف ان الدجاجة تقوم في ساعات معينة ، بتبديل وضع البيضة وتقليبها ، من جان الى جانب ، فاجرى التجرية في جهازه المغاص مرة الحرى ، مع اجراء على العملية التي تعلمها من الدجاجة ، فنجحت نجاحا باهرا ،

فقل أي بوجدانك ، من علم اللحجاجة هذا السر الذي خفي على ذلك

العالسم الكبير؟ أو من ألهمهما هذه العملية العكيمة التي لا يتم التوليد الإ يهما ؟!

واذا أردنا ان ندرس الغرائر بصورة أعمق ، كان علينا ان نعرض أهم النظريات في تعليلها وتفسيرها ، وهي عديدة :

النظرية الاولى: أن الحيوان اهتدى الى الافعال الفرزية ، بعد محاولات وتجارب كثيرة ، فأدمن عليها وصارت بسبب ذلك عادة موروثة، يتوارثها الابناء عن الآباء ، دون ان يكون في تطمها موضع للمنايسة الغيبية .

وتحتوي هذه النظرية على جزءين ، احدهما أن العيوان توصسل اول الامر إلى العمل الفريزي ، عن طريق المحاولة والتجرية ، والآخر انسه انتقل إلى الأجيال المتعاقبة ، طبقا لقانون الورائة ، ولا يمكن الأخسة بكلا الجزاين ،

أما الجزء الأول من النظرية ، فهو غير صحيح ، لأن استماد العيوان للمحاولة الخاطئة ، والتزامه بالمحاولة الناجحة وحرصه عليها ، يمني انه ادرك نجاحها وخطأ غيرها من المحاولات ، وهذا ما لا يمكن الاعتراف به للحيوان ، وخاصة فيما اذا كان نجساح المحاولة لا يظهر الا بصد مرت الحيوان ، كما في القراش حين يصل الى الطور الثالث من حياته ، اذ يضع يضمه على هيئة دوائر على الاوراق الفضراء ، فلا يفقس الا في القصل التالي ، فيخرج على هيئة ديدان صغيرة ، في الوقت الذي تكون فيه الام قد مات ، فكيف اتبح للقراش ان يعرف نجاحه فيما قام به من عمل ، ويدرك انه هيأ بذلك للصفار رصيدا ضخما من النذاء ، مم انه لم يشهد ذلك ؟! أضف الى ذلك ان الفرية لو صح انها وليدة التجرية ، لوجب ذلك تطور الفريزة وتكاملها في الميوانات على صد الزمن ،

وتعزيرها على ضوء معاولات ومعارســـات اخرى ، مــــع ان شيئا من هذا لم يعدث ه

وأما الجزء الثاني من النظرة ، فهو يرتكز على الفكرة القائلة بانتقال الصفات المكتسبة بالورائسة ، وقسد انهارت هذه الفكرة علسى ضوء النظريات الجديدة في علم الوراثة ، كما ألمنا اليه سابقا .

وهب ان قانون الوراثة يشمل العادات المكتسبة ، فكيف تكون الأعمال الغريرية عادات موروثة ، مع أن بعض الاعمال الغريرية ، قد لا يؤديها العيوان الامرة أو مرات معدودة في حياته !!

النظرية الثقية: تبدأ من حيث بدأت النظرية الاولى ، فتقترض ان الحيوان اهتدى الى العمل الغريزي ، عن طريق المحاولات المتكررة ، وانتقل الى الأجيال المتعاقبة ، لا عن طريق الوراثة ، بل بلون من ألوان التفهيم والتعليم ، الميسورة للحيوانات .

وتشترك هذه النظرية مع النظرية السابقة ، في الاعتراض الدي وجهناه الى البجز، الأول منها ، وتختص بالاعتراض على ما زعمته ، من تناقل العمل الغريزي عن طريق التعليم والتغييم ، فان هذا الزعم لا يتسجم مع الواقع المحسوس ، حتى لو اعترفنا للحيوان بالقدرة على التفاهسم ، لا نحدة من الغرائر تظهر في الحيوان بعد موت امهاتها ، ومع ذلك فرصة لتعليمه ، بل قد تولد صفار الحيوان بعد موت امهاتها ، ومع ذلك توجد فيها نفس غرائز نوعها ، فهذه ثمايين الماء ، تهاجر من مختلف البرك والأنهار الى الاعماق السحيقة ، لتضع بيضها ، وقد تقطع في هجرتها آلاف الإمال ، لا تتخاب البقعة المناسبة ، ثم تضمع البيض وتموت ، وتنسما الصفار ، فتمود بعد ذلك الى الشاطئ، الذي جاءت منه امهاتها ، وكانها الصفار ، فتمود بعد ذلك الى الشاطئ، الذي جاءت منه امهاتها ، وكانها قد اشبحت خريطة المالسم تحقيقا وتدقيقا ، فعلى يد من تلقت صفرار

## الثعابين دروس الجغرافيا اا

النظرية الثالث: اعلنتها المدرسة السلوكية في علم النفس ، اذحاولت أن تحلل السلوك الحيوي بصورة عامة ، الى وحدات من الفعل المنمكس، وفسرت الفرائز بأنها تركيبات معقدة من تلك الوحدات ، أي سلسلة من أفعال منمكسة بسيطة ، فلا تعدو الفريزة ان تكون ، كحركة جذب الميد عند وخزها بالمدبوس ، وانكماشة المين عند وخزها بالمدبوس ، وانكماشة المين عند وخزها بالمدبوس ، وانكماشة المين عند تسليط ضوء شديد عليها عقيد ان هذين القعلين منعكس مركب ،

وهذا التفسير الآلي للغريزة لا يمكن الأخذ به ، لدلائل متعددة يضيق المجال عن الافاضة فيها • فمنها ان الحركة المنعكسة آليا انما تثار بسبب خارجي ، كما في انكماشة المين التي تثيرها شدة الضوء ، مع ان بعض الأعمال الفريزية ليس لها مثير خارجي • فأي مثير يجمل الحيوان منذ يوجد يفتش عن غذائه ، ويجهد في سبيل الحصول عليه ؟! اضف الى ذلك أن الأعمـــال المنعكسة آليـــا ، ليس فيها موضع لادراك وشعور ، مع أن مراقبة الأعمال الفريرية ، تزودنا بالشواهد القاطعة على مدى الأدراك والشعور فيها • فمن تلك الشواهد تجربة اجريت على سلوك زنبار ، يبنى عشه من عدد من الخلايا ، اذ كان يتنظر القائم بالتجربة ، أن يتم الزنبار عمله في خلية ما ، فيخدشها بدبوس ، فاذا أتى الزنبار لعمل الخلية التالية ووجد ان الانسان قد أفسد عليه عمله ، عاد اليه فأصلحه ، المرات ، أيقن بعدها ان تتابع اجراء السلوك الفريزي ، ليس تتابعا ؟ليا ، ولاحظ المجرب ان الزنبار عندما يمود ويرى ان الخلية ـ التي تعت ـ قد أصابها التلف ، يقوم بحركات ، ويخرج اصواتا تدل على ما يشعر به من غضب وضيق ه وبعد سقوط هذه النظرية المادية ، يبقى تفسيران للغريزة ، احتهما ان الممل الفريزي يصدر عن قصد وضعور ، غير ان غرض الحيوان ليس ما ينتج عنه من فوائد دقيقة ، بل الالتذاذ المباشر به ، بمعنى ان الحيوان ركب تركيبا بجعله يلتذ من القيام بتلك الاعمال الغريزية ، في نفس الوقت الذي تؤدي له أعظم الفوائد والمنافع ، والتفسير الاخر ، ان الغريزة الهام غيبي الهي ، بطريقة غامضة ، زود به الحيسوان ، ليعوض عما فقده من ذكاء وعقل ، وصواء أصح هذا أم ذلك ، فدلائل القصد والتدبير واضحة وبدهية ، في الوجدان البشري ، والا فكيف حصل هذا التطابق الكامل ، بين الإعمال الفريزية وادق المصالح وأخفاها على

الى هنا نقف ، لا لأن دلائل العلم على المسألة الالهية قد استنفدت ـ وهي لا تستنفد في مجلدات ضخام ـ بل حفاظا على طريقتنا في الكتاب،

ونئلتف \_ بعد كل ما منقناه من دلائل الوجدان ، على وجود القوة الحكيمة الخلاقة \_ الى الغرضية المادية ، لنعرف في ضوء ذلك مــدى سخفها وتفاهتها ، فاذ هذه الغرضية ، حين تزعم ان الكون بما زخر به من أسرار النظام ، وبدائع الخلقة والتكوين ، وقد أوجدته علة لا تملك ذرة من الحكمة والقصد ، تقوق في سخفها وغرابتها آلاف المرات ، من يعبد ديوانا ضخما من أروع الشعر وأرقاه ، أو كتابا علميا زاخرا بالاسرار والاكتشافات ، فيزعم ان طفلا كان يلعب بالقلم على الورق ، فاتفق ان ترتبت العروف ، فتكون منها ديوان شعر ، أو كتاب علم .

## الادر اك

المسألة الفلسفية الكبرى في الادراك ، هي محاولة صياغته في مفهوم فلسفي ، يكشف عن حقيقته وكنه ، ويوضح ما اذا كان الادراك ظاهرة مادية ، توجد في المادة حين بلوغها مرحلة خاصة من التطور والتكامل ، كما تزعم الملادية ، أو ظاهرة مجردة عن المادة ، ولونا من الوجود وراءها ووراء ظواهرها ، كما هو معنى الادراك في مفهومه الفلسفي ، لدى المتاف، شة ؟

والماركسية بصفتها مدرسة مادية ، تؤكد بطبيعة الحال على المغهوم المادي للفكر والادراك ، كما يتضح من النصوص التالية :

قال ماركس:

 « لا يمكن فصل الفكر عن المادة المفكرة • فان هذه المادة هي جوهر كل التغيرات » (١) •

وقال أنجلز :

<sup>(</sup>١) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ١٩ .

( أن شعورنا وفكرنا - مهما ظهرا لنا متعاليين - ليُما منوى تتاج عضوي مادي جسدي . هو الدماغ » (١١ • « ان كل ما يدفع الناس الى الحركة ، يمر في ادمغتهم بالضرورة ، حتى الطمام والشراب ، اللذان يدوان باحساس الجوع أو العطش وهو احساس يشعر به المنخ أيضا • ان ردود فعل العالب الخارجي على الانسان ، تعبر عن نفسها في مخه ، وتنعكس فيه على صورة احساسات ، وأفكار ، ودوافع وارادات» (٢٧)

## وقال جورج بوليتزير : ﴿

لا تبين العلسوم الطبيعية ، ان نقص تطور منح أحد الافراد ، وهو أكبر حائق امام تطور شعوره وفكره ، وهذه هي حافة الله • فالفكسر تتاج تاريخي لتطور الطبيعسة ، في درجة عالية من الكمال ، تشئل لدى الأنواع العيسة في أعضاء العص والجهاز العصبي ، وعلسى الخصوص في الجزء الأرقى المركزي ، الذي يحكم الكائن العضوي كلسه الا وهو المسخ » (77) •

## وقــال روجيه غارودي :

لا ان التكون المادي للفكر ، يعرض علينا ــ كما سوف نرى ــ
 حججا هي أجدر بالتصديق والاقتناع بها » (13 °)

وليس المفهوم الفلسفي ، هو المفهوم الوحيد للادراك ، الذي يمكن

<sup>(</sup>۱) لودفيج فيورياخ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المشر ص ١٤" .

 <sup>(</sup>۲) المادية والثالية في الفاسفة ص ٧٤ ــ ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ما هي المادية ص ٣٢ .

تقديمه على صعيد البحث والدرس ، لأن الادراك ملتمى لكشير من البحوث والدراسات ، ولكل دراسة من تلك الدراسات العلمية مفهومها الخاص ، الذي يعالج احدى مشاكل الادراك المتنوعة ، وجانبا من أسرار الحياة العقلية المثيرة ، بضموضها وتعقيدها ، ووراء تلك المفاهيم العلمية جميما ، المنهوم الفلسفي ، الذي يقوم فيه الصراع بين المادية والميتافيزية، كما سبسق ، فموضوعشا اذن مثار الألوان شتى من البحوث الفلسفية ، والعلمية ،

وقد وقع كثير من الكتاب والباحثين ، في الفطأ وعدم التمييز بسين التواحي التي ينبغي للدراسات الملية أن تتوافر على تمحيصها وتعليلها ، وبين الناحية التي من حق البحث الفلسفي ، أن يعلي كلمة فيها ، وعلسى أساس هذا الفطأ قسام الزعسم المادي القائل بأن الادراك في مفهومه الفلسفي لدى المبتافيزية ، يتعارض مع الادراك في مفاهيمه العلمية ، فقد رأينا كيف يعاول جورج بوليتزير ، أن يبرهن على مادية الادراك من ناحية فلسفية ، بدلائل العلوم الطبيعية وقد قام غيره بنفس معاولتا إيضاء

ولذلك نجد لزاما علينا ان نصد الموقف الطسفي في المسألة، لنقضي على المحاولات الرامية الى الخلط، بين المجال الفلسفي والمجال العلمي. والى اتهمام التفسير الميتافيزي للادراك، بمجافاة العلم ومنافاته لعقائقه ومقرراتــه •

وعلى هذا سنقوم بتصنية للموقف العام ، تجاه الادراك ، وظقي على ألوان البحث العلمي شيئا من الضوء ، يحدد لنا نقاط اختلافنا مسم المادية عامة ، ومسم الماركسية على وجه الخصوص ، كما يحدد لنا النواحي التى يمكن للدراسات العلمية ان تمسها وتبعثها ، حتى يصبح من الواضع، ان هذه الدراسات لا يمكن اعتبارها مستمسكا للمادية ، في معتركها الفكري الذي تتخوضه مع الميتافيزية ، في سبيل وضع المفهوم الفلسفي الاكمل للادراك ه

وقد المنا فيما سبق ، الى تمدد تلك النواحي ، التي مستها تلك البحوث الطبية أو عالبتها ، من الادراك ، لتمدد ما يتصل بجوانيـــه المختلفة من علوم ، بل لتمدد المدارس العلمية من العلم الواحد ، التي عالمج كل واحدة منها الادراك بمنظارها الغاص ، فهناك الغيرولوجيا تأخذ بعنها من الدراسة ، وهناك الغيرولوجيا تأخذ بعظها من الدراسة ، وهناك أيضا السيكولوجيا بمغتلف مدارسها ، من المدرسة الاستبطائية ، والسلوكية ، والوظيفية ، وغيرها من مدارس علم النفس ، تتوفر جيما على درس جوانب عديدة من الادراك ، ومجيء بمد ذلك كله دور علم النفس الفلسفي ، ليتناول الادراك من ناحيت الغاصة، ويبحث عما اذا كان الادراك في حقيقته ، حالة مادية قائمة بالجهاز المصبي، أو حالة روحية مجردة ؟

وفيما يلي نضم النقاط على العروف في تلك النواحي المشمعة ، بالمقدار الذي ينير لنا طريقنـــا في البحث ، ويوضح موتقنا من الماديـــة ولملاركسية ،

#### الادراك في مستوى الفيزياء والكيمياء

تعالج بحوث الفيزياء والكيمياء في مستواها الخاص ، الاحداث الفيزياء التيزيائية الكيميائية ، التي تواكب عمليات الادراك ، في كثير من الاحايين، كانعكاس الاشعة الضوئية من المرئيات ، وتأكسر العين السليمسة بتلك الاحترازات الكوربائيسة المتعلميسية ، والتفيرات الكيميائية التي تحدث

بسبب ذلك ، وانعكاس الموجسات الصوتية من المسموعات ، والذرات الكيميائية الصادرة عن الأشيساء ، ذات الكيميائية الصادرة عن الأشيساء ، ذات الطعم ، وما الى ذلك من منبهات فيزيائية ، وتفيرات كيميائيسة ، فكل هذه الأحداث تقع في حسدود اختصاص الفيزياء والكيميساء ، وفي مستوى . نشاطهما العلمي .

## الادراك في مستوى الفيزيولوجيا

في ضوء التجارب الفيزيولوجية ، استكشفت عدة احداث وعليات، تقم في اعضاء العس ، وفي الجهاز العصبي بما فيه الدماغ ، وهي وان كانت ذات طبيعة فيزيائية كيميائية ، كالعمليات السابقة ، ولكنها في نفس . الوقت تمتاز على تلك العمليات ، بكونها احداثا تجري في جسم حي ، فهى ذات صلة بطبيعة الأجمام الحية ،

وقد استطاعت الفيزيولوجيا بكشوفها تلك ، ان تحدد الوظائف المحيوية للجهاز العصبي ، وما لأجزائه المختلفة من خطوط في عمليات الادراك ، قالمخ مثلا ينقسم بموجها الى أربعة فصوص ، هي الفص المجبهي ، والفص المحبفي ، والفص المؤخري ، ولكل فص وظائفه الفيزيولوجية ، فالمراكز الحركية تقسع في الفص الجبهي ، والمراكز الحسية التي تتلقى الرسائل من الجسم ، تقى في الفص الجداري ، وكذلك حواس اللمس والضفط ، أما مراكز الدوق ، والشم ، والسمع الخاصة ، فتقوم في الغص الصدغي ، في حين تقسوم المراكز البصرية في الفص المؤخرى ، الى غير ذلك من التفاصيل ،

ويستممل عادة للتوصيل الى الحقائق الفيزيولوجية في الجهاز العصبي ، أحد المنهجين الرئيسين في الفيزيولوجيا : الاستئصال ، والتنبيه

فغي المنهج الاول تستأصل اجزاء مختلفة من الجهاز العصبي ، ثم تدرس تغييرات السلوك الناجمة عن ذلك. وفي المنهج الثاني تنبه مراكز محدودة في لحاء المخ بوسائل كهربائية ، ثم تسجل النميرات الحسية أو الحركية . التي تنجم عن ذلك .

ومن الواضح جدا أن الغيزياء والكيسياء والغيزيولوجيا ، لا تستطيع بوسائلها الملبية ، وأساليبها التجريبية ، ألا أن تكشف عسن أحداث الجهاز المصبي ، ومحتواه من عليات وتغيرات ، وأما تفسير الاحراك في حقيقته وكنهه فلسفيا ، فليس من حق تلك العلسوم ، أذ لا يمكن لها أن ثبت أن تلك الاحداث المينة ، هي تفسها الاحراكات التي نعسها من تجاربنا الخاصة ، وإنما الحقيقة التي لا بر في اليها شك ولا جدال ، هي أن هذه الأحداث والعمليات الغيزيائية ، والكيسيائية ، والكيسيائية ، في تعبد دورا فعالا في هذا المضمار ألا أن هذا لا يعني صحة الزعم المادي ، القائل بمادية الاحراك ، فإلحياة السيكولوجية للانسان ، المادي ، القائل بمادية الإحراك ، فأن فرقا واضحا يبدو ، بين كمون الاحراك شيئا تسبقه أو تقارنه عمليات تمهيدية في مستويات مادية ، ويين كمون الإدراك بالذات ظاهرة مادية ، وتاجا للمادة في درجة خاسسة من النصو والتطور ، كما تزعم الغلمية المادة ،

فالعلوم الطبيعية - اذن - لا تمتد في دراستها الى المجال الفلسفي ... مجال بحث الادراك في حقيقته وكنهه - بل هي سلبية من هذه الناحية، بالرغم من قيام المدرسة السلوكية في علم النفس ، بمحاولة تفسير حقيقة الادراك والفكر ، في ضدو الكشوف الفيزيولوجية ، وخاصة الفعال المنمكس الشرطي ، الذي يؤدي تطبيقه على الحياة السيكولوجية - الى نظرة آلية خالصة تجاه الانسان ، وسياتي الحديث عن ذلك ،

## الإدراك في البحوث النفسية

تنقسم البحوث السيكولوجية ، التي تمالج مشاكل النفس وقضاياها الى فسين : احدهها ، البحوث العلمية ، التي يتكون منها علم النفس التجريبي • والاخر ، البحوث الفلسفية ، التي يتحمل مسؤوليتها علسم النفس الفلسفي ، أو فلسفة علم النفس • ولكل من علم النفس وفلسفته طرائقه وأساليبه ا اسة ، في الدرس والبحث •

اما علم النفس ، نهو يبدأ من النقطة التي تنتهي عندها الفيزيولوجيا، فيتناول الحياة العقليمة ، وما تزخر به مسن عمليات نفسية ، بالدرس والتمحيص ، وله في دراساته العملية منهجان رئيسيان : احدهما ، الاستبطان الذي يستعمل كثير من السيكولوجيين ، ويميسز بصورة خاصة المدرسة الاستبطانية في علم النفس ، اذ اتخذت التجربة الذانية اداة لبحثها العلمي ، ونادت بالشعور موضوعا لعلم النفس • والمنهج الإخر ، التجربة الموضّوعية وهو المنهج الذي احتل أخيرا المركز الرئيسي في علم النفس التجريبي ، وأكدت على أهسيته ــ بصورة خاصة ــ السلوكية : التي اعتبرت التجربة الموضوعية مقوما أساسيا للعلم ، وزعمت لأجل ذلك، ان موضوع علم النفس هو السلوك الخارجي ، لانه وحده الذي يمكن ان تقم عليه التجربة الخارجية . والملاحظة الموضوعية ٥٠ والحقائق التي يتناولها علم النفس ، هي الحقائق التي يتاح الكشف عنها بالاستبطان أو التجربة الخارجية ، وأما ما يقع خارج الحدود التجريبية من الحقائق ، فليس في امكانات السيكولوجيًّا التجريبية ، أن تصدر حكمها في شيء من ذلك : أي انها تمتد ما امتد الحقل التجريبي ، وتنتهي بنهايته ، وتبدأ حينئذ فلسفة علم النفس ، من النقطة التي انتهى اليها العلم التجريبي ، كما

بدأت السيكولوجيا شوطها العلمي ، مسن حيث انتهت الفيزيولوجيا ، والوظيفة الإساسية للفلسفة النفسية ، هي معاولة الكشف عن تلست العقائق ، التي تقم خارج العقل العلمي والتجريبي ، وذلك بأن تأخذ الفلسفة المسلمات السيكولوجية ، التي يعونها بها العلم التجريبي ، وتدرسها في ضوء القوانين الفلسفية العامة ، وعلى هدى تلك القوانين تعلى للحياة العقليسة مفهومها الفلسفي ويوضع للحياة العقليسة تفسيرها الأعبق ،

فالصلة بين علم النفس وفلسفته ، كالصلسة بين العلوم الطبيعسة التجريبة وفلسفتها ، اذ تدرس علوم الطبيعة طواهر الكهرباء المتنوعة ، من تيارات ومجالات ، وجهد وحث كهربائيين ، وما الى ذلك من قوانين الكهرباء الفيزيائية ، وتدرس على هذا النحو أيضا مختلف ظواهر المادة والطاقة ، فهي من حق الطاقة ، فهي من حق البحث الفلسفي ، وكذلك الامر في الحياة المقلية ، فأن البحث العلمي يتناول الطواهر النفسيسة ، التي تدخل في نطاق التجربة الذاتيسة أو الموضوعية ، ويوكل الحديث عن طبيعة الادراك ، وحقيقة المحتوى الداخلي للمعليات المقلية ، الى فلسفة النفس ، أو علم النفس الفلسفى ،

وفي ضموء هذا نستطيم ان نميز دائما بين الجانب العلمي مسن المسألة r والجانب القلممني و وفيما بلي مثالان لذلك من مواضيع البحث المسكولوجي:

الاول: الملكات المقلية ، التي يلتقي فيها الجانبان مما ، فالجانب الفلسفي يشمل في نظرية الملكات القائلة بتقسيم المقل الانساني الى قوى وملكات عديدة الألوان من النشاط ، كالانتباء ، والغيال ، والذاكرة ،

والتفكير ، والأرادة ، وما اليها من مسات ، فهذه الفكرة تدخل في النطاق الفلسفي لعلم النفس ، وليست فكرة علمية بالمعنى التجريبي للعلم ، لأن التَّجربة سواء كانت ذاتيــة كالاستبطان ، أم موضوعة كالملاحظــة العلمية لسلوك الغير الخارجي ، ليس في امكاناتها علميا ، انتكشف عن تمدد الملكات او وحدتها. فانّ كثرة القوى المقلية أو وحدتها ،لا تقعـــان في ضوء التجربة ، مهما كان لونها • وأمـــا الجانب العلمي من.مسألــة الملكات ، فيعنى نظرية التدرب الشكلي في التربية ، التي تنص على أن الملكات العقلية يمكن تنميتها ككل ، وبلا استثناء بالتدريب في مادة واحدة ، وفي نوع واحد من الحقائق . وقد أقر هذه النظرية عدة من علماء النفس التربوي ، المؤمنين بنظرية الملكات ، التي كانت تسيطر على التفكير السيكولوجي ، الى القرن التاسم عشر ، آفتراضا منهم ان الملكة اذا كانت قويمة أو ضعيفة عند شخص ، كانت قوية أو ضعيفة في كل شيء ٠ ومن الواضع ان هذه النظرية داخلة في النطاق التجريبي لعلم النفس ، فهي نظرية علميسة ، لانها تخضع للمقاييس العلمية ، فيمكن ال يجرب مدى تاثر الذاكرة بصورة عامة ، بالتدريب على استذكار مادة معينة ، ويتاح للعلم حينتذ ان يعطى كلمته في ضوء تجارب من هذا القبيل، وتقدم حينذاك النتيجة العلمية للتجربة الى فلسفة العلم السيكولوجي ، ليدرس مدلولها القلسفي ، وما تعنيه من تعدد الملكات أو وحدتها • في ضوء القوانين الفلسفية •

والثال الثاني : ناخذه من صلب الموضوع الذي نمالجه ، وهو عملية الادراك البصري ، فانها من ، واضيح البحث الرئيسية في الحقل العلمي والقلسفي على السواء .

ففي البحث الملمي ، يثور نقاش حاد حول تفسير عملية الادراك ،

يين الارتباطيين من ناحية ، وانصار مدرسة الشكل والصيفة (الجشطالت) من ناحية اخرى • والارتباطيون هم الذين يعتبرون التجربة الحسية هي الاصل الوحيد للمعرفة • فكما يعلل علماء الكيمياء المركبات الكيميائية، الى عناصرها البدائية ، يحلل هؤلاء مختلف الخبرات المقليمة ، الى احساسات أولية ، ترتبط وتتركب بعمليات آليـة ميكانيكية ، طبقـا لقوانين التداعي . وفي هذه النظرية الارتباطية ناحيتان : هيمول ، ان مرد التركيب في الخبرات العقلية . الى احساسات أولية ( معانى بسيطة ادركت بالحس) ، والثقية ، أن هذا التركيب يوجد بطريقة آلية ، وطبقا لقوانين التداعي ، أما الناحية الاولى فقد درسناها في نظرية المعرفة عند الحديث عن المصدر الأساسي للتصور البشري ، والنظرية الحسية لجون لسوك ، الذي يعتبر المؤسس الاول للمدرسة الارتباطية ، وانتهينا من دراستنا الىمان بعض مفردات التصور والمعاني العقلية لا ترجع الى الحس ، بـــل هي من النشاط الفعال الايجابي للنفس • وأما الناصة الثانية ، فهي التي قامت بمعالجتها مدرسة ( الجشطالت ) فرفضت الدراســـة التحليلـــة الحالات الشعورية ، وردت على التفسير الارتباطي الآلي لعمليات الادرالة ، مؤكدة على ضرورة دراسة كل واحدة من الخبرات ككل ، وان الكلية ليست مجرد صهر الخبرات الحسيسة والتركيب بينها ، بل لهما طبيعة التنظيم العقلى الدينامي السائر طبق قوانين معينة ٠

ولتر الآن ، بعد اضحاح الاتجاهين السابقين ، تفسيرهما العلمي لمميات الادراك البصري ، ففي ضوء الاتجاه الارتباطي يقال ان الصورة التي تشئا على شبكية المين للبيت مثلا ، تتقل جزءا جزءا الى الدساغ حيث توجد في جزء معدد منه ، صورة مماثلة للصورة الحادثة على شبكية المين ، وينشط المقل ، فيضفي على هذه الصورة في الدساغ ، مسن خبرته السابقة ، المعاني التي ترتبط في اذهاننا بالبيت ، طبقا لقو المينالتداعي

الآلية ، وينتج عن ذلك الادراك العقلي لصورة البيت ، وأما في ضدوه الاتجاه الشكلي أو الكلي ، فالادراك يتعلق بالأشياء بجملتها وهيئاتها العامة ، منذ الوهلة الاولى . لأن هناك صيفا وأشكالا أولية في العالم الخارجي ، تناسب صيم العقل وأشكاله ، فيمكننا ان نفسر تنظيم الحياة العقلية ، بتنظيم قوانين العالم الخارجي نفسها ، لا بالتركيب والتداعي ، فالجزء في الصيفة او الكل ، انما يدرك تبعا للكل ، وينفير تبعل النمير الصيفة .

وانبا نطلق على تفسير الادراك البصري بهذا ، اسم التفسيرالعلمي، لأنه يدخل في المجال التجريبي ، أو الملاحظة المنظمة - فان ادراك الصيفة، وتغير الجزء تبعا لتغيرها تجريبي ، ولذلك برهنت مدرسة ( الجشطالت ) على نظريتها بالتجربة ، التي توضح ان الانسان لا يدرك الاجزاء فحسب، بل يدرك شيئا آخر كالشكل أو النفم ، ولذلك قد تجتمم الاجزاء جميما، ومع ذلك لا يدرك ذلك الشكل او النفم • فهناك اذن الصيفة ، التي تكشف الاجزاء جميما ، ولا نريد الآن أن نتوسم في شرح التفسيرات العلمية ، لعملية الادراك البصري ودراستها ، وانما نرمي ــ من وراء ما قدمناه ــ الى تحديد موضم التفسير الفلسفي الذي نحاوله منها • فنقول بهذا الصدد : ان الادراك المقلى للصورة المبصرة ، يثير ـ بعد تلك الدراسات العلمية كلهما مرقالا ، يواجهه الشكليون والارتباطيون على السواء ، وهو السؤال عن هذه الصورة التي ادركها العقبل ، وتكونت طبقا لقوانين التداعي الآلي ، أو طبقا لقوانين الصيمة والشكل • فما هو كنهها ؟ وهل هي صورة مادية أو صورة مجردة عن المادة ؟ وهذا السؤال الأساسي هو الذي يصوغ المشكلة الفلسفية ، التي يجب على علم النفس الفلسفي دراستها ومعالَّجتها ، وهو الذي ترد عليه المـــاديـــة والمتافيزيقية ، بجوابين متناقضين .

ويدو الآن من الواضح جدا ، ان السيكولوجيا العلمية ... أي عام النفس التجريبي ... لا تستطيع في هذا المجال ، انتؤكد على التفسير المادي للادراك ، وتنفي وجود شيء في الحياة العقلية خارج المادة ، كما تزعم القلسفة المادية ، لأن التجارب السيكولوجية ... سواء منها الذاتيم...ة والموضوعية ... لا تعتد الى ذلك المجال ،

## الإدراك في مفهومه القلسفي

لنبدأ الآن بدراستنا الفلسفية للادراك بعد أن أوضعنا مغزاها وصلاتها بمختلف الدراسات العملية مع طبقا للمنهج الفلسفي في الدراسات النفسية ، والذي يتلخص \_ كما ألمنا اليه سابقا \_ في أخف العقائق العلمية ، والمسلمات التجريبية وبعثها على ضوء القوائين والاصمول المقررة في الفلسفة ، لاستنتاج حقيقة جديدة ، وراء ما كشفت عنهالتجارب من حقائق ،

ولنأخذ الادراك العقلي للصورة المبصرة ، نموذجا حيا للحياة العقلية العامة ، التي تتصارع حول تفسيرها الفلسفتان ، الميتافيزية ، والمادية ، فمفهومنا الفلسفي للادراك يرتكز :

اولا ، على الخصائص الهندسية للصورة المدركة .

ثانيا ، على ظاهرة الثبات ، في عمليات الادراك البصري .

 ( اما الاول ) فنبدأ فيه من حقيقة بدهية ، ثاخذها من حياتنا اليومية ، ومختلف تجاربنا الاعتيادية ، وهي ان الصورة التي تتحفنا بها العملية العقلية للادراك البصري ، تعتوي على العصائص الهندسية ، من الطول ، والعرض ، والعمق ، وتبدو بسختلف الاشكال والعجوم ، فلنغرض اننا زرنما حديقة تعتد آلاف الامتمار والتينا عليها نظرة واحدة ، استطعنا فيها ان ندرك العديقة كلا متماسكا ، تبدو فيه النخيل ، والاشجار ، وبركة لماه الكبيرة ، وألوان العياة المتدفقة ، في الأزهار والاوراد ، والكراسي الموضوعة بانتظام حول بركة الماء ، والبلابل ، والطيور التي تشدو على الأعمان ، والمؤال الدي يترضنا حول هذه الصورة الرائمة ، التي ادركناها بنظرة مستوعة هو : ما هي هذه الصورة التي ندركها ؟ وهل هي نفس العديثة وواقعها الموضوعي بالذات ، او صورة مادية تقوم بعضو مادي خاص في جازنا العصبي ، أو لا هذا ولا ذاك بل صورة مجردة عن المادة ، تماثل الواقع الموضوعي وتحكي عنه ؟؟

أما أن الحديقة بواقعها الخارجي ، هي الصورة المتمثلة في ادراكنا المتلي ، فقد كانت تنادي بذلك نظرة قديمة في الرؤية ، تفترض ان الإنسان يدرك الواقع الموضوعي للاثنياء نفسه ، يسبب خروج شماع خاص من العين ، ووقوعه على المرئي ، ولكن همنه النظرة سقطت والا حساب الفلسني ، لأن خداع المحواس الذي يعملنا تدرك مصورا ممينة ، على أشكال خاصة لا واقع لها ، يبرهن على ان الصورة المدركة ، ليست هي الواقع الموضوعي ، والا فما هو الواقع الموضوعي المدرك في الادراكات الحسية الخادعة ؟! وسقطت عليها ، عليها من الحساب الملمي ، ان الاشمة الفوئية ، تنمكس من المرئيات على المين لا من المين عليها ، وأنا لا نملك من الاشياء المرئية ، الا الاتسمة المناسكية ، حتى لقد أثبت العلم ، ان رؤيتنا للشيء قد المستمة منها على الشبكية ، حتى لقد أثبت العلم ، ان رؤيتنا للشيء قد شعث لا فرى الشمرى في السماء تصدث بعد انعدام ذلك الشيء بسنين ، فنحن لا فرى الشمرى في السماء

مثلا ، الاحين تصل الموجات الضوئية الصادرة عن الشعرى الى الارض بعد عدة سنين من انطلاقها عن مصدرها ، فتقع على شبكية العين ، فنقول ، فعن نرى الشعرى غير ان هذه الموجات الضوئية التي تؤدي بنا السى ورقية الشعرى انما تنبئنا عنها كما كانت قبل عدة سنين ، ومن الجائز ان تكون الشعرى قد انمامت من السماء قبل رؤيتنا لها بأمد طويل ، وهذا يرهن علميا على ان الصورة التي نحس جا الآن ليست هسي الشعرى المحلقة في السماء ، أي الواقع الموضوعي للنجم ،

ويبتى في حسابنا بعد ذلك ، الافتراضان الاخيران ، فالافتراض الثاني — القائل ان الصورة المدركة تتاج مادي قائم بعضو الادراك في الجهاز العصبي — هو الذي يعدد المذهب الفلسفي للمادية ، والافتراض الثاث — القائل ان الصورة المدركة — أو المحتسوى المقلي لمعلمية الادراك — لا توجد في المادة ، وانا هي لون من الوجود الميتافيزيقي ، خارج العالم المادي ، هو الذي يمثل المذهب العلسفي للميتافيزيقية ،

وفي هذه المرحلة من البحث ، يمكننا ان نستبعد الافتراض المادي .
استبعادا نهائيا • وذلك لأن الصورة المدركة ، بحجمها وخصائصها الهندسية ، وامتدادها طولا وعرضا ، لا يمكن ان توجد في عضو مادي صغير ، في البجاز العصبي • فنحن وان كنا نعتقد ، أن الاشعة الضوئية تنمكس على الشبكية ، وتتصور في صورة خاصة ، ثم تنتقل في اعصاب العص الى الدماغ ، فتنشأ في موضع محدد منه ، صورة مماثلة للصورة اللحركة في عقلنا ، لانها لا تملك ما تملكه الصورة المدركة من خصائص المدركة في عقلنا ، لانها لا تملك ما تملكه الصورة واحدة ، لا يمكن أن الخذعنها صورة واحدة ، لا يمكن أن الخذية عاصرة واقدة ، لا يمكن أن

على ورقة مسطحة صغيرة ، كذلك لا يمكن ان ثأخذ عنها صورة عقلية ، أو ادراكية ــ تحاكيها في سعتها ، وشكلها ، وخصائصها الهندسية ــ على جزء ضئيل من المخ ، لأن انطباع الكبير في الصغير مستحيل .

واذن فيصبح من الضروري ، أن نأخذ بالافتراض الثاث ، وهو ان الصورة المدركة ، التي همي المحتوي الحقيقي للعملية العقلية ، صـــورة ميتافيزيقية ، موجودة وجودا مجردا عن المادة . وهذا هو كل ما يعنيه المفهوم الفلسفي الميتافيزيقي للادراك ،

وقد بخطر هنا على بعض الاذهان ، إن مسألية ادراك الصورة في أشكالها ، وحجومها ، وأبعادها ومسافاتها ، قد اجاب عليها العلسم ، وعالجتها البحوث السبكو لوجية ، إذ أوضحت أن هناك عدة عوامل بصرية وعضلية ، تساعدنا على ادراك تلك الخصائص الهندسية ، فحاسة النصر لا تدرك سوى الضوء واللون، واما ادراك الخصائص الهندسية للاشياء، فهو يتوقف على ارتباط اللمس بحركات وأحاسيس خاصة ، فلو جردنا الاحساس البصري عن كل احساس آخر . لبدت لنا نقاط مسن الضوء واللون فحسب • ولما اتبح لنا ادراك الاشكال والعجوم ، حتى انا كنا تعجز عن التمييز بنين كرة ومكمب ، وذلك لأن الكيفيات الاولية والإشكال، من مدركات اللمس و وتتكرار التجربة اللمسية، ينشأ تقارن بين مدركات اللمس من تلك الكيفيات ، وبين عدة من الاحساسات البصرية كاختلافات خاصة في الاضواء والالوان المبصرة ، وعدة مسن الحركات العضلية كحركة تكييف العين لرؤية الأشياء ، القريبة والبعيدة ، وحركة انتلاقي في حالة الابصار بالعينين • وبعد ان ينشأ هذا التقـــارن: يمكننا ان نستغنى في ادراك الحجوم والاشكال ، عن الاحساسات اللمسية ، بما اقترن بها من احساسات وحركات عضلية فاذا ابصرنا كرة بعد هذا ، استطعنا ان تحدد شكلها ، وحجمها دون ان تلمسها اعتمادا على الاحساسات والحركات العضلية ، التي اقترنت بعدركات اللمس • وهكذا ندرك أخيرا الأثنياء ، بخصائصها الهندسيسة ، لا بالاحساس البصري فحسب ، بل بالابصار مع ألوان اخرى من حركات حسية ، أصبحت ذات مدلول هندسي ، بسبب اقترائها بعدركات اللمس ، غير ان العادة لا تجعلنا نشعر بذلك •

ونحن لا نريد ان ندرس نظرية العوامل العضلية والبصرية ، من ناحية علمية ، لأن ذلك لا يهم البحث الفلسفي ، فلنأخذ بها كسلمة علمية، وانفترض أنها صحيحة ، فإن هذا الافتراض لا يفير من موقفنا الفلسفي شبئا ، كما ظهر ذلك في ضوء ما قدمناه من تحديدات للدراسة الفلسفية في بحوث النفس ، اذ أن مؤدى النظرية ، هو أن الصورة العقلية المدركة . بغصائصها الهندسية ، وطولها وعرضها ، وعنقها ، لم توجد بسبب الاحساش البصرى البسيط فحسب ، بل بالتعاون مع احساسات بصرية، وحركات عضلية اخرى ، اكتسبت مدلولا هندسيا ، بارتباطها باللمس واقترانها معه في التجارب المتكررة . وسوف نواجه بعد التسليم بهذا ، نفس السؤال الفلسفي الاول ، وهو السؤال عن هذه الصورة العقلية . التي كونها الاحساس البصري ، بالاشتراك مع احاسيس وحركات اخرى، أين توجد ؟ وهل هي صــورة مادية قائمة في عضــو مادى ، أو صورة ميتافيزيقية مجردة عن المادة ؟ ومرة اخرى نجد انفسنا مضطرين السي الأخذ بوجهة النظر الميتافيزيقي لأن هذه الصورة بخصائصها وامتدادها آلاف الامتار ، لا يمكن ان توجد في عضو مادي صغير ، كما لا يمكن ان توجد على ورقة صغيرة ، فيج اذن ان تكون صورة مجردة عن المادة .

هذا ما يتصل بظاهرة الخصائص الهندسية للصورة المقلية المدركة..

عليها ، فهي ظاهرة الثبات ، ونعني بها ان الصورة العقلية المدركة تسيل الى الثبات ، ولا تتمير طبقا لتنبيرات الصورة المنعكسة ، على الجهاز العصبي • فهذا قلم اذا وضعناه على بعد متر ولحد منا ، انعكست عنه صورةٌ ضُوئية خَاصَّة ، واذا ضاعفنا المسافة التي تفصلنا عنه ، ونظرتا اليه على بعد مترين ، فإن الصورة التي يعكسها سوف تقل الى نصف مـــا كانت عليه ، في حالتها الاولى ، مع ان ادراكنا لحجم القلم لن يتغير تغيرا يذكر ، أي أن الصورة العقلية للقلم التي نبصرها ، تبقى ثابتة بالرغم من تغير الصوَّرة المادية المنعكسة • وهذا يبرهن بوضوح ، على ان العقل والادراك ليس ماديا ، وان الصورة المدركة ميتافيزيقية ، ومن الواضح، ان هذا التفسير الفلسفي لظاهرة الثبات لا يتعارض مع أي تفسير علمي لهــا يمكن ان يقدم في هذا المضمار • فيمكنك ان تفسر الظاهرة ، بأنَّ ثبات الموضوعات المدركة \_ في مظاهرها المختلفة \_ يرجع الى الخبــرة والتملم كما يمكنك ان شئت ان تقول ــ في ضوء التجارب العلمية ــ ان هناك علاقات محددة بين الثبات في مختلف مظاهره ، والتنظيم المكاني للموضوعات الخارجية التي ندركها • فان هذا لا يعني حل المشكلة من ناحية فلسفية ، اذ ان الصورة المبصرة ـ التي لم تنفير طبقا للصورة المادية ، بل ظلت ثابتة بفضل خبرة سابقة ، او بحكم تنظيمات مكانيـة خاصة ... لا يمكن ان تكون هي الصورة المنعكسة عن الواقع الموضوعي، على مادة الجهاز العصبي ، لأنَّ هذه الصورة المنعكسة تتغيَّر تبعا لزيادة البمد ، بين المين والواقع ، وتلك الصورة المبصرة ثابتة .

والنتيجة القلسفية ، التي نخرج بها من هذا البحث ، هي ان الادراك ليس ماديا ، كما تزعم الفلسفة المادية ، لأن مادية الشيء تعني أحد أمرين. لما انه بالذات مادة ، واما انه ظاهرة قائسة بالمادة ، والادراك ليس بذاته مادة ، ولا هو ظاهرة قائمة بعضو مادي كالدماغ ، أو منعكسة عليه ، إذنه يختلف في القوانين التي تسيطر عليه ، عن الصورة الملديسة المنحكسة على العضو الملدي، فهو يملك من الخصائص الهندسية – اولا – ومن الثبات – ثانيا – ما لا تملكه أي صورة مادية منمكسة على المماغ وعلى هذا الاساس تؤمن المبتافيزيقية ، بأن الحياة العقلية – بعا تزخر به من ادراكات وصور – أثرى الوان الحياة وأرقاها ، لأنها حياة ترتف عن مستوى المادة وخصائصها ، ولكن المسألة الفلسفية الاخرى التي تنبش مما سبق ، هي ان الادراكات والصور ، التي تتشكل منها حياتنا المقاية اذا لم تكن صورا فائمه بضو مادي ، فأين هي قائمة أذن ؟ وهي ان المال هو الذي دعا الى استكشاف حقيقة فلسفية جديدة ، وهي ان تلك الصور والادراكات . تجتمع او تتابع كلها على صعيد واحد ، هو صعيد الانسائية المفكرة ، وليست هذه الانسائية المفكرة شيئا من المادة كالدماغ او المخ ، بل هي درجة من الوجود مجردة عــن المسادة ، يصلها الكائن الحي في تطوره وتكامله ، فالمدرك والمفكر هو هذه الانسائية المفكرة »

ولكي يتضح الدليل على ذلك بكل جلاء ، يجب ان نعلم أنا بين الملاء عروض : معدها ان ادراكنا لهذه الحديقة ، أو لذلك النجم،صورة مادية قائمة بجهازنا العصبي ، وهذا ما نبذناه ودللنا على رفضه و وثانيها ان ادراكاتنا ليست صورا مادية ، بل هي صور مجردة عن المادة ، ومودودة بصورة مستقلة عن وجودنا ، وهذا افتراض غير معقول ايضا ، لأنها اذا كانت موجودة بصورة مستقلة عنا ، فما هي صلتنا بها ؟! وذيف أصبحت ادراكات لنا ؟! واذا تفضنا يدينا من هذا وداك . لم ييق لدينا الا التغميم الثالث للموقف ، وهو أن تلك الادراكات والصور العقلية ، ليست مستقلة في وجودها عن الانسان كما أنها ليست حالة أو منمكسة في عضو مادي ، وانا هي طورة عن المادة ، تقوم بالجانب اللامادي

من الانسان • فهذه الانسانية اللامادية ( الروحية ) هي التي تدرك وتفكر، لا العضو المادي • وان كان العضو المادي جيء لها شروط الامراك ، للصلة الوثيتة بين الجانب الروحي والجانب المادي من الانسان •

# الجانب الروحي من الانسان

ونسل هذا الى تتيجة خطيرة ، وهي ان للانسان جانيين احدهما مادي يتسئل في تركيبه العضوي ، والآخر روحي - لا مادي - وهــو مسرح النشاط الفكري والعقلي ، فليس الانسان معبرد مادة معقدة وانما هو مزدوج الشخصية من عنصر مادي وآخر لا مادي ،

وهذا الازدواج يجعلنا نجابه موقعا عميرا في سبيسل استكشاف نوعية العلاقة ونا لله عن الجانين الملدي والروحي من الانسان ، ونعن نعلم قبل كل شيء أن العلاقة بينهما وثيقة حتى أن احدهما يؤثر في الآخر باستمرار ، فاذا خيسل الى شخص أنه يرى شبحما في الظلام اعترت قصيرية ، واذا كتب على شخص أن يخطب في حفل عام أخمذ العرق يتسبب منه : واذا بدأ احدثا يفكر حدث نشاط خاص في جهازه المصبيء فهذا أثر العقل أو الروح في الجسم ، كما أن للجسم أثره في العقل ، فاذا دبا المحتى ألبيسة على الجسم والعقل أن يؤثم وبيا المحتى الشيخوخة في الجسد وهن النشاط العقلي ، واذا أقرط شارب الغمر في المحكر، قد يرى الشيء شيئين ، فكيف، يتاح للجسم والعقل أن يؤثم الحدهما في الأخر أذا كانا مختلفن لا يشتركان في صفة من الصفات ، فالجسم قطمة من المادة له خصا عام من قتل وكتلة وشكل وحجم ، وهو يضخم لقوانين الفيزياء ، واما ، مقل او الروح به فهو موجود غمير مادي ينتسب الى عالم ورا عالم المادة ، ومع هذه الهوة الفاصلة يصمب

تفسير التأثير المتبادل بينها ، فقطمة من الحجارة يمكن ان تسحق نبتة في الارض لانهما مما ماديان وقطعتان من الحجر يمكسن ان تصطكا وتتفاعل ، وتما ان يحدث الاصطكاك والتفاعل بين موجودين من عالمين فهذا ما يحتاج الى شيء من التغسير وهو الذي عاق التفكسير الاوروبي الحديث على الاغلب عن الاخذ بفكرة الازدواج بعد ان رفض التغسير الافلاطوني القديم للملاقة بين الروح والجسم بوصفها علاقة بين قائسد وعربة يسوقها ، فقد كان افلاطون يتصور ان الروح جوهر قديم مجرد عن المادة يسيش في عالم وراء دنيا المادة ثم يجبط الى البدن ليدره كسايه بطبط الى البدن ليدره كسايه بطبط التائية الصروحة والهوة الفاصلة بين الروح والجسم في تفسير الملافة الوثيقة ينهما التي تجمل كل انسان يشعر بانه كيان موحد وليس شيئين من عالمين مستقلين التقيا على ميعاد ،

وقد ظل التفسير الافلاطوني قاصرا عن حل المشكلة بالرغم مسن التعديلات التي اجربت على التفسير الافلاطوني من قبل ارسطو بادخال فكرة الصورة والمادة ، ومن قبل ديكارت الذي جاء بنظرية الموازنة بسين العقل والجسم الروح والجسد \_ يسيران على خطين متوازين وكل حادث يقع في احدهما يصاحبه حادث يقابله يقم في الآخر ، وهذا التلازم بين الاحداث العقلية والجسمية لا يمني ان المدهما سب للآخر اذ لا معنى للتأثير المتبادل بين شيء مادي ورآخر عير مادي بل النوعين من الاحداث مرده الى المنايسة التي شاءت ان يصاحب الاحساس بالجموع دائما حركة اليسد لتناول الطعام دون ان يكون الاحساس سببا للحركة ، ومن الواضح ان نظرية الموازنة هذه تعبير جديد عن ثنائية افلاطون وهوته الفاصلة بسين المقل والجسم ه

وقد أدت المشاكل التي تنجم عن تفسير الانسان على اساس الروح والجسد معا الى بلورة اتجاء حديث في التفكير الاوروبي الى تفسيم الانسان بعنصر واحد فنشأت المادية في علم النفس الفلسفي القائلة ان الانسان مجرد مادة وليس غير كما تولدت النزعة المثالية التي تجنح الى. تفسير الانسان كله تفسيرا روحيا م

واخيرا وجد تفسير الانسان على اساس المنصرين الروحي والمادي تسميسه الأفضل على يد الفيلسوف الاسلامي صدر المتالهين الشيرازي فقد استكشف هذا الفيلسوف الكبير حركة جوهرية في صميم الطبيعة هي الرصيد الأعمق لكل الحركات الطارئة المحسوسة التي تزخر بها الطبيعة ، وهذه الحركة الجوهرية هي الجسر الذي كشفه الشيرازي بين الملبية ، وهذه الحركة الجوهرية هي الجسر الذي كشفه الشيرازي بين المادي والروح، فإن المادة في حركتها الجوهرية تتكامل في وجودها وتسميح كائنا غير مادي أي كائنا روحيا فليس بين المادي والروحي حدود فاصلة بل هما درجان من درجات الوجود والروح بالرغم من انها ليست مادية ذات نسب مادي لأنها المرحلة المليا لتكامل المادة في حركتها الجوهرية .

وفي هذا الضوء نستطيع ان نفهم العلاقة بين الروح والجسم، ويبدو من المألوف ان يتبادل العقل والجسم ــ الروح والمادة ــ تأثيراتهما الأن المقل ليس شيئا مفسولا عن المادة بهوة سحيقة كما كان يغيل لديكارت حين اضطر الى انكار التأثير المتبادل والقول بمجرد الموازقة ، بل ان العقل نفسه ليس الا صورة مادية عند تصميدها الى اعلى من خالل الحركة الجوهرية ، والفرق بين المادية والروحية فرق درجة فقط كالفرق بسين الحرارة الشديدة والحرارة الاقل منها درجة ،

ولكن هذا لا يعني ان الروح نتاج للمادة وأثر من آثارها ، بل هي

بل يجب، لكي نفسر حقائق الادراك تفسيرا كاملا، ان نؤمن بالمقسل ودوره الايجابي الفعال وراء الانفعالات والاستجابات العصبية التي تثيرها المنبهات ، ولنأخذ الادراك العسي مشلا ، فقـــد اثبتت تجارب الجشطالت ان رؤيتنا لألوان الأشياء وخصائصها تمتمد الى حد بعيد على الموقف العام. الذي نجاجه في ابصارةا وعلى الارضية التي تحيط بتلك الأشياء ، فقد نرى الخطين متوازيين أو متساويين ضمن مجموعة مــن الخطوط . نواجهها كموقف وكل مترابط الاجــزاء ، ثم نراهما ضمـــن مجموعة اخرى غير متوازيين أو متساويين لأن الموقف العام الذي يواجهه ادراكنا البصري ، اختلف عن الموقف السابق ، وهذا يوضح ان ادراكنا ينصب أولا على الكل ، وندرك الاجزاء بأبصارنا ضمن ادراكنا للكل ، ولذا يختلف ادراكنا الحسي للجزء باختلاف الكل او المجمسوع الذي يندرج فيه ، فهنال اذن نظام للعلاقات بين الاشياء يفرزها الى مجاميت ويععدد لكل شيء موضعه من مجموعته الخاصة ويطور نظرتنا اليه تبعسآ للمجموعة التي ينتمي اليها ، وادراكنا للاشياء ضمن هذا النظام لا يقبسل التفسير السلوكي ، ولا يمكن القول بأنه استجابة مادية وحالة جسميــة ناشئة من منبه خَاص ، اذ لو كان حالة جسسية وظاهرة مادية منبثقة عن الدماغ لما اتبح لنا ان ندرك الاشياء بأبصارنا ككل منظم ترتبط اجزاؤ. ارتباطا خاصا \_ حتى ان ادراكتا لها يختلف اذا ابصرناها ضمن علاقات اخرى ــ لأن جميع ما يصل الى الدماغ في الادراك يتالف من مجموعــة من الرسائل ترد الى المخ من مختلف اعضاء الجسم مجزأة ضمن عسد من الدوافع العصبية المتفرقة فكيف اتيح لنا ان ندرك نظام العلاقـــات بين الأشياء وكيف اتيح للادراك ان ينصب أولا على الكـــل فلا ندرك الاشياء الا ضمن كل مترابط بدلا عن ادراك الاشياء متفرقة كما تتتقل الى الدماغ ، كيف أمكن ذلك كله لو لم يكن هناك دور ايجابي فعــــال

للمقل وراء الانعمالات والحالات الجسية المجزأة . وينعمه الحرى ، ان الاشياء الخارجية قد تقذف الى الدماغ برسائل متفرفة وهي استجاباتسا للمنبهات الخارجية في عرف السلوكية ، وقد يحلو للسلوكية ان تقول ان هذه الاستجابات والرسائل المادية التي تمر في الاعصاب الى المنح هي وحدها المحتوى الحقيقي لادراكنا ، ولكن ماذا تقول عن ادراكنا لنظام من الملاقات بين الأشياء يجعلنا نحس أولا بالكل الموصد وفقا لتلك الملاقات ، مع ان نظام الملاقات هذا ليس شيئا ماديا ليثير اتعالا ماديا في جسم المفكر واستجابة او حالة جمسية معينة ، فلا يمكننا ان نفسر ادراكنا لهذا النظام ، وبالتالي ادراكنا للاشياء ضمنه على اساس سلوكي

## وأما الماركسية فقد اخذت بنظريات ( بافلوف ) ورتبت عليه :

اولا: ان الشعور ، يتطور طبقا للظروف الخارجية وذلك لأنـــه حصيلة الاعمـــال المنعكسة الشرطية التي تثيرها المنبهات الخارجية •

## قال جورج بوليتزير :

« وبهذه الطريقة اثبت ( بافلوف ) ان ما يحدد أساسما شعور الانسان ، ليس جهازه العضوي ٥٠٠ بل يحدده على عكس ذلك المجمع ، الذي يميش فيه الانسان ، والمرفة التي يحصل عليها منه ، فالظروف الاجتماعة للحياة ، همي المنظم الحقيقي للحياة العضوية الذهنية » (1) .

ثانيا : إن ولادة اللغة ، كانت هي الحدث الاساسي ، الذي نقسل

<sup>(</sup>١) المادية والمثالية في الفلسفة ص ٧٨ ــ ٧٩ .

البشر الى مرحلة الفكر ، لأن فكرة الشيء في الذهن ، انما تنجم عن منبه خارجي شرطي ، فلم يكن من الممكن ان توجد للانسان فكرة عن شيء ، ما لم تقم اداة كاللغة بدور المنبه الشرطي .

## قال ستالين:

« يقال أن الافكار ثاني في روح الانسان ، قبل أن تعبر عن قسها في الحديث ، وإنها تولد دون ادوات اللغة • الا أن هذا خطأ تماما ، فعهما كانت الافكار - التي تأتي في روح الانسان، فلا يمكن أن تولد أو توجه الا على اساس ادوات اللفة • • فاللغة هي الواقع المباشر للفكر » (١) •

ونحن لنختلف عن الماركسية في كلا الرأيسين ، ولا تقسر الآلية في الادراك البشري ، فليست الافكار والادراكات ممرد ردود فعل منعكسة، عن المعيط الخارجي ، كما تدعي السلوكية ، وليست ــ أيضا ــ حصيلة تلك الردود المحددة من قبلها ، والمتطورة بتيمها كما تعتقد الماركسية .

ولنوضح المسالة في المثال التالي : يلتقي زيد وعمرو يوم السبته ،

\* فيأخذان بالحديث مدة ، ثم يعاولان الافتراق ، فيقول زيسد لعمرو :

التظرني في صباح الجمعة الآتية في بيتك ، ويفترقان بعد ذلك ، وينصرف كل منهما الى حياته الاعتيادية ، وتمر الايام حتى يعين المورد المحدد للزيارة ، فيستذكر كل من الشخصين موعده ، ويدرك موقف بصورة مختلفة عن ادراك الآخر ، فيبقى عمرو في بيته ينتظر ، ويغرج زيد مسن يته متوجها الى زيارته ، فما هو المنبه الشرطي الخارجي ، الذي أثمار يته متوجها الى زيارته ، فما هو المنبه الشرطي الخارجي ، الذي أثمار

<sup>(</sup>١) المادية والمثالية في الفسفة ص ٧٧ .

فهما الادراكين المختلفين ، بعد مرور عدة ايام على الميعاد السابق ، وفي هذه الساعة بالذات ؟! واذا كان الكلام السابق كافيا للتنبيه الآن ، فلماذا لا يتذكران الآن جميع أحاديثهما التي تبادلاها ؟! ولماذا لا تقوم تلك الأحاديث بدور التنبيه والاستثارة ؟! ومثال آخر : تخرج من البيت ، وقد ونسمت رسالة في حقيبتك ، عازما على وضعها في صندوق البريد ، وأنت تتجه نحو المدرسة ، فتصادف في طريقك صندوقا للبريد ، فتدرك فورا أن الكتاب لا بد من وضعه فيه ، ثم قد تمر بعد ذلك على عدة صناديق للبريد ، فلا تسترعي اتباهك مطلقا ، فما هو المنبه المثير لادراكك عند رؤية أول صندوق للبريد ؟! وقد تقول ان المثير هو رؤية الصندوق نفسه ، باعتبار الحك المرطته بالمنبه الطبيعي : فهو منبه شرطي ، ولكن كيف نفسر غفلتنا عن الصناديق الاخرى ؟! ولماذا زال الاشراط فورا

ففي ضوء الامثلة ، تعرف ان الفكر نشاط ايجابي فعال للنفس ، وليس رهن ردود الفعل الفيزيولوجية . كما انه ليس هو الواقع المباشر للملة ، كما زعت الماركسية ، بل اللغة اداة لتبادل الافكار ، وليست هي المكونة لتلك الافكار ، ولذا قد نفكر في شيء وثنتش طويلا عن اللفظ المناسب له ، للتعبير به عنه ، وقد نفكر في موضوع ، في نفس الوقست الذي تتكلم فيه عن موضوع آخر .

وقد قمنا في دراستنا الموسمة للمادية التاريخية في كتاب (اقتصادنا) بنقد مستوعب لمظريات الماركسية عن الادراك البشري من ناهية علاقته بالظروف الاجتماعية والمادية وتفسيره على أساس الظروف الاقتصادية ، كما تناولنا بتفصيل ، الرأي الماركسي القائل بانبثاق الفكر من اللفسسة وارتباطه بها ، والأجل هذا تكتفي هنا بما جاء في الطبعة الاولى من هذا الكتاب استفناء بدراستنا الموسعة في الحلقة الثانية ـــ اقتصادنا ... ،

فالحياة الاجتماعية والظروف المادية ــ اذن ــ لا تحدد أفكار الناس ومشاعرهم ــ بصورة آلية ــ عن طريق المنبهات الخارجية •

نعم ان الانسان قد يكيف أفكاره تكييفا اختياريا بالبيئة والمعيط كما نادت بذلك المدرّسة الوظيفية في علم النفس تأثرا بنظرية التطــــور عند لامارك في البيولوجيا ، فكما ان الكائن الحي يتكيف عضويا تبمما لمحيطه ، كذلك الامر في حياته الفكرية .

ولكنا يجب اذ نعلم :

بولا: ان هذا التكيف يوجد في الافكار العملية، التي وظيفتها تنظيم العياة الخارجية ، ولا يمكن ان يوجد في الافكار التاملية ، التي وظيفتها الكشف عن الواقع و فللبادى، المنطقة ، أو الرياضية ، وغيرهما من الافكار التأملية : تنبع من العقل ، ولا تتكيف بعقتضيات البيئة الاجتماعية ، والا لكان مصير ذلك الى الشك الغلسفي المطلق ، في كل حقيقة ، اذ لو كانت الافكار التأملية جميعا ، تتكيف بعوامل المحيط ، وتنفير تبعا لها ، لم يؤمن على أي فكرة أو حقيقة من التنبي والتبدل وتنفير تبعا لها ، لم يؤمن على أي فكرة أو حقيقة من التنبي والتبدل وليس الليا بل هو تكيف اختياري ، ينشأ من دوافسم ارادية في الانسان ، ليسرقه الى جعل النظام المنسجم مع محيطه ويشته ، وبذلك يزول التمارض .. تماما ... بين المدرسة الوظيفية ، والمدرسة الغرضية في علم النفس . والنفس . والن

وسوف ندرس في ( مجتمعنا ) ، طبيعة هذا التكيف وحدوده ، في ضوء مفاهيم الاسلام ، عن المجتسع والدولة ، لأنه من القضايا الرئيسية في دراسة المجتسع وتعليله ، وفي تلك الدراسة سنستوفي بتفصيل ، كل النواحي التي اختصرنا الحديث عنها في بحث الادراك هذا .

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

## فخرلين

| سفحة | الوضــوع ال                                            |
|------|--------------------------------------------------------|
| ٧    | كلسة المؤلف                                            |
| 11   | تههيسد                                                 |
|      | الممالة الاجتماعية ــ المذاهبالاجتماعية ــ الديمقراطية |
|      | الراسمالية _ الاتجاه المادي في الراسماليـــة _ موضع    |
|      | الاخلاق من الراسمالية ـــ مآسي النظام الرأسمالي ــ     |
|      | الاشتراكيــة والشيوعيــة ــ الانحراف عن العبليــة      |
|      | الشيوعية _ المؤاخذاتعلى الشيوعية _ التعليل الصحيح      |
|      | للمشكلة _ كيف تعالج المشكلة ؟ _ رسالة الدين •          |
|      | 3                                                      |
| 00   | نظرية المعرفة                                          |
| ٧٥   | ١ ــ المندر الاساسي للمعرفية                           |
| οA   | التصور ومصدره الألماسي                                 |
| ۹۵   | ١ ـــ تظريات الاست ئار الافلاطونية                     |
| 11   | ٢ ـــ النظرية العقلية                                  |
| ٦٤   | ٣ ــ النظرية الحسية                                    |

| منفجة | الوضــوع اا                                     |
|-------|-------------------------------------------------|
| **    | ٤ ــ نظرية الانتزاع                             |
| ٧.    | التسديق ومصدره الاساسي                          |
| 77    | ١ _ المذهب المقلي                               |
| ٧٤    | ٣ ــ المذهب التجريبي                            |
| A4    | الماركسية والتجربة                              |
| 44    | التجربة والكيان الفلسفي                         |
| 44    | المدرسة الوضعية والفلسفة                        |
| 1.7   | الماركسية والفلسفة                              |
| 1-7   | ٢ قيمـة العرفـة                                 |
| 1+9   | ١ ــ آراء اليونان                               |
| -111  | ۲ ــ دیکارت                                     |
| 117   | ٣ ـــ جون لوك                                   |
| 114   | ع ــ المثاليــون                                |
| 115   | أ - المثالية الفلسفية - ب - المثالية الفيزيائية |
|       | ج ــ المثالية الفيزيولوجية                      |
| 121   | ه ــ انصار الشك الحديث                          |
| 154   | ٦ ــ النسبيون                                   |
|       | أ نسبية كانت ه ب النسبية الذاتية                |
| 108   | الشك الملمي                                     |
| 177   | نظرية المعرفة في فلسفتنا                        |
| 117   | النسبية التطورية                                |
| 117   | التجربة والمثاليسة                              |
| 178   | التجربة والشيء في ذاته                          |

| الصفحة      | الوضـوع                              |
|-------------|--------------------------------------|
| 144         | الحركة الديالكنيكية في الفكر         |
| 144         | أ ـــ تطور العقيقة وحركنها           |
| 140         | اجتماع الحقيقة والخطا                |
| 147         | التعديالات العلمية والحقائق المطلقة  |
| 7.7         | اتتكاس الماركسية في الذاتية          |
|             | ¥                                    |
| 7.0         | المتهوم الفلسقي للعالم               |
| 7.7         | تههيك                                |
| Y+A         | تصميح اخطاء                          |
| 117         | ايضاح عدة نقاط                       |
| Y1Y         | الاتجآه الديالكتيكي للمغهوم المادي   |
| 771         | الديالكتيك أو الجدل                  |
| 777         | ١ ـــ حركة التطور                    |
| 307         | ۲ ــ تناقضات التطور                  |
| 709         | أ ـــــــــ ما هو مبدأ عدم التناقض ؟ |
| ***         | ب ـ كيف فهت الماركسية التناقض ؟      |
| 740         | الهدف السياسي من الحركة التناقضية    |
| PVY         | ٣ ــ قغزات التطور                    |
| 79.         | ٤ _ الارتباط العام                   |
| 790         | نقطتان حول الارتباط المام            |
| 7.7         | مبدأ العليسة                         |
| <b>₩</b> +0 | العلية وموضوع الاحساس                |

| الصفحة      | الوضسوع                               |
|-------------|---------------------------------------|
| 4.0         | العلية والنظريات العلمية              |
| <b>۳•</b> ۸ | الملية والاستدلال                     |
| 4.4         | الميكانيكية والديناميكية              |
| 411         | مبدأ العلية والميكروفيزياء            |
| 410         | لماذا تحتاج الاشياء الى علمة          |
| 411         | أ ــ نظرية الوجود                     |
| ۳/۸         | ب ــ. نظرية العدوث                    |
| وجودي ۳۱۹   | جود لـ نظرية الامكانالذاتي والامكاناا |
| 777         | التأرجح بين التناقض والعلية           |
| 377         | التماصر يين العلة والمعلول            |
| 440         | المناقشة الكلامية                     |
| 777         | المعارضة الميكانيكية                  |
| 474         | الشيجية                               |
| 777         | المادة أو الله                        |
| ***         | المادة على ضوء الفيزياء               |
| 44.         | تتائج الفيزياء الحديثة                |
| 451         | النتيجة الفلسفية من ذلك               |
| 737         | مع التجريين                           |
| ٣٤٤         | مع الديالكتيك                         |
| 414         | المادة والفلسفة                       |
| ror         | الجزء والفيزباء والكيسياء             |
| You         | المزء والفلسفة                        |

|             | ()3                                 |         |
|-------------|-------------------------------------|---------|
| 401         | التنيجة الفلسفية                    |         |
| TOY         | المادة والحركمة                     |         |
| 404         | المادة والوجدان                     |         |
| 47.         | المادة والفيزيولوجيا                |         |
| 1771        | المادة والبيولوجيسا                 |         |
| 3174        | المادة وعلم الوراثة                 |         |
| 477         | المادة وعلم النفس                   |         |
| 171         |                                     | الادراك |
| <b>4</b> 74 | الادراك في مستوى الفيزياء والكيمياء |         |
| 770         | الادراء في مستوى الفيزيولوجيا       |         |
| ***         | الادراك ني البحوث النفسية           |         |
| TAY         | الادراك فيمفهومه القلسفي            |         |
| 444         | الجانب الرومي من الانسان ً          |         |
| 797         | المنمكس الشرني والادراك             |         |
|             |                                     |         |
|             |                                     |         |

المضيمة

204.08

اللدة او

تلادة والظ



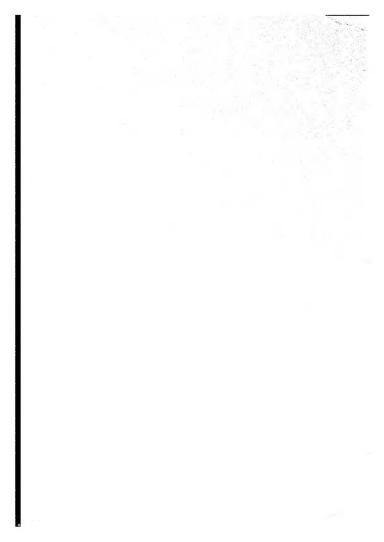